جمهودة مصرالعربية مجسع اللغت العربيت الإدارة لعارتهمجات واحياء لتراث



# كَانْكَنْبُيْكُولُونَكُ عَبَاوَقْءَ فِي الصِّحَتْ لِي

ئالىف أبى مجدعَبْ الله بن سَرِيّ المَصْرِيّ التوفْ سنة ٥٨٠ جَمَيْةِ

الجزءالأول

مراجعة على *لنجب دى طصف* عضو جمع اللغمة العربيمة تحقيق ونقديم مصطفى حجب أرى المديرالعام للمحمات وإحياء النراث بمجمع اللغة العربية

[ الطبعــة الأولى ] ١٩٨٠



. , 

## نسب اندارهم الرقيم تصدير بقلم: عالينج رناصف

كان أبو نصر إسماعيل بن حماد الجموهرى من أعلام القرن الرابع فى النحو واللغمة ، لكن اللغمة كانت عليه أغلب ، وكان هو بها أشهر ، طلبها فى العراق دراسة ، وفى البادية مشافهة ، فبرع فيها وأتقنها دِراية و رِواية ، ثم أودع كل ما صح عنده منها معجمه « تاج اللغة وصحاح العربية » المشهور بالصحاح .

وقد نهج فيه أبو نصر نهجا لم يسبقه إليه سابق، إذ جعل مواد اللغة فيه أبوابا وفصولا، تقوم كلمادة منها على باب لها وفصل، للباب آخر حوف المادة، وللفصل أولها، ثم رتب مابين الباب والفصل بحسب ترتيب حروف الهجاء.

ولم ُيهَدَّر للعجم أن يظفر من صاحبه بحقه من التنقيح كاملا ، حالت المنية دونه ، فتركه على حاله ، مُسَوَّدة بها مابها من الشوائب والقصور ، فتولى تبييضه عنه أحد تلاميـــذه ، لكنه لم يبلغ الفاية من ذلك ، فبقيت في المعجم بقية من ملاحظات شـــقى تنظر من يخلصه منها ، فكان أن نشطت من حوله دراسات ، ودارت بحوث، أثارها جمع من العلماء، يتداولونها على صر الزمان ،

فمنهم من علق حواشى عليه ، ومنهم من نقده ، ومنهم من اختصره ، ومنهم من اختار منه ، ومنهم من اختار منه ، ومنهم من شرح شواهده ، ومنهم من تُحرَّج أحاديثه . وهكذا شاء الله أن يفيد الناس من الصحاح في أصله ، وفي كل ما انبعث حوله من دراسات و بحوث .

ومن أعلام الذين ألفوا عليه : « عبد الله بن برى بن عبسد الجبار المصرى » من أعلام القرن السادس ، فألف عليه كتاب الصحاح ، المعروف السادس ، فألف عليه كتاب الصحاح ، المعروف بحواشى ابن برى » وهوكتاب قيم كبير النفع ، قويم النهج ، يزخر بالملاحظات والاستدراكات ، التي يرفع تلافيها من قدر الصحاح ، ويضاعف الإفادة منه .

إنه ينسب من شواهده ما لم ينسب إلى أصحابه، ويروى صلة الشاهد كاما دما الاحتجاج إلى روايتها ، ويضبط الغريب، ويفسره تفسيرا جليا ، ولم يكن من همة فى ذلك زراية أو انتقاص، ولكن تقويم و إصدالاح ، بل ربما انتصر للجوهرى ، ورجّح رأيه على رأى مخالفيه ، يُسمِدُه فى كل ما يقول بيان مشرق ، وأسلوب مجمل ، لا حشو فيه ولا تزيّد .

ولو أتبح للصحاح أن يذيل بهذه الحواشى القيمة، يجمعهما نطاق واحد لكانت الفائدة أكبر، ولكان الرجوع إلى الملاحظات أيسر، لا يكلف المطلع التماسها في غير مكانها المأمول. فهل يرجى أن تتولى الجمع بينهما على هذه الصورة دار من دور النشر العتيدة، تحفزها رغية خالصة في استحياء النراث، والحرص على تيسير الانتفاع به ما كان إلى ذلك سبيل ؟

وقد نهض بتحقيق « حواشى ابن برى» الأستاذ مصطفى حجازى، وهو لغوى متمرس، يصحب اللغسة ، و يُكِتُ على النظر فيها ، درسا و بحثا ، و إعدادا و إشرافا . وقد آتى الحواشى من جهده وخبرته كل ما نقتضيه دواعى الإجادة والإنقان ، تحسريرا للنص ، وضبطا لمفرداته ، وتخريجا لشواهده ، في تتبع لا قصور معه ولا اكتفاء .

وهو بعسد قد خبر التحقيق ، ومضت له ممارسة فيسه ، فحقق كتاب « المنسازل والديار » لأسامة بن منقذ ، و « بهجة الزمن فى تاريخ اليمن » لعبد الباق بن عبد المجيد اليمانى ، إلى مشاركة فى تحقيق أجزاء من مطولات كتب اللغة : كتاج العروس للزبيدى ، والمحكم لابن سيده . وهو مرجو أن يتابع جهوده فى استحياء المزيد من تراثنا الهجيد ، موقّقاً راشداً إن شاء الله .

عنى لنجدئ صف عضومجيع اللغة لعربية

### مقتمة بقلم المحتقق

#### وتشمل الحديث عن :

[كتاب الصعاح — الصعاح محور لمصنفات كثيرة — هل أكل ابن برى حواشيه على الصعاح ؟ — المان العرب حفظ حواشي ابن برى — دعوة إلى تكلة حواشي ابن برى — امم الكتاب — وصف نسخ الكتاب ، وتماذج منها — مؤلف الكتاب — أهمية الكتاب ، ومنهج ابن برى فيسه — منهج التحقيق ]

#### : المسلم

لا نستطيع أن تحدث عن كتاب التنبيسه والإيضاح — المصروف بحواشي ابن برى على الصحاح — دون أن نقدِّم الكلام عن الصحاح الذي كان محورا لأعمال كثيرة يُمَدُّ كتاب التنبيه والإيضاح واحدًا من جملتها .

#### كتاب الصحاح:

إن كتاب « تاج اللغة وصحاح العربية » الذى اشتهر بين الناس باسم الصَّمَات يعدُ من أمهات كتب اللغة ، وضعه أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى (ت ٣٩٨ هـ) ونحا فى ترقيبه نحوا جديدا خالف به ما كان معروفا قبله فى معجمات جرى أصحابها فى تأليفها على نظام التقليبات ، كالعين للخايل بن أحمد (ت ١٧٥ هـ) وجمهرة اللغسة لابن دريد (ت ٣٧١ هـ) وتهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى (٣٧٠ هـ) .

و بني هذا النسقُ من النرتيب مَرْعيًّا لدى بعض مُصَيِّفي المُعجمات حتى بعد مجىء الجوهري وتصنيفه الصحاح ، كابن سِيده (ت ٤٥٨ ه) الذي جرى في تصنيف المُحَمَّم على طريقة الخليل ابن أحمد في العين .

- (١) تضبط الصاد من كلمة الصحاح بالكسر على أنه جم صحيح مثل : كريم وكرام ، و بالفتح سمة بمنى صحيح مثل : شخيح وشحاح ، وبجيل وبجيال ، وهمو من الأمثلة التي عدها ابن السكيت بما جاء على نميل ونمال بمنى ، وانظر : إصلاح المنطق ٢٠١٥ ، ١٠٨٠.
- (٧) أغلب الظن أن الصحاح لم يقع لابن سيده ، لأنه لم يصده فى جملة الكتب التي ضنها المحكم وسماها كلها فى مقدمته ،
   وانظر المحكم ١٥/١ (ط. معهد المحطوطات ١٩٥٨) تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار .

ونعنى بالترتيب الجديد الذى اختاره الجوهرى فى تأليف الصّحاح نظامَ الباب والفصل ، فقد رَبِّب الجذور اللغوية فيه على الحرف الاخير منها ، وسمّى ذلك الحسرف ( بابًا ) وربَّب موادً الباب مسوقة على الحسرف الأول منها ، وسمى ذلك الحرف ( فصسلا ) وراعى الترتيب الهجائى فيها بين حرف الباب والفصسل من حروف الجذر اللغوى، وقد أعجبَ هذا الترتيبُ ابنَ منظورٍ من بعده، فاحتذاه فى اللسان ، وامتدحه فى مقدمته بقوله : « ورأيت أبا نصر إسماعيل بن حاد الجوهرى فاحتذاه فى اللسان ، وامتدحه فى مقدمته بقوله : « ورأيت أبا نصر إسماعيل بن حاد الجوهرى قد أحسن ترتيب مُحتَّضَره ، وشَهَره — بسُهُولَة وضيه — شُهْرةً أبى دُلَف بين باديه ومُحتَّضَره ، خفَّ على الناس جُمَّله فتناولوه ، وقُربَ عليهم مأخَذُه فتداولُوه و سناقلُوه » .

وسواء أكانَ الجوهرئُ رائدًا لهـذا الضرب من الترتيب المعجمى ، أم كان مسبوقًا إليـه بُمُصَنَّفاتٍ للفو بِينَ قبَله مهدوا له الطريق إلى كشفِه ؛ كالبُنْدَنيجِيّ : أبي بِشْير اليمـانِ بن أبي اليمـان (٣٠ م) في كتابه « التَّفْفِيَة » وكالفارابي أبي إبراهيم إصحاق بن إبراهييم (ت ٣٥٠ ه) في كتابه «ديوان الأدب» الذي وضعه على نظام الأبنية مربَّبًا مادة اللغة في كل بناء على طريقة الباب والفصل ، وجمع فيه من مادة اللغة بشواهدها مالم يَزِدْ عليـه الجوهرئُ في الصحاح شيئًا ذا بالي ، هما دعا المستشرق كرنكو إلى أن يقـول : « إن الصحاح لا يحتـوي على أيَّ شيءٍ لا يوجد في ديوان الأدب .

إنما الدُّنيا أبو دُلَفٍ بين بادِيهِ وُمُعَضَّرِهِ

وانظرالقصيدة في الأغاني ( ٨/٤ه م ط ٠ الدار ) وشعرعلي بن جبلة / ١٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>١) أبو دان : القاسم بن عيسى ، أحد بن عجل ، اشتهر بالشجاعة ، وحقل بمكانة عنليمة عند الخلفاء العباسيين ، وكان شاعرا جوادا بموحا ، وهذه الجمسلة من كلام ابن منظور مضمنة بيت شعر لعدلى بن جبلة حد المصروف بالمكوك حد من قصيدة بمدح بها آبا دلف ، والبيت بتمامه :

<sup>(</sup>٢) نشر هذا الكتاب في بغداد بنحقيق د . خليل العطية ( ط . العاني سنة ١٩٧٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) نشر المجمع ديوان الأدب بنحقيق الدكتوو أحمد مختار عمر، وصدر في أربعة أجزاء مشتملا على فهارس تفصيلية وافية .

<sup>(</sup>٤) انظر ف تحرير هذه المسألة : البحث اللغوى عند العرب للدكتور أحمد نختار عمر ١٤٧ — ١٦٠ — وانظرله أيضا مقدمة ديوان الأدب — تحقيقه ج١/٣ — ٥ .

#### الصحاح محور لمصنفات كثيرة :

لم يكد يظهر « الصحاح » وتتداوله الأيدى ، ويسير في الآفاق ، حتى بلغ من الشهرة مبلف عظيا ، وجذب إليه طائفة من علمساء العربية الذين أولوه عنايتهم ، فتناولوه بالنقسد والتعليق ، أو بالتكيل والتسذييل ، أو باختصار مادته تيسيرا للسدارسين ، وكان من ثمار ذلك طائفة من المصنفات أشهرها :

- (١) كتاب التنبيه والإيضاح عما وقع من الوهم فى كتاب الصحاح ـــ وهو هذا الكتاب الذى نقدم له ـــ والذى يعــد من أسبق التعليقات النقدية على الصــحاح، و إن لم يكن أغزرها مادة ، ولا أكثرها شمولا ، وسنتحدث عنه فى شىء من التفصيل فيا بعد .
- (۲) وتلاه في الظهور كتاب د التكلة والذيل والصلة » للصاغاني : رضى الدين الحسن ابن مجمد بن الحسن ، المُمرى (ت ، ٦٥ هر) وهو مختلف في أسلوبه عن التنبيه والإيضاح ؛ فقد عني فيه الصاغاني بإيراد المواد التي أهملها الجوهري مما هو صحيح على شرطه ، ثابت بالشواهد من عصر الرواية ، و بتكلة مافات الجوهري من المعاني والدلالات في ثنايا مواد الصحاح ، و بتصحيح ما أورده الجوهري من شواهد أخطأ في إنشادها ، أو نسبها إلى غير قائلها ، أو غفل عن نسبتها ، وقد تمقيّه في ذلك بحذق و يقظة ، حتى جمع من المادة اللغوية ما أربي على الصحاح نفسه ، ومع ذلك يقول في مقدمته : « إنه لايدعى استيفاء ما أهمله الجوهري ، واشتيماب ما أغفله » ولا نظن ذلك إلا من تواضع العلماء .

(٣) ثم جاء صلاح الدين خليل بن أبيك الصَّفَدِى" (ت ٧٦٤ هـ) فصنف كتابًا سماه « نفوذ السهم فيا وقع للجوهرى" من الوهم » وصنيعه فيــه قريب من صنيع ابن برى ، غير أن الذوق الأدبى هو الغالب على تعليقاته ، ولا غرو، فشهرة الصفدى بالأدب والشعر والبديع أعرف من شهرته باللغة .

<sup>(</sup>١) عنى المجمع بهذا الكناب العظيم ، فنشره محققا في ستة أجزاء .

(٤) ثم جاء الفيروزآبادى (ت ٨١٦ه هـ) فصنّفَ قاموسه المحيط جاعِلاً أَصْبَ عينيه الصحاح يتعقب الجوهري فيه بالتخطئة والتوهيم ، ولا يَدَعُنا الفيروز آبادى نفههم ذلك ضمنا من ثنايا إشاراته في مواد الفاموس ، بل ينبهنا في مقدمته إلى أن تَمَقَّبَ الجوهري هـدُفِّ من أهدافه ، فيقول : «ثم إِنِّى نَبَّهُ فيه إلى أشياء رَكِبَ فيها الجوهري سوحه الله -- خلاف الصواب ، غيرطاعن فيه ، ولا قاصد بذلك تنديدًا له ، وإزراءً عليه ، وغضًا منه ، بل استيضاحًا للصواب ، وأسترباحًا للنواب ، ، » .

ثم يذكر أنه «اختص كتاب الجوهرى" من بين الكتب اللغوية ــ مع ما فى غالبها من الأوهام الواضحة ، والأغلاط الفاضحــة ــ لتداوله ، واشتهاره بخصوصه ، واعتباد المدرســين على نقوله ونصوصـــه » .

والمتأمل فى أكثر ما أخذه الفيروز آبادى على الجوهمرى يجد أنه قدد استمدّه من « النكلة والذيل والصلة» للصاغانى ، دون أن ينبه إليه ، وبق ذلك خافيا على كثير من الناس ، حتى أبان عنه الزبيدى فى ١٠١٤ شرحه على القاموس المسمى ( تاج العروس ) وبدأ ذلك واضحا عند مقابلة النكلة بالقاموس .

ولقد قَيْض الله للجوهري من ينتصر له من الفيروز آبادي في شخص الشيخ أبي زيد عبدالرحمن ابن عبد العقر بن التادلي ، نزيل مكة وأحد مدرسيها ، الذي ألف كتابا في ذلك سماه « الوشاح وتنقيف الرماح في الرّد على المجد في توهيم الصحاح » . ( )

أما مختصراته الني تعدُّ مظهِّرا آخر من مظاهر العناية به ، فأشهرها :

(١) « ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح » للزُّنجاني (ت ٦٥٦ هـ) ووقع حجمه موقــع الخمس من الصحاح .

<sup>(</sup>١) تجدر الإشارة أيضا إلى أن السيوطي (ت ٩١١ه) جرد الأحاديث التي وردت فى الصحاح روصفها فى كتاب أفرده لشرحها و بيان معانيها، و يوســــ ذلك أيضا من بين الكتب التي دارت حول الصحاح . وانظر المعاجم العربيـــة للدكتور عبد الله دوريش / ٧٧٠.

(٢) « تهذيب الصحاح » وهو للزنجاني أيضا ، وقسد اختصر فيه « ترويح الأرواح » السابق إلى النصف ، كما يشير إلى ذلك بقوله في مقدمته : « . . ، ثم نظرت نظرًا ثانيا ، فرأيتُ هِمَمَ بنى الزمانِ ساقطة ، ، فأو بَّرُنهُ إيجازًا ثانيًا حتى وقع جَمْه موقع المُشْير من كتابِ الجوهرى ت » وقسد نشر تهذيب الصحاح في القاهرة سنة ١٩٥٧ بتحقيق الأستاذين : عبد السلام هارون وأحمد عبد النفور عطار .

(٣) مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ( من علماء القرن السابع ، أو النامن ) ووضعه على ترتيب الصحاح في نظام الباب والفصل .

بعد هذا الحديث الذى قدمناه فى التعريف بكتاب «الصحاح» — وأطلنا فيه نوعا ما، ليشمل ما أثاره لدى اللغويين من اهتهام كان من ثمـراته هذه المصنفات — يأتى الحــديث عن « التنبيه والإيضاح » أحد هذه الثمرات الطيبة .

#### هل أكمل ابن برى حواشيه على الصحاح ?

النسخ الحطية التى وجدت لهــذا الكتاب ، وعولنا عليها فى تحقيقه — كما سيأتى فى وصفها بعد — تنتهى بمــادة « وقش » و ببدو أنها هى التى كانت متداولة منذ أيام صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدى (ت ٧٦٤ هـ) لأن السيوطى فى ترجمته لابن برى فى بغية الوعاة يقول : « وله حواش على الصحاح قال الصفدى : لم يكلها ، بل وصل فيها إلى ( وقش ) — وهى تقدر بربع الكتاب — فاكلها الشيخ عبد الله بن مجمد البسطى » .

<sup>(</sup>١) فى مطلع هذا الفرن اختارت وزارة المعارف العمومية بمصر — المعروفة اليوم باسم وزارة التربية والتعليم — مختار الصحاح معجما لتلاميذ المدارس الثانوية ، وأعادت ترتبيه على طريقة المصباح المذير، وحذفت منه مالا يناسب الطلاب، وقام بإعادة الرّتيب والحذف الأستاذ محمود خاطر، وراجعه الشهيخ حمزة فتح الله مفتش تدريس اللغة العربية حين ذلك ، وهذه الطبعة هى المتداولة الآن بين الناس .

<sup>(</sup>٢) انظر بغية الوعاة للسيوطي ٢/٤٣ تحقيق محمداً بو الفضل .

 <sup>(</sup>٣) فى تبصير النتبه / ١٥ عبد الله بن محمد بن عبد الرحن السعدى البسطى كتب عنه محمد بن الزكى المنذرى من شعره ،
 وه. ضمله » .

غير أن الففطى فى إنباء الرواة يقول — فى ترجمـة المصنف — : « وأما حاشيته على كتاب الصحاح فإنها ُقِيَّتُ عن أصلِها ، وأُقْرِدَتْ ، فجاءَتْ سنةَ عِلَّدات » فى حين أن جملة هذه الحواشى من أول الكتاب إلى آخر مادة « وقش » — فى النسخ التى بأيدينا بلغت مجلدين اثنين .

والذى نرجحه بيمد ما تقدّم سهو أن ابن برى وضع حواشيه على الصحاح كله ، وأنه عَلَّمَها لنفسه على نسخته من الصحاح ، فكانت كاملة على تلك النسخة سوهذه النسخة هي أصل الكتاب الذى أراده الفقطى بقوله : « فإنها نقلت عن أصلها » وامله انصرف بعد ذلك إلى غيرها من الأعمال العلمية ، أو شغلته عنها أعباء وظائفه الديوانية الأخرى زمنا لا ندرى مدته حتى إذا كانت سنة ٧٧ه ه سوهو في السابعة والسبعين من عمره سبلس لإملائها على طُلاّيه ، في جامع عمرو بن العاص ، فأمل عليهم من أولحا مجالس انتهى فيها إلى مادة « وقش (١) .

وتحملنا على هذا الترجيح الفرائن التالية :

- (۱) أن عبارة القفطى السابقة التي يقول فيها: إن الحواشى « نقلت عن أصلها، وأفردت، لجاءت فى ستة مجلدات » تؤذن بأن هذا العدد من المجلدات لا يكون إلا تحشية على الصحاح كله، ولا يمقل أن تكون مقصورة على موادّه من أوله إلى آخر « وقش » وهى تناهن نصف أبواب المعجم ، فكيف تقدّر حواشى المصنف عليها بربع الكتاب ، ثم تكون فى ستة مجلدات ؟
- (٢) أن قول القفطى ﴿ إنها فى ستة مجلدات › يجعلها بهذا الكم مماثلة لكتاب ﴿ التكلة والذيل والصلة » للصاغانى ، فهو أيضا ستة مجلدات ، وكلا الكتابين حـواش على الصحاح ، ومفهوم المجلد سواء ؛ لأن العصر واحد .

<sup>(</sup>۱) يحل القدم الأول من نسخة مكتبة ( شهيد على ) — وهي من المخطوطات التي هولنا عليها فبالتحقيق — عدد هذه المجالس التي أطل ابن برى فيها حواشيه، وتاريخ الانتهاء من كل مجلس و يظهر من تواريخها أنه كان يجاس للإملاء مرتبن في كل أسبوع، ولكنه انقطع بعد المجلس الثالث والثلاثين في الناسع من صفر سنة ٧٧ه ، — في أشاء مادة (رسخ) — أكثر من عشرة أهبر، ثم هاد الإملاء المجلس الرابع والثلاثين في ٢١ من ذي الحجية ، ولا يبعد أن يكون سبب ذلك ضعف محتد للقدم سنه .

 <sup>(</sup>۲) و يقول الزبيسـدى أيضا فى تاج الدروس (برر) هنـــد التعريف بابن برى : « صاحب الحواشى على الصحاح فى مجددات » هكذا بصينة الجم .

(٣) إننا قابلنا أقدول صاحب اللسان عن ابن برّى إلى مادة « وقش » فوجدناها مُطابقة و تكاد – لما في النسخ التي بأيدينا، ثم تَدَبَّعنا مواد اللسان بعد مادة « وقش » إلى آخر باب الواو والياء من المعتل، فرأينا النقل عن ابن برى فيها مستمرا على منهج سواء ، لا يختلف هما جاء منه فيا قبل مادة «وقش» وفي تصفيح عاجل – لم تعمد فيه إلى تتبع واستقراء – كانت تُقولُ ابن منظور عن ابن برى في شايا المواد تُأخُدُ العينَ في سائر اللسان حتى الصفحات الأخيرة من الجزء العشرين، فني مادة (وا) ينقل ابن منظور عن ابن برى تعليقه على الجوهرى في استشهاده على مجميء الواو بمنى مع بالحديث الشريف : « بُعِثْتُ أنا والسّاعَة كهاتين ، وأشار إلى السّبابة والإبهام ، أى مع الساعة » قال ابن برى : صوابه : وأشار إلى السّبابة والوسطى، قال: وكذلك جاء في الحديث ،

وينقل عنه في موضع آخر مَن هذه المادة — بعد قول الجوهري : « وقوله تعالى : « حَتَى ( ) المجاهر عنه في موضع آخر مَن هذه المادة — بعد قول الجوهري : « وقوله تعالى : « حَتَى إذا جاءُوها وُفْتِحَتُ أَبُوابُها » فقد يجوزُ أن تكون الواو هنا زائدة — قال ابن برى : ومشل هذا الأبي كَبِير الهذلي — عن الأخفش أيضا — :

(٥) فإذا وذٰلِك ليسَ إلَّا ذِكْرَه وإذا مَضَى شَيْءً كَأَنْ لم يُفْمَلِ

قال: وقد ذكر بمض أهل العلم أن الواو زائدة فى قوله تعالى: ﴿ وَأُوحِينَا إِلَيْهِ لَتُنْبَثَمُهُمْ أَمْرِهِمْ (٢) هذا ﴾ ؛ لأنه جواب لمــا فى قوله : ﴿ ولمــا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَهُوا أَنْ يَجْمَلُوه فى غَيَابَةِ الحُسِّ ﴾ .

وهكذا يتبين لنا أنّ ابنَ برى بلغ بحواشيه آخر الصحاح ، فهو لم يُقْلِت الجوهرى فى نهاية الصحاح إلا فى مادة (يا) — وهي آخر مواد الكتاب — ولعله لم يجد عنده فيها ما يعلق به على الجوهرى ، كما اتفق له مثل ذلك فى مواد كثيرة .

 <sup>(</sup>١) تنتمى مادة (وفش) في أثناء الجزء السابع من اللسان ، وينتمى باب الواو والياء من المعنل في الجزء العشرين بنجزئة طبعة بولاق ، وهو آس الكتاب .

<sup>(</sup>r) اقسان مادة «وا» ج ۲۰ / ۲۷۸ س ۲۱ - ۲۶ ·

 <sup>(</sup>٣) اللسان ج ٢٠ / ٢٧٩ س ٨ - ١١١ .

<sup>(</sup>ه) البيت في شرح أشمار الهذايين / ٨٠ برواية ∢ليس الاحينه » وصحح السكرى روايته كذلك ءن الأصمى ·

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ، الآية ه ٩ .

#### لسان العرب حفظ لنا حواشي ابن برى كاملة :

لقد بدا لى أن أنظر فى اللسان — بعد مادة \* وقش \* فأختار اختيارا عفو يا ، طائفة من مواد متصلة متنابعة ، وأخرى متباعدة متفرّقة ؛ لأرى : ماذا نقل ابن منظور عن ابن برى فى هذه وفى تلك ؟ فألفيت نقوله عنسه فى جميعها متشابهسة ، ووجدتها كالمألوف من منهج ابن برى فيا قبسل « وقش \* سواء بسواء، وبدا لى أسلوبه فى تعليقه على الجوهرى فيها كأسلوبه قبلها ، والأمثلة على ذلك كثيرة لمن شاء التماسها فى مواد اللسان .

- (١) من المواد التي اخترناها لنقر برهذه الملاحظة المواد : (ليط، مرط، قرظ، لحظ، قصي، نحنا، نزا، سي).
- (۲) يسدر هذا الثنابه في منهج ابن برى واضعا من تعليقه في مادة (مرط) رهى بعد (ونش) وفي مادة:
   ( قصب ) وهي قبلها ، فني ( مرط) يقول الجموري: « قال الأسدى يصف السهم ، ونسب في مض النسخ للبيد .
   مرط القذافي: فليس فيه مُصنعً لا الريش بينهُ عَد ولا التَّعقيبُ

فيملق ابن برى بقـــوله : البيت المنسوب للا مــدى « مرط القذاذ » هو لنافع بن نفيع الفقسى ، و يقال : لنافع ابن لفيط الأسدى ، وأنشده أبو الفامم الزجاجى عن أبي الحسن الأخفش عن ثملب لنو يفع بن نفيع يصف الشيب وكبره فى قصيدة له ، وهى :

باتَتْ لِيطِيِّهَا الفِــداةَ جَنُوب وطَرِبَ إنَّكَ ما علمتُ طَرُوبُ فأررد القميدة في ٢٣ بينا . وهو شهه بكلامه أيضا في مادة ( هي أ ) حين علق مل البيت الذي أنشده الجرهري

يا مَنْءَ مالِي ! من بُعَمْر يُفْينه مَنْ الزَّمانِ عليسه والتَّفْليبُ

فيصحح نسبته إلى نافسع بن لقيط هسذا ، ويحكى الرواية الأخرى التي أنشسدها صاحب اللسان في ( مرط ) عن المسنف . وهو كصفيعة أيضا في مادة ( فصب ) حين تعقب الجوهري في نسبته إلى امرئ القيس بيت الشاهد :

\* والقصب مضطمر والمتن ملحوب \* • ناه حالمه ميان ناه الناه و « القدر بيضار . مراه م

قال ابن بری : زعــم الجوهری أن قول الشاعر « والقصب مضطدر... » لامری، القیس ، والبیت لابراهیم
 ابن عمران الأنصادی ، وهو بکاله :

والماءُ منهَمِدَ والشَّدَّ مُنتَدِد والقُصْبُ مُضْطَّمِرُ والمَّيْنُ مَلْتُوبُ رنبسه :

قد أشهدُ الفارةَ الشَّمُواءَ تَحِلُنى جَرْداءُ مَعرِفَةُ الْخَبِيَيْنِ سُرْحُوبُ. . وانشد بعده ثلاثة إيات . و يزيدنا ابن منظور اطمئنانا إلى هذه النتيجة حين يخسبرنا في مقدمة اللسان بأنه كان أمينا في النقل عن أصوله الخمسة التي صنف منها اللسان – ومنها حواشي ابن برى – فيقول : « فن وقَف فيه على صواب أو زَلَل، أو صحة أو خَلَل، فمُهذّتُه على المُصنَف الأَوَل، وحمدُه وذَمُه لأَصله الذي عليه المُموَّل ، لأَنتى نقلتُ من كل شيء مَضمُونه ، ولم أَبدَّلُ شيئًا فيقال : ﴿ فَإِمَا إِثْمُهُ عَلَى الذين يَبدَّلُونه ﴾ بل أديت الأمانة في نقل الأصول بالفص، وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النص، فليعتد من ينقل عن كتابي هذه أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة » .

وكل ذلك يدع النفس مطمئنة إلى القول بأن ابن منظور وعى لنا حواشى ابن برى كاملة فى اللمان ، وأن ما نقله عن ابن برى يعدّ رواية صحيحة لحواشيه على الصحاح .

أماكيف حصل ابن منظور على حواشي ابن برى كاملة ؟

فإن جواب ذلك ليس بالمسير، فابن منظور فرغ من تصنيف اللسان — كما يذكر فى آخره سسسة ١٩٨٩ هـ وكان عمره حين ذلك ستين سنة — وكانت وفاة ابن برى سنة ١٨٥ هـ وكال الرجلين عاش فى مصر ، وكلا الكتابين من ثمرات تربتها الخصبة ، وبضع عشرات من السنين تفصل بين وفاة ابن برى وشباب ابن منظور لا تستطيع أن تنسى الناس كتابا لعالم جليل كابن برى وصف بأنه لا إمام مشهور فى علم النحو واللغة والرواية والدراية ، وكان علامة عصره ، وحافظ وقته ، ونادرة دهره » والتماس أصول كتبه على ابن منظور المولود بعد وفاته بنحو خسيين عاما — لا يعد أمرا صعبا .

وتجدر الإشارة إلى أن ابن خلكان المتوفى سنة ٦٨١ هـ - وكان معاصرا لابن منظور - لم يشر فى ترجمته ابن برى إلى أن حواشيه على الصحاح ناقصة، بل وصفها بأنها «فائقة» وأنه « أتى فيها

- (٢) سورة البقرة الآية / ١٨١ .
- (٣) اين منظور في مقدمة اللسان ١ / ٤ (ط . بولاق ) .
  - (٤) وفيات الأعيان ٢٩٢/٢

<sup>(</sup>۱) مضمونه من قولهـــم ضمن الشيء : بمعنى تضمنه ، وقولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا ، أى : ما اشتمل عليه وتضمنه ه

بالفرائب واستدرك عليه فيها مواضع كثيرة ، وهى دالة على سعة علمه ، وغزارة مادته ، وعظم اطلاعه» . ومما تقدم نستطيع أن نقول : إن حصول ابن منظور على حواشى ابن برى كاملة يرجع فى تقديرنا إلى أحد احتالين :

الأول: أن تكون نسخة ابن برى من الصحاح التي علق عليها حواشيه لنفسه كامــلة ـــ أو نسخة أخرى منقولة عنها ـــ قد وقعت لابن منظور ، فعوّل عليها فى تصنيف اللسان ، ويقوّى هذا الاحتال قول الففطى ـــ فى ترجمة ابن برى ــ : إنه « لمــا مات بيعت كتبه ، وحضرها الحمّ الكثير من الأجلاء بمصر » وكان القفطى المتوفى سنة ٣٤٦ ه قريب عهد بوفاة ابن برى .

وينقل ابن منظور في اللسان ( برد ) قول الجوهس، :

« وقول الشاعر : ﴿ \* بالمرهفات البوارِدِ \* ﴿ قَالَ : يَعْنَى السَّيُوفَ ، وَهِي القواتلَ ، قَالَ ابْ برى : « صدر البيت :

وإتَّ أميِّرالْمُؤْمنين أغَصَّني مَغَصَّهُما بالمُرْهَفات البَوارد

ثم يعلق ابن منظور على ذلك بقوله :

« رأيت بخط الشيخ قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان في كتاب ابن برى (؟) ماصورته: قال:

« هذا البيت من جملة أبيات للعنّابي كُلتُوم بنِ عَمْرو يخاطِبُ بها زوجَته ؛ قال : وصوابه : وإنَّ أمير المؤمنين أَغَصَّني مَفَصُّهُما بالمُشرقات البـــوارد

قال : و إنمــا وقع الشيخ فى هذا التحريف لاتباعه الجوهــرى ، لأنه كذا ذكره فى الصحاح، فقلده فى ذلك ، ولم يعرف بقية الأبيات ، ولا لمن هى ، فلهذا وقع فى السهو » .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ / ٢٩٠٠

<sup>(</sup>۲) وهناك احيال آخروهو أن تمكرن مثل هذه النسخة قد آلت لابن منظور ميرانا عن والده جلال الدين مكرم المنوفى سنة ه ۶۶ والذي يحدثما ابنه عن علمه وفضله بقوله : « وكنت في أيام الوالد رحمه الله أرى تردد الفضلاء إليه ۶ وتهافت الأدباه علمه ۲۰۰۰ وأنا في سن الطفولة لا أدرى ما يقرلونه ۶ ولا أشار كهم فيا يلقونه ۶ > أو آلت إليه عن جده تجيب الدين أب الحسن على وهو من العلماء المعاصرين لابن برى (وانظر مقدمة مختار الأغانى ج۱ ص ى سدن).

 <sup>(</sup>٣) انظر بقية كلام اين منظور في اللسان ( بهد ) وشعر كلثوم ومناحبته في أخيار العنابي ونسبه في الأغان ١٠٩/١٣ ـــ
 ١٢٥ (ط. الدار) .

وواضح من كلام ابن منظور أنه رأى كتاب ابن برى الذى عليه خط ابن خلكان ، وأنه نقل منه ما علقه فى مادة ( برد ) ولا يبعــد أن يكون ابن منظور قد نقــل عنه نســخة لنفسه ، فإن ابن خلكان كان معاصرا لابن منظور كما ذكرنا آنفا .

الثانى: أن تكون هذه الحواشى حين أفردت فى ستة مجلدات — كما يذكر القفطى — قد حصل ابن منظور عليها ، أو على نسخة نقلت عنها ، و إفراد هذه الحواشى وانتساخها من أصلها. أميد وفاة ابن برى، وفى حياة القفطى الذى ماتف طفولة ابن منظور يجعل هذه الحواشى متداولة ، والحصول عليها كاملة — حين ذاك — ميسورا لابن منظور ولغيره .

ومهما يكن من احتمال للكيفية التي حصل بها ابن منظور على حواشى ابن برى، فإننا لا نشكُ في أنها كانت لديه كامــلة حين صنّف اللسان .

و يبتى علينا أن نزيل الشبهة التى أثارها الصفدى (ت ٧٦٤) حين توهم أن ابن برى لم يكمل حواشيه على الصحاح، بل وصل إلى « وقش» ومرجع ذلك — فيا نعتقد — إلى أن الصفدى رأى بعض نسخ الطلاب الذين أمل عليهم ابن برى هذه الحواشى، و بلغ في إملائها مادة ( وقش ) فظن أنها هى كل ماوضعه ابن برى من حواش على الصحاح ، ثم جاء السيوطى (ت ٩٦١ هـ ) فتابع الصفحدى على وهمه ، ونقدل كلامه من غير تحقيدق أو تحيص ، وأغلب الظن أنهما لم يطاها على اللسان — الذي مات مصنفه قبدل الصفدى بأكثر من خمسين عاما ، وقبدل السيوطى بقرنين كاملين — ولو قدر لهما أن يريا اللسان لوجدا فيه حواشى ابن برى كاملة غير منقوصة .

دعوة إلى تكملة حواشي ابن برى :

ترى بعد هذا الذى أسلفناه ـــ وبناء عليه ـــ هل يسوغ لنــا أن نكل حواشي ابن برى من وواية ابن منظور لهــا في اللسان ؟

إنن نستطيع أن نستقرئ نُقُولَ ابن منظور عن ابن برى فى مواد اللسان بعـــد ( و ق ش ) وليس حسيرًا علينا تميزها من غيرها ، واستخلاصُ نصوص ابن برى وحدها، إذا اصطحبنا أصول اللسان الأربعة الأخرى ــــ تَحَرَّزا من الخلط والاختلاط ـــ وهكذا تحصل فى النهاية على « تمكلة

حواشى ابن برى » من رواية ابن منظـور ، أُترانا إذا فعلنـا ذلك نعدو الحقيقـة ، ونجانب الصواب ؟ أم أننـا نحسن صنعا إلى ابن برى وحواشيه ؛ إذ نحاول جمـع شتاتها ، لنُعيــدها سعرتها الأولى ؟

إن ماعهدناه من أمانة ابن منظور فى النقل عن ابن برى فى مواد اللسان قبل (وقش) — حتى جاءت نصوصه عنه مطابقة لما فى النسختين اللتين عوانت عليهما فى التحقيق — يجعلنا مطمئنين إلى صواب هذه المحاولة ، وابن منظور نفسه يصرح فى مقدمته بأنه نقل عن أصسوله الخمسة — ومنها حواشى ابن برى — « فلم يبدل شيئاً ، بل أدّى الأمانة فى نقل الأصول بالفَصَّ وما تَصَرَّف بكلام غير ما فيها من النَّص » .

ومهما يكن من أمر ، فهــذا اقتراح أفدمه للجنة إحياء التراث بالمجمع ، فهى صاحبــةُ الرأى فيه ، إن شاءت ردته ، فكَفَتْنا مؤونته ، وإن شاءت رضيته ، فمضينا فى ســبيله ملتمسين من الله المورب والتوفيـــق .

#### اسم الكتاب:

اشتهر هذا الكتاب بين الدارسين باسم « حواشي ابن برى على الصحاح » •

واسمـــه الذى تحمله صفحة العنوان فى مخطوطة (شهيد على )هو : « التنبيه والإيضاح عما وقع فى الصحاح » .

وسمّــاه ابن منظور فى مقـــدمة لسان العــرب « الأمالى » فقال ـــ يذكر صنيع ابن برى بالصماح ـــ «: فأتبح له الشيخ أبو محمد بن برى، فتتبع ما فيه، وأملى عليه أماليه، مخرجا لسقطاته، ومؤرَّجا لغلطاته » .

 <sup>(</sup>١) وقع في ختام (القدم الثانى) من نسخة (شهيد على) « والإفصاح » بدلا من ( والإيضاح ) وجاء اسمه كذلك أيضا
 في ختام نسخة الاسكور بال .

والراجسج عندنا إن إحدى ها تين النسختين منقسولة عن الأخرى ، التشابه بينهما في هبارة الختام ، وأن كلسة ﴿ الأفساح » تحرفت في السابقسة منهما ، فنقلت عنما محرفة في المتأخرة ، وذلك لأن الاسم جاء صحيحا في صفحة المنسوان في الأنساق في ﴿ إنّاه الرواة » المنسوان في المنافق في ﴿ إنّاه الرواة » وغيره ، وهو المشهور أيضا في فهارس المخطوطات التي أشارت إلى هذا الكتاب .

فهـــذه الأسماء الثلاثة لكتاب واحد ، هو هذا الذى نقدم له ، والتوفيق بينها ليس صعبا ، فهى « حواش » علقها ابن برى لنفسه على نسخته من الصحاح ، فآيرَمها هذا الاسم من أجل ذلك ، وأشير إليها به فى ترجمته عند ابن خَلَّكان ، فقال : « وله على كتاب الصحاح حواش فائفة ، أتى فيها بالغــرائب ، واستدرك عليه فيها مواضع كثيرة » . وكذلك ورد اسمها فى ترجمته عند القفطى فى « إنباه الرواة » وعند السيوطى فى « بغية الوعاة » .

وهي «أمالى ابن برى » أيضا ؛ لأنه بعد أن علقها لنفسه ، جلس لإملائها على طُلابه فى جامع عرو بن العاص ، فى مجالس معدودة ، وبهـذا الاسم عرفت فى تصنيف « الأسكوريال » والاسم الذى تحمـله نسختها فى صفحة العنوان هو «أمال على كتاب تاج اللفة وصحاح العربيـة ، لأبى مجد عبد الله بن برى المقدسي » .

أما تسميته : ( التنبيسه والإيضاح عما وقع فى كتاب الصحاح ) فليست من صنيع ابن برَّى، و إنمها وضعها من أفرد هذه الحواشى فى كتاب مستقل ، كما صرح بذلك القفطى فقال :

« وأما حاشيته على كتاب الصحاح، فإنها نقلت عن أصله، وأفردت فجاءت ستة مجلدات، (ه) ومثّماها من أُفَرَدها : النهيه والإيضاح ، عما وقع في كتاب الصحاح » .

وظاهرة تعدد الأسماء للكتاب الواحد شائعة ، وكثيرًا ما عرفت ه مجالس ثملب » باسم « أمالى ثملب » واشمتهر كتاب ه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » لياقوت باسم « معجم الأدباء » وعرفت « أمالى الموتضى » باسم « غرد الفرائد ، ودرر القلائد » والأمشلة على ذلك كثيرة .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ / ٢ و٢ نشرة الشبيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (ط · السعادة القاهرة ١٩٤٨ ) ·

<sup>(</sup>٢) إنباء الراة على أنباء النعاة القفطى (٢ / ١١٠) تحقيد عمد أبو الفضل إراه ميم (ط · دار الكتب

 <sup>(</sup>٦) بنية الرعاة في طبقات اللغو بين والنحاة السيوطي ( ٢ / ٣٤ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - ط ١ الحابي - الفاهرة ١٩٦٥ / ١٩٦٥ ) •

 <sup>(</sup>٤) يحل الفسم الأول من مخطوطة (ش) عدد هذه المجالس وتاريخ إ. الاه كل منها ، وقسد أشرنا إلى بداية كل مجلس وتاريخه في حواشي التحقيق .

<sup>(</sup>ه) إنباه الرواة (٢/١١٠).

وصـف نسـخ الـكتاب

لم تشرفهارس معهد المخطوطات العربية ، ولا فهارس المخطوطات المعفوظة بالمكتبات المختلفة، إلّا إلى نسختين اثنتين من كتاب التنبيه والإيضاح المعروف بحواشى ابن بَرَّى على الصحاح، وقد حرصنا على الاعتماد عليهما في تحقيق الكتباب ، وجعلنا كلا منهما مكلة للأخرى في التوثيق ، وعولنا كذلك على نُقول اللسان عن ابن برّى ، فكانت قرينة على ترجيح بعض القواءات أحيانا ، وعلى تقويم العبارة أحيانا أخرى ، ونجل فيا يلى وصف النسختين :

النسخة الأولى: مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة (شهيد على) ، وقد رمزنا إليها
 ف حواشى التحقيق بالحرف (ش) وهذه النسخة ملقّقة من أصلين:

أولهم : من أول الكتاب إلى آخر تعليقات ابن برّى على الجوهرى في مواد فصل القاف من باب الدال من كتاب الصحاح ، وهو مادة (قيد) وتقع في إحدى ومائتي لوحة من ذوات الصفحتين ، ومساحة الصفحة الواحدة (٢٠ × ٥ ر ١٣ سم ) ومسطرتها ١٥ خمسة عشر سطرا ، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر عشر كلمات ، وفي حواشي بعض الصفحات هوامش استدراكية بخط الناسخ ، وكأتها تمسرة مقابلة النسخة بأخرى ، وبعضها بخط مغاير ، وأكثر هذه تعليقات بتفسير بعض الكلمات ، أوكتابة رؤوس مواد وردت استطردًا في تفسير المصنف لبعض المفردات التي عرض لها في شرح مايستطرد إليه من أشعار صِلةً للشواهد ، أو تصحيحا للإنشاد، وقد كتبت رؤوس هذه المواد حروفا مفرقة ، تميزًا لها عن رؤوس المواد الأصلية التي كتبت في هامش الصفحة — عن يمين ويسار — بخط الثلث موصولة الحروف .

وهذه النسخة مكتوبة بحط النسخ الجلى أقرب مايكون إلى خط الثلث، وهي "ضبوطة بالشكل الكامل، مقيدة بعلامات الإهمال والإعجام، فالعين والحاء مثلا رُسِم تحت رأسيهما — حيث وقعا في الكلام — عين أو حاء صغيرة حكذا (ع، ح) وكأن ذلك علامة إهمالهما، ولم يوضع تحت الحيم أو الخاء أو الغين شيء، وجعل ذلك دليل الإعجام، ووضع تحت السين أحيانا ثلاث نقط صغيرة

تمييرًا لها عن الشين المعجمة بثلاث من فوقها ، وعند خوف اللبس جمل فوق الراء ( قلامة ظفر ) علامة الإهمال وتمييزا عن الزاى ، ووضع الرمن ( خف ) إشارة إلى تخفيف الحرف الذى عليه هذا الرمن حيث كان مظنة التشديد ، فقول الشاعر :

#### \* أَمْرُونَ لا يَرِ ثُونَ سَهُمُ الْقَعْدُدِ \*

وضع فوق الراء من كلمة « أصرون » قلامة الظفر ، والرمن (خف ) إمعانا في دقة الضبط ، وتحمل صفحة العنوان عبارة ( الأول من كتاب التنبيه والإيضاح عمّا وقع في الصحاح للعلامة ابن برّى رحمه الله ) وقد كتبت بخط مفاير يبدو من قاعدته أنه أحدث من خط النسخة ، وعليها تمليكان : أحدهما بخط كبير متداخل الحروف تقرأ من كلماته ( ملك الفقير حسن ) والآخر : بخط فارسى دقيق أصابت و رطوبة فبدا غير مقروء في جملته ، وتبين منه كلمات : « السلمى ، ملك ، الكتاب . . » وفي مواضع أخرى من الصفحة كتبت بخط فارسى مجود مل متناثرة ، تقرأ منها : « من لوازم الدبة الدبة » وفسرت كلمة الدبة الأولى حد عتها حد بالطريق ، وكتب تحت كلمة الدبة الثانية : « دبة الدهن » ، وفي موضع آخر تقرأ الجمل « أخضر حانى ، وأحمر قانى » وتحتهما : « منح عظمه هنى ونح بيضه سنى » وفي مكان ثالث « حاطب ليل ، وخابط ليل » ، وبعدها عبارة « وما أدرى أي خابط ليل هو ، أي : أي الناس هو » ، وفي أعلى الصفحة إلى اليسار بقايا خاتم « وما أدرى أي خابط ليل هو ، أي : أي الناس هو » ، وفي أعلى الصفحة إلى اليسار بقايا خاتم نفراً فيه الكلمات ( على ، غفرله ) .

وواضح أن أصل هذه النسخة قد أملى فى مجالس مَيَّن الناسخ فى أول كل مجلس تاريخ إملائه، و وبلغت عدة مجالس هــذا القسم واحدًا وأربعين مجلسا ، وقد النزم المستملى ـــ أدبًا منه ــ عبارة « قال الشبخ رحمه الله » يقدم بها لكلام ابن برى دائمــا .

وفي الصفحة الأخيرة من هذا القسم كتب ناسخها :

« هذا آخر ما فى الجزء الثالث من أجزاء الشيخ أبى مجمد عبد الله بن برى رحمة الله عليه ، علقه لنفسه الفقسير الى رحمة ربه يوسف بن على بن عبد الوهاب بن على بن ثملب الأنصارى غفر الله له ولوالديه ، ولجميع المسلمين ، وكان الفراغ من نسخه يوم الاثنين السابع والعشرين من ربيع الأول سنة أربع وسمّائة . والحمد لله وحده ، وصلاته على سيدنا عهد وآله الطاهرين وسلم » أى بعد وفاة اب برى باثنتين وعشرين سنة .

وثانيهما : أوّله باب الدال ، ويبدأ بتعليق المصنّف على مادة (أزد) وينتهى بمادة (وقش) في آخر باب الشين .

و يلى ذلك خمس لوحات ، بهـ) طائفة من تعليقات على مواد متفرقة أوردها ناسخها منسوقة على حروف المعجم بترتيب الصحاح .

ويقع هذا القسم في أربع ومائة لوحة من ذوات الصفحتين ، وصفحاتها مجدولة ، ومساحة الصفحة و ( 19 × ٥ ر ١٣ سم ) ، وفي كل صفحة ١٩ سطوا ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ١٤ كلمة ، وهي مكتوبة بخط فارسي غير مجود، ولكنه مقروء عاد الكلمات في كل سطر ١٤ كلمة ، وهي مكتوبة بخط فارسي غير مجود، ولكنه مقروء غالبا ، ويصعب أحيانا قراءة بمض الكلمات ، فيحوج ذلك إلى مزيد من العناية والدقة وملاحظة اللوازم الخطية الناسخ ، وقد خَمَّت من الضبط ، ولم نلحظ اختسلافا في النص بينها و بين النسخة السابقة في باب الدال الدالي تكرر فيهما وقد التزم الناسخ هنا التمقيبة ، لضبط تتابع الصفحات ، وحرى الناسخ على إيراد كلام الجوهري حوضع التعليق حسبوقا بعبارة : « وذكر في فصل كذا » وعلى تقديم كلام ابن برى بعبارة : « قال الشيخ » ، وكتبت الكلمتان : « ذكر » و « قال » في ها تين العبارتين بالحمرة .

#### وجاء في آخر مادة ( وقش ) مانصّه :

<sup>(</sup>١) يقصد التعقيبة في اصطلاح الناسخين القدماء هذه الكلمة التي تكتب في أسفل الصفحة اليمي ، في زوايتها اليسرى ، وتعاد في أول الصفحة اليسرى ، لتسدل على أن الكلام متصل لم يسقط منه شيء بين الصفحة بن وقسد بقيت مستعدله زمنا في المطبوعات القساعة ، ولا سما الكتب الأوهرية — التي كان الواحد منها يضم أكثر من مؤلف — في كانت الصفحة منها تحوي عدة تعقيبات : تعقيبة لمن ، وأخرى الشرح ، وثالثة للحاشية المحيطة بهما .

« هــذا آخر ما وجدنا من كتاب النبيه والإفصاح ( ؟ ) عمّا وقع فى كتاب الصحاح ، كما أملاه الشيخ العدّمة أبو مجد عبد الله بن برّى ــ رحمه الله رحمة واسعة ــ وصلى الله على سيدنا مجد وآله وصحبه وسلم .

ثم أتبع ذلك بخمس لوحات ، قدّم لهـــا بقوله :

« بسم الله الرحمن الرحم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وهذا ما وجدناه من كلام الشيخ العلّامة المذكور أعلاه فى حواشى الأصل الذى عليـــه خطُّه من كتاب الصحاح » .

والتمليقات التي و ردت في هذه اللوحات ، بعضها على مواد قبــل مادة (وقش) ، مثــل : « نجذ » و « سدر » و « زنر » ، و بعضها على مواد بعدها مثل : « ملل » و « أمم » و « حزم » و « قين » وكلّها تتفق .م ما وجدته في اللسان منقولا عن ابن برّى في موادّها .

وختم النائسة هذه اللوحات الماجقة بقــوله : « هذا ما وجد من كلام الشيخ العلامة أبى مجمد ابن برّى من الطرر بخطّه الشريف فى حواشى كتاب الصحاح والحمــد لله وحده وصلى الله وســلم على من لا نبى بعده وعلى آله وصحبه » .

وقد خلت نهاية هذا القسم من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، وتحمل الصفحة الأولى ترجمة للؤلف بخط الناسخ — نقط عن الففطى — وهى مختصرة لترجمة ابن برى فى إنباه الرواة، وفى أعلى هذه الصفحة — فى زاويتها اليسرى — تمليك اشتجرت حروف بعض كلماته، والمقروء منه هو جملة: « من كتب العبدوسي باسكوب المحروسة سنة ١٠١٦ » .

والنسخة الشانية : مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة الأسكوريال تحت رقم ٥٨٥ وقد رمزنا إليها في حواشي التحقيق بالحرف (ك) وتقع في ١٧٥ ( خمس وسهمين ومائة ورقة ) من ذوات الصفحتين مساحة الصفحة ١٣٥٥ × ١٩٥ سم، ومسطرتها ٢٥ سطرًا، في كل سطرنحو ١٣٥

<sup>(</sup>١) أنظر الحاشية رقم ؛ في ص ١٦ من المقدمة . (٢) إنباه الرواة ٢/١١٠ .

ثلاث عشرة كلمة ، وهذه النسخة مكتوبة بخط النسخ المجوَّد ، وهى قليلة الضبط وتخلو أحيانا من المجام مالا يشكل من الكلمات ، وقد جرى الناسخ على أن يقدم عبارة الجوهرى بجسلة : « وذكر الجوهرى » أو « وذكر في فصل كذا . . . »

أما كلام المصنف فيقدم له بمبارة « قال الشيخ رحمه الله » والتزم كتابة الكامات « وذكر» و « ذكر الجوهري » و «قال » بخط الثلث الكتبير تمييزا لها ، وليدل بها على موادّها في ثنايا الكتاب. و « ذكر الجوهري » و أكثر ذلك من وهدذه النسخة على الرغم من جودة خطّها كثيرة التحريف والتصحيف ، وأكثر ذلك من أخطاء السماع عند الإملاء .

وفيها — كالنسخة السابقة — صفحات ملحقـة ، تشتمل على المـواد المنفرقة المنقولة من حواشى نسخة ان برّى على الصحاح ، وقد حرى الناسخ فيها على النزام التعقيمة — كالقسم الثانى من نسخة (ش ) — واشتملت نهاية هذه النسخة على خاتمتين :

أولاهما : في آخر مادة (وقش) ــ وهي خاتمة المواد المتصلة ــ ونصَّها :

« هذا آخر ما وجد من كتاب التنهيه والإنصاح ( ؟ ) عن ما وقع فى كتاب الصحاح مما ذكره الشبخ العلامة أبو محمد عبد الله بن برّى رحمه الله ، وصلى الله على سيدنا عهد وعلى آله وصحبه وسلم تسلم كثيرا دائمًا » .

والأخرى : في نهاية اللوحات الملحقة والمشتملة على طائفة من المواد المتفرقة ، ونصَّما :

« هاهنا كل ما وجد من كلام الشيخ الهلامة أبى مجمد بن برّى ــ رحمه الله ــ من الطرر فى حواشى الصحاح ، والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبى بعده ، وعلى آله وأصحابه العمدة ، صلاة وسلاما دائمين مادام الأبد و يذهبا إن عنا الهم والحدزن والكمد ، آمين . ووافق الفراغ من تكله هذا الكتاب على يد أضعف عباد الله النحيل الحقير مصطفى بن أبى بكر الحمصى نسبا ، والمصرى مولدا ، والحنفى مذهبا ، وذلك فى اليوم المبارك ١ شهر محرم الحرام من شهور سنة ٩٩٧ وحسينا الله ونعم الورام من شهور سنة ٩٩٧ وحسينا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين » .

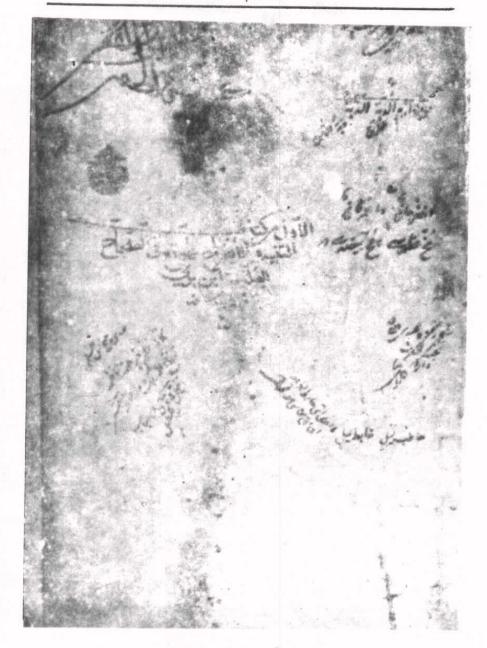

صفحة العنوان من القسم الأول لنسخة (شهيد على )





الصفحة الأولى من القسم الأول من نسخة (شهيد على )





الصفحة الأغيرة من القسم الأول من نسخة (شهيد على )



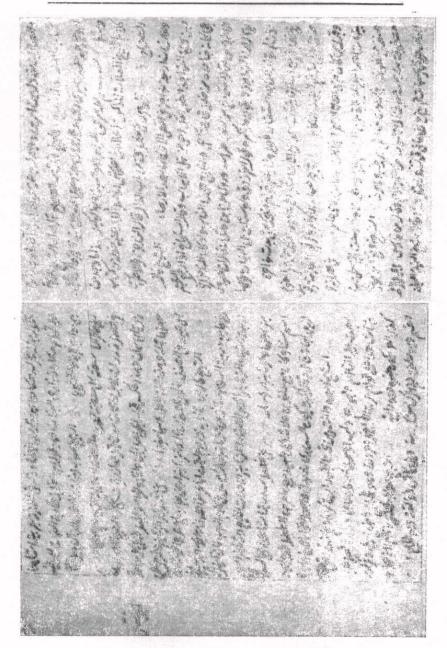

اللوحة رقم ه ١ من القسم الثاني من نسخة شهيد على وبها نهاية المواد المتصلة ؛ و بداية التعليقات المنفرقة



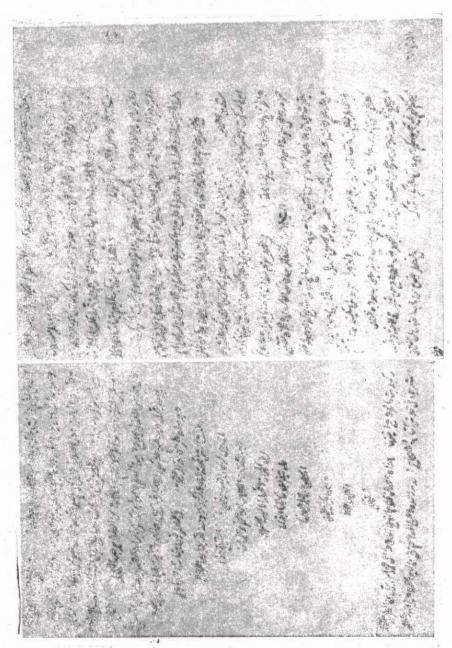

اللوحة الأخيرة من القسم الثانى من نسخة (شهيد على ) - اللوحة الأخيرة من القسم الثانى من نسخة (شهيد على )





اللوحة الأولى من نسخة الاسكوريال

(1-1)



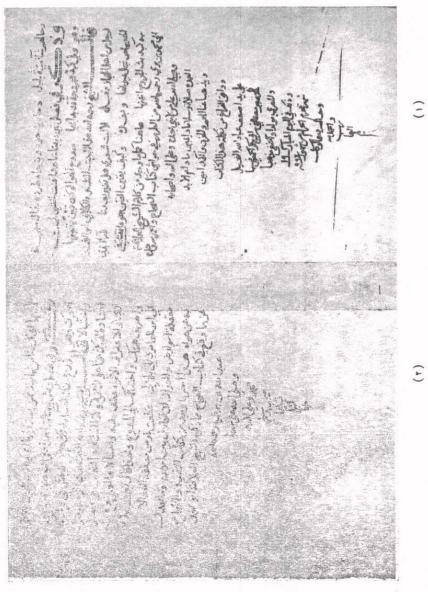

(١) الصفحة الأخيرة من تعليقات المواد المتصلة (نسخة الاسكوريال) (٢) الصفحة الأخيرة من لوحات التعليقات المتفرة (تسخة الاسكوريال



### مـؤلف الكتاب

قدمنا فيما سبق الحديث عن الكتاب ، ونجل هنا الكلام عن مؤلفه ، فنذكر :

( نسبه — وحياته — وشيوخه — وتلاميذه — ومؤلفاته — ومكانته وآراء العلماء فيه ) .

### متوخين في ذلك الإيجاز ـــ ما أمكن ـــ فنقول :

- ( \* ) انظر في ترجمة ابن برى المصادر التالية :
  - (١) إشارة النعيين ١/٢٤ (خ) •
  - (٢) الأعلام للزركلي ٤/٢٠٠/
  - (٣) إنباه الرواة للففطى ٢/١١٠٠
    - ( ۽ ) إيضاح المكنون ١ /٩٩ .
  - ( ه ) البداية والنهاية لابن كنير ٢/٣١٩ .
    - ( ٦ ) بغية الوعاة للسيوطى ٣٤/٢ .
- (٧) تاج العروس (برر) ج ١٠/٥٥١ (ط ، الكويت) .
  - ( ٨ ) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجى زيدان ٣/٣ ه .
  - ( ٩ ) تاريخ الأدب العرب' في العراق لعباس العزاوى ١٥٣/١
  - (١٠) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٩١/٢ و ٣٠٣/٠٠ . (١١) تبصيرالمنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ١٣٩/١ .
    - (١٢) يكذ الإكال / ٢١٠
- (١٣) تاخيص أخبار النحو بين ( لابن مكتوم القيسي ) ٩١ (خ) ٠
  - (١٤) حسن المحاضرة السيوطى ١ /٥٥٠ .
    - (١٥) خزانة الأدب للبغدادي ٢٦/٦ .
  - (١٦) دارة الممارف الإسلامية (المجلد الأول ج ٣/٢١٩) .
    - (۱۷) دائرة معارف البستانی (برر) .
    - (۱۸) الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ٣٧٨ .
      - (١٩) دول الإسلام للذهبي ٢/٨٦ .
        - (۲۰) روضات الجنات / ۲۳۳ .
      - (٢١) سير أعلام النبلا. ٣١/ ب (خ).
        - (۲۲) شذرات الذهب ١٧٣/٤ .
      - (٢٣) ضبط الأعلام /١٢ لمحمود مصطفى •

#### نســــيه

هو عبد الله بن أبى الوحش برى بن عبد الجبار بن برى ، قال ابن خلكان : « وَبَرِّى تَ : بفتح الباء الموحدة ، وتشديد الراء المكسورة ، و بعدها ياء ، وهو اسمُ عَلَمُ يُشبه النسبة » .

- $\cdot$  ( خ ) طبقات ابن قاضی شهبهٔ ۲/۱۹۰/ب (خ )  $\cdot$ 
  - (٢٥) طبقات الشافعية َ السبكي ٢٣٣/٤ .
  - (٢٦) طبقات الشافعية للإسنوى ١/٢٦٧ .
    - (۲۷) العبر في خبر من غبر ٤/٧٧٠ .
  - (۲۸) عقد الجمان للعيني ج ۱۹/۲۰ (خ) .
    - (۲۹) الفلاكة والمفلوكون / ۲۹
    - (۳۰) القاموس المحيط ( ب ر ر ) •
  - (٣١) الكامل في الناريخ لابن الأثير ٩/٥٧١ .
- (۲۲) كشف الظاون لحاجي خليفة ۲۱۳ ، ۶۸۶ ، ۸۵۰
  - (٣٣) لسان العرب ( المقدمة ، ومادة : رم ث ) .
    - (٣٤) مجلة المجمع العلمي العراقي (٣٤) ·
      - (ه ٣) المدارس النحوية / ٣٣٨ ٠
        - (٣٦) مرآة الجنان ١٤٢٤٠
    - (٣٧) مسالك الأبصار (ج ٤ مجلد ٣/٢٦) .
      - (۳۸) مشتبه النسبة للذهبي / ۸۰
      - (٣٩) معجم الأدباء ليافوت ١٩/١٢ ه .
  - (٤٠) معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس ١/٥٤٠
    - (٤١) معجم المؤلفين ٦/٣٠ .
    - (٤٢) مفتاح السمادة لطاش كبرى زاده ١ / ١١٨ .
    - (۲۳) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ٦ / ١٠٣
      - ٤٥٧/١ هدية العارفين ١/٧٥٤ .
      - (ه ٤) وفيات الأعيان ٢ / ٢٩٢ .

يلقب بالشيخ، و بالأديب، و يكنى بأبى مجد، و بابن برى، وهو بهذه الكنية أشهر ، ويقال في نسهته : « المصرى » و ربما قيل : « المُقْدِسى » لأن سلقه كان من القدس ، و يقال أيضا: « الشافعى » نسبة إلى مذهبه الفقهى ، كما يقال : « النحوى اللغوى » نسبة إلى ما اشتهر به من علوم العربية .

### حياته:

تتفق صراجع الترجمـة لحياة ابن برى على أنه ولد فى الحامس من رجب سنة تسع وتسعين وأربعائة ، كما تكاد تجمع أيضا على أن وفاته كانت سنة اثنتين وثمانين وخمسائة ، ويذكر ابن خلكان ــ ويوافقه السيوطى ــ أن وفاته كانت ليــلة السابع والعشرين ،ن شوال من هذه السنة ، ويقول القفطى : إنها كانت فى ذى القعدة من السـنة نفسها ، من غير أن يعين يوما ، أوليـــلة ،

أما نشأته الأولى فلا نعرف الكثير عنها ، ولا بد أنها تشبه نشأة نظرائه من أبناء عصره ، من الجلوس إلى العلماء ، والاختلاف إليهم في مجالسهم ، والتلق عنهم بالسياع ، أو الاستملاء ، وكانت حلقات الدرس في مختلف العلوم والمعارف تعقد حين ذاك في جامع عمرو بن العاص ، وفي غيره من مدارس العلم .

- (١) لقبه بالأديب صاحب القاموس المحيط في مادة (ب رر).
- (٢) هناك جماعة غير المؤلف يقال لكل منهم ﴿ أَنِ بَرَى ﴾ وأكثرهم محدثون ، منهم :
  - علی بن بری ( وهو علی بن محمد بن علی بن بری ) •
  - وأبو الحسن على بن بحربن برى البرى القطان ٤: من طبقة على بن المدين .
    - وابنه : حسن بن على بن بحربن برى •
    - ۱۰ وابن أخیه : حدن بن محمد بن بحو بن بری .
- وعمد بن الحسن بن على بن عمد بن على بن برى ، وهو حفيد الأول ، وكان شبخا لابن المقرى ، و روى هنـــه
  أيضا ابن عدى في الكامل .
- وعلى بن محمد بن على بن محمد بن الحسن الرباطي الممالكي المغربي المعروف بأبي الحسن بزبرى: مقرى، ناظم مشاوك في العلوم الإسلامية ، ولد سنة ١٩٦٠ ه .

ونفهم من بعض أخباره أنه بدأ حياته العلمية فى الخامسة عشرة من عمره ، نفى لسان العرب ينقل ابن منظور فى مادة ( ر م ث ) تعليق ابن برى على إنشاد الجوهـرى بيت الشاهد :

تَمَنَيْتُ مِنْ حُبِّى عُلَيْـةَ أَنْفَ على رَمَتْ فِي البَحْرِ لِيس لنا وَفْرُ فَيْتُولُ ابْن برى : « البيت لأبي صخر الهُمُذَلَى ، ومن هذه الفصيدة أبيات ... » . ثم يورد سبعة أبيات منها :

« تَكَادُ يَدِى تَشْدَى إذا ما لَمَسْتُهَا وَتَنْبُتُ فِى أَطْرافِها الوَرَقُ العُخْشُرُ » وبعد أن ينتهى ابن منظور من كلام ابن برى يقول : « قال المَسْتَمْلِي من الشيخ ، أبى محمد ابن برى — رحمهما الله تمالى — قال : لما أملانا الشيخ قوله :

\* وَتَنْهُتُ فِي أَطْرَافِهِا الوَرَقُ الخُصْرُ \*

ضحك ، ثم فال : هذا البيت كان السبب في تَعَلَّميي العربية .

فقلنا له : وكيف كان ذلك ؟

قال : ذكر لى أبى برى أنه رأى فى المنام قبسل أن يُرزّقنى كأنَّ فى بده رمحا طو يلا فى رأسه قنديل ، وقد علقسه على صخرة ببت المقدس ، فُعَبَّر له بأن يُرزّقَ ابناً يرفع ذكره بعلم يتعلمه ، فلما رُزِقَى ، وبلغت خمس عشرة سسنة حضر إلى دكانه — وكان تُشيِيا – ظافِرُ المدّاد ، وابن أبى حَصييَنَةً — وكلاهما مشهور بالأدب — فانشد أبى هذا البيت :

تَكَادُ يَدِى تَشْدَى إذا ما لَمَسْتُها وتَنْبُتُ فِي أَطْرَافِها الوَرْقُ الخُيْضُرُ

وقال : « الورَّقِ الخُنْضِرِ » بكسر الراء ، فضيحكا منه ، للَّحنه ، فقال :

يا بنى . أنا منتظر تفسير منامى ، لعل الله يرفع ذكرى بك .

فقلت له : أَى العلوم ترى أَن أَقرأَ ؟

فقال لى : اقرأ النحو ، حتى تعلمني .

فكنت أقرأ على الشيخ أبى بكر محمد بن عبد الملك بن السراج – رحمه الله – ثم أجى و فأعلمه» . وهذا الخبر على طرافته يحتاج إلى تحقيق ، فابن أبى حَصِينَة : – الحسن بن عبد الله بن أحمد ابن عبد الجبار السلمى - ، شاعر شاى ون مَمَّرة النهان ، وكانت و فانه سنة ٢٥٧ ه – يبعد أن يكون هو المراد ، فقد كان قدومه إلى وصر رسولا على المستنصر من قبل عطية بن صالح المرداسي سنة ٢٧٧ ه قبل مولد ابن برى بأكثر من ستين سسنة ، اللهم إلا أن يكون المهن أبن أبى حَصِينَة آخَر من عقبه ، كان معاصرًا لظافر الحداد الشاعر المصرى السكندرى المتوفى سنة ٢٩٥ ه .

ولا بُدَّ أن ابنَ بَرَى قبل تَلَقَّيه النحو، وجلوسه إلى شيوخ عصره ، تَزَوَّد بما كان يَتَزَوَّد به طالبُ العلم حينئذ، ونعنى به حفظ الفرآن الكريم ، وسماع الحديث الشريف ، ومعرفة الأخبار، وقراءة شيء من الشعو ، حتى يتهيأ بذلك لفراءة كتاب سيبويه « ومعرفة علله » ، وأغلب الظن أنه في هذه الفترة رأى ابن القطاع يروى الصحاح ، ويملي كتبه ، والكنه لم يصحبه طويلا ، لأن ابن القطاع مات سنة ١٤٥ ( وقبل سنة ١٥٥ ) وابن برى يوم ذاك في السادسة عشرة من عمره .

ولا بد أيضًا أنه مضى بعد ذلك يَجِدُّ فى تحصيل اللغة والنحوـــ وغيرهما من علوم العربية ــ ويديم الاطلاع على كلام العرب « حتى حصل له من ذلك مالم يحصل الهيره، وانفرد بهذا الشأَن » كما يقول القفطى .

و يبدو أن نبوغه فى ذلك ظهر فى سن مبكرة ، فلفت إليه الأنظار ، حتى اختبر ليتولى التَّصَفَّحَ فى ديوان الإنشاء، وهو فى الحادية والعشرين من عمره « فكان لايصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك النواحى إلا بعد أن يتصفحه، و بصاح ما لعله فيه من خَدَل خَفَى " » وقد ولى هذا العمل

<sup>(</sup>۱) هكذا فى اللسان عنه ، والممدود فى شيوخ ابن برى — كا تجمع مصادر ترجمه — هو \* أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنهرين » وهو أبو بكر النحوى ، ولعسل فى الكلام هنا سقطا ، وكأنه « فكمنت أقرأ على الشيخ أب بكر محمد بن عبد الله [ أصول ] ابن السراج ... اخ » أو غير الأصول من كتب ابن السراج فى النحو التى كانت تدرس الطلاب سين ذاك عا شرحه الشنرين ، وعن شرح أصول ابن السراج العلابه أيضا ابن بابشاذ إمام عصره فى النحو بمصر، وشيخ إبى عبد الله محمد بن بركات بن ملال السعيدى الذى خافه ابن برى على التصفح فى ديوان الإنشاء .

خلفا لمحمد بن بركات بن هلال السعيدي (ت ٢٠٥) الذي كان قد تولاه بدوره خلفا لأبن بابشاذ.

ولم يكن عمل ابن برى في ديوان الإنشاء ليشغله عن مداومة الدرس والتحصيل، بل لعله أعانه على ذلك ، لما يحتاجه من كان في مثل هذا المنصب من اليقظة ، وسرعة البدسة، وغزارة العلم ، وسعة الإطلاع ، و بحا وفره له من راتب كفاه مؤونة السمى على معاشه ، ولا غرو ، فسرعان ماصار إماما في اللغة والنحو ، وتصدر للإقراء بجامع عمرو بن العاص ، وقصده الطلبة ، ورحلوا إليه من الآفاق، وصحبه خلق كثير، اشتغلوا عليه ، وانتفعوا به ، وكان عبًا لتلاميذه محبوبًا منهم ، حريصا على نفعهم، وتقديمهم لينالوا حظهم من الصدارة ، وقد أجاز كثيرين ممن تلمذوا له ، فرئى جماعة منهم متصدد بن متمزين في حياته ، والمصريون يروون عنه من الحدذق وحسن الجواب عما يُسأل عنه ، ومواضع المسائل من كتب العلماء ما يتعجب له ، وكان حد مع ذلك حد « لا يتكلف في مكلة اتفق » .

### شــــيوخه :

يذكر الففطى أن ابن برى « قرأ العربية على مشايخ زمانه من المصريين، والقادمين علىمصر » و يزيدنا ابن خلكان معرفة ببعض هؤلاء الشيوخ ، فيذكر أنه أخذ النحو واللغة والأدب عن :

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن بركات بن هلال السعيدى ، أبو عبـــد الله النحوى (۲۰ ؛ حــ ۲۰ ه ه ) كان في عصره أحد فضـــلاه المصريين المبرزين في النحو واللغة والأدب وله معرفة بالأشبار والأشعار ، وصنف في النحو ، وألف الأفضل ابن أمير الحيوش ﴿ الناسخ والمنسوخ» و﴿ خطط مصر » تلبيذ على ابن بابشاذ ، وولى بعده النصفح على ديوان الإنشاء . ( من البغية ١ / ٩٠) .

<sup>(</sup>٧) هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ ( بالشين والذال المعجمتين ، ومعناه الفرح والسرور) أبو الحدن النحوى « ت المحدد بن بابشاذ ( بالشين والذال المعجمتين ، ومعناه الفرح وليم إلى مصر وعمل في ديوان الرسائل متصفحا ( يتأمل ما يخرج من الديوان من الإنشاء و يصلح ما براه من الخطأ في اللغة وفي النحو وفي الهجاء ) وكانت له حلقة اشتفال بجامع عمدو ، وله المصنفات المفيدة منها المقدمة المشهورة ، يشرحها ، وشرح المجلس وشرح الاحسول لابن المراج ، وكان قد تزهد وانقطع وازم منارة الجامع ، وألف في حال انقطاعه تعلمين في النحو بقارب خمية عشر مجادا .

<sup>(</sup>٣) مما يحكى عنه فى ذلك أنه ﴿ قال يوما لبعض تلاميذه — عمن يشتغل عليه بالنحو — : اشترلى هندبا بمروقو، فقال الناميذ : هندبا بمروقو، كان لم يكن بمروقو فلا أريده » .

١٠) ( ١ ) أبى بكر محمد بن عبد الملك الشَّمْنتر بنى النَّحُوى ( ٥٠٠ ) الذى أفرأة كتاب سيبو يه ٠

(٢ ) وأبي طالب عبد الجبار بن محمد بن على العَمانوي القرطبي ( ت ٢٦٥ ) .

( ٣ ) وفد أسلفنا أنه أدرك - وهو في سن الطلب والتحصيل - ابن القطاع ( ٥١٥ ) على بن جعفر بن على ، وقدرنا أنه سمعه يروى الصحاح للصريين ، ويملى كتبه فى جامع عمرو بن العاص ، وصرح صاحب كشف الظنون أن ابن برى تلمذ له .

( ٤ ) ولنا أن نعد في شيوخه أيضا : أبا عبد الله بن بركات بن هلال السعيدي ( ٥٠٠ ) الذي أخذ عنه « تعليق الفُرْفة » وخلفه على « التَّصَفَّح » في ديوان الإنشاء .

وسمــع الحديث من أبي صادق المــَـدِيني ، وأبي عبد الله الرازي ، وأبي العباس بن الحطيئة، وغــــيرهم .

#### 

یذکر این خلکان وغیره أن این بری « صحبه خلق کنیر، اشتغلوا علیه ، وانتفعوا به » . ۔۔ ویعدون من ہؤلاء :

- (١) نسبته إلى شنتر بن ، من مدن الأندلس غرب قرطبة على نهر تاجه ، استولى عليها الفرنج سنة ٩٣ ه ، قال المنذري : كان أحداً ثمة العربية والمبرزين فيها ، وصنف تلقبح الالباب في عوا مل الاعراب ، وكتابا في العروض ، وغير ذلك ، مات سنة خمسين وخمسائة .
- (٢) أبو طالب عبد الجبار المعافري ؛ كان إما ما في اللغة وفنون الأدب ، جاب البلاد ، وانتهى الى بغداد ، واشنغل عليه خلق كذيرٌ ، ودخل مصر سنة ١ ه ه وكتب يخطه كثيرا ، وأكثر ما كتب فى الأدب ، وتوفى سنة ٦٦ ه وهو عائد إلى المغرب من الديار المصرية .
- (٣) كان ابن بابشاذ حين ترهد والقطع عرب عمل النصفح بديوان الانشاء أكب على جميع تعليمة فى النحو يقول ابن خلكان : ﴿ أَنَّهَا لَوْ بَيْضَتَ لَقَارَتَ خَمِسَ عَشْرَةَ مُجَلَّدَةً ، وسماها النَّجَاهِ --- الذَّبن وصلت إليهم بعده --- تعليق الغرفة ، وقد انتقسل هذا التعليق إلى تلميذه محمد بن بركات بن هلال السميدى النحوى اللغوى الذي تولى التصفح من بعده، ثم انتقل منه إلى ابن برى الذي تصدر في موضعه، و بعد ابن برى انتقل التعليق إلى أ ب الحسن (أو أبي الحسين) النحوى المنبوز بثلط الفيل، وقيل: إن كل واحد من هؤلاء كان يهبها لنلميذه، و يعهد إليه بحفظها ∢ .
- (٤) انظر ونيات الأهيان (١٩٩/٣) واتباه الرواة (٢٦/٣) ويفية الوعاة (١٧/٣) وانظر مادة (حوج) فقد روى المهنف عنه بسنده فيها الحديث : « أن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس ... الخ » ·

- (۱) (۱) أبا موسى الجُزولي « ت ۲۰۷ » صاحب المقدمة في النحو » ذكره فيها، ونقل عنه في آخرها .
- ( ۲ ) وَسُلْيَانَ بَن بِنينَ بِن خَلْف ، تَتَى الدينِ الدُّقِيـةِيِّ النَّحُوى « تَ عَالَمٌ » قَرأُ عليسه في النجو ، وسمع منه .
- ولى التَصَفُّح في ديوان الإنشاء خلفًا لابن برى .
- ( ¿ ) وعبد المنعم بن صالح بن أحمد ، أبا محمد القرشي الإسكندري ( ٩٣٣ هـ ) . وممن أخذ عنه غير هؤلاء: على بن عبد الله بن بلت الحميرى، وورد بن حاتم بن عبد الغالب. كما روى عنه بالإجازة جمع منهم :

الزاهد أبو العباس أحمد بن مجمد بن على بن مجمد القسطلاني ، وابن الحميري ، وابن المفضل ، والوجيه القوصى ، وغيرهم .

### مــؤلفاته:

يمدُّ القفطى ابنَ برى « قليل النصنيف » ومع هذا فإن المصادر التي ترجمت له تذكر من

- (۱) هو : عيسى بن عبد العزيز أبو موسى الجزول (نسبة إلى جزوله : بطن من البربر) : لزم ابن برى بمصر لمــا حج ، وهاد فنصدر الاقراء بالمُرِّيَّة وغيرها ، وأخذ عنه العر بيــة جماءة منهم الشلو بين وابن معط ، وكمان إماما فيها لا يشق غباره ( ت ۲۰۷ ) ﴿ عن البغية ۲۳۹/۲ » ﴿
- (۲) سليان بن بنسين بن خلف تن الدين النحــوى المصرى « ت ٢١٤ ه » لازم ابن برى مدة في النحو وسمم منه ، وصنف في العروض ، والنحو ، وروى عنــه المنذري ، عدد السيوطي من مصنفاته أكثر من ٣٦ كتابا في علوم نحتلفة ، وبخاصة علوم العربية ، اللغة والنحو والنصريف والعروض والبلاغة والأدب ( عن البغية ٧/١ هـ ) .
- (٣) يحيي بن عبد الله بن يحيى، الإمام أبو الحسن الأنصاري الشافعي المصرى النحوي (ت ٦٣٣): لزم ابن برى .دة طو يله ، وبرع فى لسان العرب، وتصدر بالجامع العتبق مدة، وتخرج به حماعة، وكان مشهورا بحسن التعليم، وروى من ابن برى، وعن الزكى المنذرى ( عن البغية ٣٣٦/٢ ) .
- (٤) عبد المنعم بن صالح بن أحمد أبو محمد القرشي النميمي الإسكندري (٤٧ هـ ٣٣٣ هـ) لازم ابن برى في النحو مدة حتى أحكم الفن ، وسمع من حما د الحسراني ، وكان علامة ديار مصر أدبا ونحوا ، له النواد والفرائب ( عن البغيـــة

- (١) « النبيه والإيضاح عما وقع في كتاب الصحاح » وهو هذا الكتاب .
- ( ۲ ) « جواب المسائل العشر ( مخطوط ) وهى المسائل التي سأل عنهـــا أبو نزار الملقب على النحاة، وهذه المسائل أو ردها السيوطى في كتابه « الأشباه والنظائر » ج ١٥٨/٣ ،
  - (  $^{(7)}$  ) حاشية على درة الغواص على أوهام الخواص للحريري ( مخطوط )  $^{(7)}$
- ( ع ) حاشية على المعرب للجوالبق ، وفيها استدرك بعض ما فات الجواليــقى من الكلمــات الأعجمية ، وعلق على بعض ما ورد في المعرب .
- ( o ) « اللباب فى الرد على ابن الخشأب » وكان ابن الخشاب قد انتقد الحريرى فى بعض مواضع من المقامات، فكتب ابن برى « اللباب » ينتصف فيه للحريرى من ابن الخشاب (ط) ·
- ( ۲ ) « شرح شواهد الإيضاح لأبى على الفارسي » وتحقيقه جزء من ووضوع رسالة لنيل درجة «الدكتوراه» تقدم بها الاستاذ عيد مصطفى درويش المدرس المساعد بكلية دار العلوم.
  - ( ٧ ) « الأخبار في اختلاف أئمة الأمصار » وهو كتاب مفقود .
- (۱) أبر زار: ملك النحاة = الحسن بن صانى بن عبد الله بن زار ( ۱۹۸۹ -- ۹۱۸ هـ ) صنف الحاوى ، والعمدة
  ق النحو ، والمقتصد في النصريف ، له مقامات وديوان شعر ، وله عشر مسائل استشكالها في العربية سجاها :
   < المسائل العشر ، المتعبات إلى الحشر > (الغية ۱/۴ م ) .
  - (٢) بين بدى نسخة من هذه الحاشية اشنغل بتحقيقها ، وأرجو أن أوفق إلى نشرها قريبا ٠
- (٣) الحريرى: أبو محممة القاسم بن على بن محممة ( ٤٤٦ صد ١٦ ه) صاحب المفامات المشهورة وله غيرها: دوة الغراص في أرهام الخواص ، وملحة الأعراب ، ورسائله ، وديوان شعره (عن البغية ٧/٢٥٧) .
- (ع) الجواليق : موهوب بن أحمد بن أخلضر ، أبو منصور ( ٣٥ ع ٤٠ ه ) نسبته إلى بيم الجواليق ، كان إما الى فنون الأدب، وهو من مفاخر بغداد، قرأ على الخطيب التبريزى والازمه ، وبرع فى الفقه وألف فهه ، ومن كنبه : « المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم » ، « وشرح أدب الكاتب » وغيرهما .
- ابن الخشاب = عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب قال القفطى: كان أعلم أهل زمانه بالنحو
   له مصنفات كثيرة منها: الرد على الحريرى في مقاماته ، توفى ذلك رمضان سنة سبع وستين وخسيالة .
- (٢) هو الحسن بن أحمد بن عبد الففار بن محمد بن سليان ، الامام أبو على الفارسي المشهور : أحد أعيان القسون الرابع الهجرى، أزهى العصور الإسلامية ، وأحفلها بالمعارف والآداب والفنون، كان واحد زمانه فى علم العربية ، ومن كتبه : < الإيضاح فى النحر » و < المجبة فى الاحتجاج للقراءات السبع » وغيرها تلمذ له ابن جنى، ولؤمه قرابة أربعين سنة فتخرج عليه ، وحمل علمه من بعده ،

( ٨ ) « غلط الضعفاء من الفقهاء » وهو مجمــوعة من أخطاء الفقهاء في استعال الألفاظ ، وقد نشره المستشرق توري سنة ٩٠١ .

( ٩ ) « القصيدة الخالية » وهى قصيدة من البحر الطويل؛ بنى قانيتها على كلمة « الخال » مع اختلاف المعنى فى كل بيت ، وجمع فيها المعانى المختافة لهذا اللفظ ، وقد أورد صاحب اللسان هذه القصيدة فى ثلاثة عشر بيتا عن ابن برى .

(١٠) «القصيدة الحالية » وأورد صاحب اللسان أيضا فى مادة (ح و ل) عشرة أبيات لابن برى أيضا من محـر البسيط بن قافيتها على كلمة « الحال » مع اختلاف الممنى المـراد للفظة فى كل بيت .

#### شعر ابن بری:

للقصيدتين « الخالية » و « الحمالية » دلالتهما على أن ابن برى كان يقرض الشعر ، فقد استطاع فيهما أن يوفق بين ما استهدفه منهما — وهدو جمع المعانى المختلفة لكل من اللفظت بن : الحمال ، والحمال — و بين أن يدير كل قصيدة حدول معنى عام ينتظم أبياتها وهو « الضراعة والزهد » فى مادة الحال ، والغزل والحماسة فى مادة الحال ، و بعض مصادر ترجته تذكر شيئا من شعره — على استحياء من أن تصفه بالشاعرية — من ذلك قوله :

- (۱) ذكر الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لكناب المعرب للجواليق ( ص ٣٩ ) بين مؤلفات الجراليق كناب « غلط الضمة امن الفقها. > « نقسلا عن الاستاذ هز الدين النيزخي الذي ذكر ذلك في مقدمته لكناب الجواليق الآخر تمكلة أصلاح ما تغلط فيه الممامة ( ط دمشق ه ١٣٥٥ ) وأشار إلى أنه لم يطبع ؟ وقال الأسمة ذا الشيخ احمد شاكر ب « لم أجد ذكرا لهذا الكتاب فيا بين يدى من المراجع » ترى : أيكون همذا كتاب ابن برى ونسب خطاً إلى الجواليق ؟ أم أنهما كتاب ابن جرى ونسب خطاً إلى الجواليق ؟ أم أنهما كتاب ابن جرى ونسب خطاً إلى الجواليق ؟ أم أنهما كتابان مختلفان اتفقا في الاسم ؟ .
- (۲) كنى بالواقدى هن الحسد لحرته ، وأراد بالواقدى : محمد بن عمر الأسلمى (ت ۲۰۷) صاحب المفاذى والسير
   واستخدم ابن برى الفظة فى النورية .
- (۳) المبرد ، والبرود : صــفة مدح للنغر والربق ، والمبرد : محمد بن يزيد النمــالى (ت ٢٨٥ ) أبو العباس ، المبرد المغنوى النحوى المشهور ، وقد استخدم ابن برى الكلمتين : « يروى » و « المبرد » في النورية أيضا .

مكانته وآراء العلماء فيه:

الذين ترجموا لحياة ابن برى يحفــل ماكتبوه عنه بعبارات التقــدير، وألفاظ الثناء عليــه، ها ()

النبين ترجموا لحياة ابن برى يحفــل ماكتبوه عنه بعبارات التقــدير، وألفاظ الثناء عليــه، فالسيوطي يقول : إنه « لم يكن في الديار المصرية مثله »، ويقول أيضا : «أسندنا حديثه في الطبقات الكبرى وذكر في جمع الحوامع» .

(٢) من يقول «كان جمَّ الفوائد، كثير الاطلاع، عالمًا بكتاب سيبويه وعلله وبغيره من الكتب النحوية، قيا باللغة وشواهدها ... وكانت كتبه في غاية الصحة والجودة، و إذا حشَّاها أتى بكل فائدة ... وأكثر الرؤساء بمصر استفادوا منه ، وأخذوا عنه » .

و يصــفه ابن خلكان « بالإمام المشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية ، علامة عصره ، وحافظ وقته ، ونادرة دهـره » •

ه نعته ابن حجر بأنه « شيخ العربية بمصر » •

فهذه وغيرها شهادات له بالمنزلة السامية ، والمكانة الرفيعة ، غير أن الذين ترجموا له يذكرون (ه) أنه كان مع علمه وغزارة فهمه ذا غَفْلَة ، ويوردون حكاية ليست بذاك يستدلون بها على غفلته ، ويقف القفطى من هـذه المسألة موقفا وسطا ، فيقول : « وكان ينسب إلى الغفلة في غير علوم العربية حتى ماكان يقوم بمصالح نفسه ، ويمكى عنه حكايات في التغَفُ ل أُجِلَّه عنها ، وعن ذكر شيء منها » .

ولنا أن نحمل ما يروى من ذلك على أنه وقع منــه حين كبر ، وتقدمت به السن ، فهو أشبه بما يعرض لبمض الناس في شيخوختهم .

- (۲) انباه الرواة ۲/۱۱۰
- (١) بنية الوعاة (٢/٣٤).
- (٤) تبصير المنتبه /١٣٩ .
- (٣) وفيات الأعيان (٢/٢)٠
- (ه) هذه الحكاية هي : « انه ذات يوم جعل في كه عنبا ، واخذ يعيث به ويحدث شخصا معه ، حتى نقط العنب على رجليه ، فقال لمحدثه : « اتحمس المطر؟ قال : لا ، قال : فا هذا الذي ينقط على ؟
  - فقال له : هذا من العنب ، فخجل ومضي ◄ بغية الوعاة ٢/٤ ٣ ومفتاح السعاهة ١/١١٨ ·
    - (١) إنباه الرواة ٢/١١٠ .

## أهمية الكتاب ومنهج ابن برى فيه

ترجع أهمية هذا الكتاب في تقديرنا إلى عدة أمور :

أو لها : أنه يمثل — في صورة ما — مستوى الدراسة اللغوية في مصر في عصر المصنف. وثانيها : أنه اقترن بدخول الصحاح إلى مصر ، فكان مُمُثَّلا لرأى علمائها فيه ، وكأنه تقييم له من أمام العربية بمصر في عصره .

ثالثها: أنه \_ فيا نعلم \_ أول كتاب تَصَدَّى لنقد الصحاح ، فَحَرَّا الناس على الجوهس . وابعها: أنه \_ وهو أصل من أصول لسان العرب الخمسة \_ قد بقى إلى اليوم مخطوطا ، ف حين أن الأصول الأربعـة الأخرى قد حظيت بالعناية والنشر ، حتى ظهر لبعضها أكر من طبعــة .

ونفصل فيما يلي ما أجملناه من هذه الأمور :

يقــول القفطى : « لمــا دخلت نســخة من الصحاح الى مصر نظرها النــاس ، فاستجودوا ورسم من المناس ، فاستجودوا ورسم من المناس ، فاستجودوا ورسم من مناسب المناسب المناسبة المناسبة

<sup>(</sup>۱) نمنى أصول لسان العرب الخسة : الصحاح للجره رمى ، والنماية فى غريب الحسديث لابر، الأثير ، ولهذين الأصلين أكثر من طبعة متدادلة ، وتهذيب المنمة للازهرى ، وقد نشر محققا منذ أكثر من خمس عشرة سنة ، والمحكم لابن سيده ، وقد ظهر منه سبعة أجزاء و بقيسة أجزائه محققة فى معهسد المخطوطات العربية تنتظر دو رها فى الطبسع ، أما الأصل الخامس فهو حواشى ابن برى هذه ،

 <sup>(</sup>۲) استجرد: جاء بالوارعل أصله ، كا جاء استررح ، واحتصوب ، واستحوذ، وهذا الباب كله يتكلم به على الأصل
 وانظار اللسان (حوذ) وترح شافية ابن الحاجب ( ۱۹/۳) .

<sup>(</sup>٣) هو على بن جدفر بن محمد بن عبد الله ، المعروف بابن القطاع الصفل (٣٣ ٤ - ١٥ ه ه) ولد في صقابة ، ولمما غلب عليها في الفريحة انتقل إلى مصر ، فأقام بها يعلم ولد الأفضل بن أمير الجدوش ، وفي أشاء ذلك روى الصحاح للصر بين . وفي بنهة الوعاة (٣/٣) ه ا) فقل السيوطي عن الصفدى قوله في ابن القطاع : ﴿ وَكَانَ نَقَادَ المُصرِ بِينَ يَسْبُونُهُ لِمَا القساء لي في الرواية ، وذلك أنه لما ودم عمر سألوه عن الصحاح ، فذكر أنه لم يصل إليهم ، ثم لما رأى اشتنالهم به وكب لهم إسنادا ، وأخذه الناس عنه مقدرت ﴾ .

والمتامل في هذين الخسبرين إذا عرف أن وفاة ابن القطاع — راوى الصدحاح للصريين — كانت سنة ( ٥١٥ هـ ) ومولد ابن برى كان سنة ( ٤٩٩ هـ ) أدرك ضمنا أن دخول نسخة الصحاح مصر كان معاصرًا طفولة ابن برى ، أو قريب منها ، وبين وفاة الجوهرى ( ٣٩٨ هـ ) ووفاة ابن الفطاع ( ٥١٥ هـ ) سبع عشرة ومائة سنة ، شَرَّق فيها الصحاح وغَرَّب ، واشتهر بين الناس ، فتنافلوه — كتابة ورواية — قبل أن تُحمَل نسخته إلى مصر ، و بعجب بها المصر يون .

وهذا يعنى فى جملتمه أن ابن برى شخل نفسه بالصحاح منسذ نشأته ، ولم يصرفه اشتهاره فى الآفاق ، ولا إعجاب المصريين به ، عن النظر فيسه ، والاشتغال بنقده ، فكان كتابه هسذا حس فيا نعلم حسداً وأول مصنف يوضع فى نقسد الصحاح وتعقبه ، فيتنبع ما فيه « محصيا غلطاته ، وخرجا سقطاته » كما يقول ابن منظور .

ولقد كان الناس قبل أن يضع ابن برى هذا الكتاب ينظرون إلى الجوهرى نظرة إعجاب وإكبار ، و يرون في صحاحه غاية ما يطلب فى تصنيف معجم للغة ، فلما أظهر ابن برى نقده هذا ، وجلس لإملائه على طلابه فى جامع عمرو ، طامن ذلك كثيرًا من شَانِ الجوهرى ، وغَضَّ من نظرة الإعجاب التي كان الناس يرون بها كتاب الصحاح ، وعَبَّدَ طريقًا لمن أَنَوْا بعده من نظرة الإعجاب التي كان الناس يرون بها كتاب الصحاح ، وعَبَّدَ طريقًا لمن أَنَوْا بعده من نظرة الإعجاب الى كان الناس يرون بها كتاب الصحاح ، وعَبِّد علم يقاً لمن أَنَوْا بعده من

ولمل أبرز مافيه أنه نقد موضوعى شامل، يكشف عن حِسِّ ابن بَرَّى اللغوى، وذوقه الأدبى، و إذا كنا ناحظ أن الصاغانى فى (التكملة) قد غلب عليه الحس اللغوى، فاشتغل باستدراك مافات الحوهرى من المفردات والاستمالات، وعنى بنسبة الأبيات، وتصحيح الإنشاد، وأن الصَّفَدِيَّ فى ( نفسوذ السهم ) قد مال إلى الجانب الأدبى، فإن ابن برى قد جمع بين هاتين الناحيتين،

<sup>(</sup>۱) فى بنية الوعاة ( ۲ / ۳ ه ۱ ) ذكر السيوطى فى ترجمة ابن القطاع أن من الكتب النى صنفها ﴿ حواشى الصحاح ﴾ وذكر صاحب كشف الظنون ﴿ أن ابن القطاخ ابتـــداً فى كتابة ﴿ حواش على الصحاح ﴾ ثم بنى على ذلك تلميذ، ابن برى ﴾ فصنم حواشيه على الصحاح » •

وأضاف إليهما عنايته الفائقة بالنحو في مواضع كذيرة من تعليقاته ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، نجنرئ منها بما أورده في مادة (حوج) حيث نقل عن الجوهري جمع حاجة على حاج، وحاجات، وحوَج ، وحوالية ، وحكى عنه أن الأصمى أنكر قوفم : حوائج ، وقال : «هو مولد » فيورد ابن برى لصحة حوائج ستة شواهد من الشعر الصحيح المنسوب : لأبي سَلَمَة المحاربي، وللمنتاخ، ولا غشى ، وللمنتاخ، وللأغشى ، وللفرزدق ، ولهميان بن قافة ، ولا بن هرمة ( وهو آخر من يحتج بشعره فيما يقولون ) ثم يورد من الحسديث الصحيح قول الرسول عليه الصلاه والسلام « أن لله عبادا خلفهم لحوائج الناس ، بفزع الناس اليهم في حوائجهم ، أولئك الآمنون يوم القيامة » فيحرص على إيراد، بسنده متصلا ، يمورد عد شين آخر بن هما : « اطلب وا الحوائج عند حسان الوجود » و « استعينوا على أبحاح الحوائج بالكمّان » و يمقب « إطاب وا الحوائج عند حسان الوجود » و « استعينوا على أبحاح الحوائج بالكمّان » و يمقب عليهما به الهبة إن شاء الله » .

وفى المــواد : (شيأ ــ سلب ــ صوب ــ عتب ــ ملح ــ نبح ــ نصح ، . وغيرها ) أمثلة أخرى تشهد بحسه اللغوى ، وعنايته بالنحو ،

وأما ذوقه الأدبى فيطالمك فى كثير من استطرادانه الدالة على سمة علمه ، وغزارة مادته ، وعظم اطلاعه ، رمترفته بالشعراء ، وقدرته على تمييز اشسعارهم ، وشرح ما يورده منها ، فى لفظ محكم ، وعبارة جَذَابة ، ولانطيل بإبراء الأمثلة على ذلك ، فهى كثيرة يقسع عليها الفارئ فى ثنايا الكتاب دون عناء ، وحسْدُنا أن نحيال منها على المدواد : (حوب ساشعب ساعرقب سكرب ساعوث سر بم ) » .

<sup>(</sup>١) نقل الزبيدى فى الناج (حوج) عن ابن برى قوله: « وكنت قد سئلت عن قول الشيخ الرئيس أبي محمد القامم ابن على الحربرى: إن لفظ حوائج مما توهم فى استعالها الخواص، وقال الحربرى: لم أسمع شاهدا على تصحيح لفظة حوائج إلابينا واحدا لبديع الزمان ـــ وقد غلط فيه ـــ وهر قوله ;

فَسِيَانِ بَيْتُ العَنْكَبُوتِ وجَوسَقٌ وَفِيعٌ إِذَا كَمْ تُقُصُّ فِيهِ الحَواثِيجُ فاكثرت الإنشاد بشرالدرب والحديث » وادرد بينين آخرين لنصحيح لفظة حواثاج احدهما من إنشاد أبي عرو بن العلاء ، والآخر من إنشاد ابن الأعرابي .

ونذكر مثالاً من أسلوبه فى ذلك من مادة ( رمث ) — حين يورد الشاهد الذى أنشــده الجوهــرى على الرمث — بفتح الراء والمــيم — لخشب يضم بعضه إلى بعض، ويُوكَبُ فى البحر، وهـــو :

تَمَنَّيْتُ مِنْ حُبِّي عُلَيْـةً أَنِّي عَلَى وَمَثٍ فِي البَحْرِ لِيسَ لنا وَفُرُ

فيعلق ابن برى على ذلك بقوله : « البيت لأبى صخر الهذلى ، ومعنى البيت مفهوم، وفى هذه القصيدة أبيات من القصيدة آخرها قول أبيات من القصيدة آخرها قول أبيات من القصيدة آخرها قول أبيات من القصيدة المناطقة ا

عَجِبْتُ السَّمْيِ الدَّهْرِ بنِنِي و بَيْنَهَا ﴿ فَلَمَّا انْقَضَى مَا نَبِنَنَا سَكَنَ الدُّهْرُ

ويشرحه بقوله : « معناه أَن الدهر كان يَسْمَى بينهَ و بينَها في إفساد الوصلِ ، فلما انْقَضَى ما بينهما من الوَصْلِ ، وعادَ إلى الْحَجْر ، سكنَ الدمُر عنهما ، و إنما يريدُ بذلك سَمَى الوُشاةِ ، فلَسَبَ الفعلَ إلى الدَّهْرِ جَازًا ، لوُقُوعِ ذلك فيسه ، وجَرْبًا على عوائيد الناسِ في يُسْبَةِ الحَوادِيثِ إلى الزمان » .

رد) ومثال آخر من الاستطراد الأدبى نجــده فى مادة ( ردب ) حين يذكر الجــوهــرئُ الإرْدَبُ ، و يفسره بأنه : °° مكيال ضخم لأهل مصر " و يُنشِدُ شاهِدًا عليه قولَ الأَخْطل :

والْخُبْزُ كَالْعَنْبَرِ الْمِيْدِيِّ عِنْدَهُم والقَمْحُ سَبْعُونَ إِرْدَبًا يدينارِ

فيعقب ابن برى عليه مصححًا خطأًه فى معرفة المكاييل المصرية، فيقول: « قوله : الإردَبّ مِكْيالً لاهلِ مصر – ليس بصحيح، لان الإردَبّ لا يُكالُ به، و إنّما يُكالُ بالوَيْهيّة ، والإردّبُ بها سِتّ وَيْباتٍ » ثم يستطرد – لأدنى ملابسة كما يقولون – فيرى بيت الشاهد مناسبة ليو رد البيت الذى قبله ، لأنه مما اشتهر فى الهجاء ، ولأن عنده فيسه ما يقولُه تَعْقِبًا عليه ، وفى هذا التعقيب نكتَةً أَدَبِيَّة يُحِبّ أن تَرْوَى عنه ، فيقول : « وقبله – يعنى قبل الشاهد – :

قَــوثُم إذا اسْتَذْبَحَ الأَضْيَائُ كَلَبُهُمُ قَالُوا لِأُمِّهــمُ بُولِي على النّـارِ

(۱) انظر مادة (ردب) ص ۸۲ من هذا الجزء .

9 7

وذكر الأصمى ــ وغيره ــ انَّ هذا أَهَجَى بيتِ قالته العرب؛ لأنه جمع فى هذا البيت ضُرُوبًا ١١) من الهجاء . . » ثم يأخذ فى عدها ضربًا ضربًا حتى بأتي على آخرها .

ومن الأمثلة على تمييزه الشعر، وحِدْقِه في نسبته إلى أصحابه ما أورده في (طيب) ، فالجوهريُّ ينشد فيها بيتًا شاهدا على أن كل حاذق يقسال له طبيب ، ويعزوه إلى « المسرّار » دون تعيين ، وهسو :

يَدِينُ لَمْزُرُودٍ إِلَى جَنْبِ حَلْقَةٍ مِن الشَّبْهِ سَوَاها بِرِفْقِ طَبِيبُها

فيملق ابن برى على ذلك بقوله : « البيتُ للرَّادِ بن سعيدِ الفقَعَيى ٓ ، وليس بالمرَّاد بن منفيذِ الحَّسْظَلِي ٓ ، ولا بالمَرَّاد بن سَلامة المِمْلِي ٓ ، ولا بالمَرَّاد بن بشهرِ الذهْلِ ٓ ، وسأُشِير إلى شرحه بأوف من ذلك في ( زرر ) رِحكنا يُعِين قائلَ الشعر تعييناً بُزِيلُ ما فيه من اللَّهْس ، وينفى عنه كُلُّ جَهالَة ٍ .

ومن ذلك أيضا ما أنشــده الجوهـرى في (قلغ) شاهدا على القلاخ ه قال : وقُلاخ بالضم : اسم شاعـر، وهو القُلاخ بن حَرْب السعدى ، وقال :

أَنَا القُـلاخ في بغائى مِقْسَاً أَقْسَمْتُ لا أَسْأَمُ حَتَى يَسْأَمَا

فيقول إن برى - بميزا الفلاخ، ومصحَّحا الإنشاد - : « هذا الفلاخ ليس هو الفلاخ بن حزن كا ذكر ، و إنما هو الفلاخ المَسْبَعِيّ، ومِقْسَم : غُلامُ الفلاخ هذا المَسْبَرى، وكانَ قد هرب، فخرج في طلبه ، فنزل بقوم ، فقالوا : من أنت ؟ فقال :

\* أَنَا الْفُلاخُ جِئْتُ أَبْنِي مِفْسَهَا \*

ومثال آخر من مادة ( نبح ) فالجوهرى ينشد بيتا فيها ينسبه إلى الأَخْطَل شاهدًا على النُّبُوجِ لضِّيَّةِ الحَيِّ وأَصْواتِ كلابهم ، وهو :

إرَّ العرارَةَ والنَّبوحَ لدارِمِ والعِزْ عندَ تَكَامُـلِ الأَحْسابِ فيقول ابن برى : « البيتُ للطِّرِمَاح، وليس للأَخْطَـلِ، كما ذكر، وصوابُ إنشادِه : « والنَّبُوحَ لطَّيْءٍ » وقبله :

يَا يُها الرجلُ المُفاخِرُ طَيِّقًا أَغْرَبْتَ نَفْسَكَ أَيْمًا إِغْرابِ

وأُمَّا بِيتُ الأَخْطَل فهو :

إنَّ الْمَرَارَةَ والنَّبُوحَ لَدَارِمِ وَالْمُسْتَخِفُّ أَخُوهُم الْأَثْفَالَا

ر بعـــده :

المانيمين الماءَ حَتَّى بَشْرَبُوا عَفْدواتِه ويُقسَّمُدُوهُ سِجَالَا عَمْدِينَ المُنْقَكِلِ في بيتِ الأَخْطَل بما يُوَكِّدُ للقارىء عنايتَه الفائقة بالنحو.

ونلاحظ ــ بوجه عام ــ أن ابنَ برى فى نقده الجوهرى، مُهذَّبُ اللفظ، عنَّ اللسانِ، لايُسارِعُ إلى التَّخْطِئَة، ولا يَبَّمُ بالفَقْلة أو الجَمْهل، وهذه سِمَةُ العلماء، يَسْرِفونَ فضل المُتَقَدَّم، ويعترَ مُون اجتهادَ غيرِهم، وله فى ذلك تعبيراتُ من أدب القول تُحتَذى، من مثل : « وليس الأمركا ذكر » أو « وهــذا الذى ذكره غير مجمع عليــه » أو « صــواب إنشاده كذا » أو قوله ــ مستدركا عليه فصل الياء شيئًا، وكان ينبنى له أن يذكر الجوهرى فى فصل الياء شيئًا، وكان ينبنى له أن يذكره، وهو قولهم : يوح : اسم الشمس » ثم يحرر القول فى ذلك بعبارة دقيقة ، ولفظ عمكم .

وفى مادة (نبأ) يقول: « وذكر الجوهرى فى تصغير النبىء نُبَيِّئ بالهمز، على الفطع بذلك، وليس كما ذكر ، لأن سيبويه قال ... ... الخ » ويُعجَّبُ الزَّبِسدى بأدب ابن برى ، فيقارن بين عبارته فى تعليقه هذا، و بين قول الفيروزآبادى — متعقبا الجوهرى فى هذا الموضع نفسه — : «وأخطأ الجوهرى فى الإطلاق» فيقول الزبيدى: «ولكن ما أحلى تمهيره (يعنى ابن برى) بقوله: وليس الأمر كما ذكر ، فانظر أين هذا من قوله (يعنى الفيروزآبادى): أخطأ على أنه لا خطأ ، فإنه إنه المحرض لتصغير المهموز فقط، وهو كما قال » .

وربما اكتفى بذكر الصواب، أو بنسبة البيت إلى قائله، أو تصحيح إنشاده، أو إيراد تكيلَيه . حَجُزًا أو صَدْرًا حـ دون إزراء على الجوهرى، أو طن فيه، ونجترى، بالمثالين الآتيين ففيهما ــــ مع ما أسلفنا حـ بيان لأسلوب ابن برى فى النقد، ومنهجه فى التعقيب :

الأول من مادة ( سبح ) وفيه يقول :

« وذَكَر الحوهريُّ أَن سُبحانَ في قول الاعشى :

قَـدْ قُلْتُ لِمَا جَاءَنِي نَخْـرُه سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاحِر

إنمــا امْتَنَع صرفُه للتَّغرِيف وشِمِنْهِ التَّأْنيث » •

نيمَقُّبُ قائلا : « إنما امَتَنع صرفُه للنَّمريف وزِيادَةِ الأَلفِ والنون ، وتعريفُه كونه اسمًا عَلماً للبراءة ، كما أَنَّ نزالِ : اسمُّ علم للنَّزول ، وشَتَان :اسمُّ علم للتفرق » .

والثــانى في مادة ( سجح ) :

فالحوهيريُّ يذكرُ فيها عجزَ بيت شاهِداً على الأَسْجَعَ للحَسَن المُعْتَدِل، وهو :

\* وَوَجُهُ كَيْ مُرْآةِ الغَرِيَبِ أَسْجُحُ \*

فيقول مُعَقِّباً : « البيتُ لذي الرُّمَّة ، وصدرُه :

\* لها أُذُنَّ حَشْرٌ ، وذِفْرَى أَسِيلَةً \*

ثم يفسر ما فيه من الفريب ، ويستطرد — كما ءَودنا حـ فَيَشْرَحُ البيتَ شرحاً أدبيًا يجـلُو معناه ، ويكيشِفُ عن جَماله ، فيقول :

« يُقال : أَذَنُّ حَشْرٌ ، وحَشْرَةٌ ، أى : دَقِيقَةٌ لطيفة ، وخَصَّ مِرآةَ القَرِيبَـة ، وهي الّتِي لم تَتَزَوَّج في قومها، فلا تجد في نِساء ذلك الحَيِّ من يُعنَى بها ، ويُبَيِّنُ لها ما تَعتاجُ إلى إصلاحه من عَيْبٍ ونحـوه ، فهي مُحتاجَةً إلى مِرْآتَها التي تَرَى فيها ما يُنْكِرُه منها مَنْ رآها ، فيرآتُهَا لا تَوَالُ أَبداً جَــُـلُوةً .

والرُّواية المَشْمهورة في البيت : « وخَدُّ كِررَةِ الغَوْيِية ... » .

وابن برى مُنصف فى نقسدِه ، فهو لا بوَلَسع كغيره بتنبع أخطاءِ الجوهـرى ، بل نراه أحيانا يَقَفُ معه، و يَنْنَصُرُله ، و يَعْــزُو الخطا إلى تغيير ابن القَطَّاعِ فى الرواية عنه ، كما فعـــل فى مادة (حلب) حين عرض لاستشهاد الجوهري بالمُنكَل: «شَقَى نَوُوبُ الحَلَبَةَ » على أَنَّ الحَلَبَةَ: جمعُ حالبٍ، فيقول ابن برى: « وَغَيَّرُهُ ابنُ القَطَاع، فَحَمَلَ بدَلَ « شَقَى » حتى ، ونصب بها تؤوب، والمحروف هو الذى ذكره الحوهري ، وكذلك ذكره الأَصمعي ، وأبو عبيد » ، وانظر مثل ذلك في ( سمج ) و ( صرخد ) .

### منهــج التحقيــق:

كانت النسختان اللتان قدمت وصفهما هما المصدر المباشر الذى اعتمدت عليمه في تحقيق النص ، ولم أعد إحداهما أصلا لذلك ، بل جملت كل واحدة منهما مكلة للاتحرى ، ورمزت لنسخة (شهيد على) بالحرف (ش) ولنسخة (الاسكوريال) بالحرف (ك) ، واصطحبت معهما «لسان العرب » ؛ إذ كان همذا الكتاب أحد أصوله الخمسة ، فكنت أستأنس به ، وربما احتكت إليمه إذا غمم الأمر – وقليملا ماحدث ذلك مد فوجدت فيمه إيضاح ما النبس ، وجلاء ما خنى .

- ولقد حرصت كل الحرص على ضبط النص بالشكل، حتى كاد الضبطُ يكون كاملا في سائر الكتاب، ولم أر بأسا من ذلك ، بل لعله مما يجب النزامه في إخراج النصوص اللغوية ، إذ كان الضبط هو المستهدف منها ، وكانت إنما يرجع إليها طلبا لهدذا الضبط، تصحيحا لخطأ ، أو نقيًا لشبهة ، أو توثيقا الصواب .

ولم أشأ أن أثقل حواشى الكتاب بالنص على جميع فروق النسخ ؛ بل اكتفيت من هذه
 الفروق بما يتغيربه المراد ، أو يختلف معه المعنى من نسخة الأخرى .

- وعنيت بتخريج الشواهد ، وكان منهجى فى ذلك أن الشاهد إذا كان شعرا منسوباً إلى قائلة رجمت إليه فى ديوانه - ولا سما إذا كان مطبوعاً - و إنّ لم يكن منسوباً ، أو كان لا يعرف لصاحبه ديوان ، التسته فى مظانه من كتب الأدب : كالأغانى ، والأمالى ، والممانى الكبير ، والكامل ، والأحميات ، والمفضليات ، وغيرها .

- وكان منهجى فى تخريج الشواهد من كتب اللغة أن أشــير إليها بأسمائها ، فإذا قلت : (اللسان ، أو الصحاح، أو التاج، أو التكلة، أو الأساس ) ـــ دون تقييد بمــادة ـــ فذلك يمنى أن النص المعلق عليه - شاهدا أو غيره - موجود في هـذه الكتب في المــادة نفسها التي يعرض لها ابن برى ، أما إذا كان موجودا في غير تلك المــادة ، فقد قيدته بمــادته .

وآثرت أن أذكر الجنزء ورقم الصفحة فى المعجمات التى جرت فى ترتيب موادها على نحو خاص 6 كالجمهرة ، والمفاييس ، والمحكم ، والمخصص .

وحين أشير إلى معجم البلدان فإنى أذكر اسم الموضع الذى ورد فيه النص، أو الشاهد .

ورغبة منى فى حسن التنسيق ، وجودة الإخراج رأيت أن أزيد فى عناوين الكتاب، فأضفت أسماء الأبواب والفصول ، وأشرت فى الفصول التى لم يورد ابن برى فى موادها تعليقات ــ بعد مقابلتها باللسان ــ بكلمة ( مهمل ) حتى لايظن أن ثمة سقطا فى أصول الكتاب .

-- وأشرت إلى أرقام اللوحات في نسخة (ش) فأثبت رقماً واحداً للوحة يصفحتها ، وضعته بين حاصرتين عند بدايتها ، مفضلا ذلك على الإشارة لكل من صفحتي اللوحة برقمها متبوعا بحرفي ( أ ) و ( ب ) لكبيلا تكثر الرموز .

والترمت الإشارة إلى رقم الآية ، واسم السورة ، فيما أورده المصنف من آيات الكتاب العزيز .

هــذا ، وكم أفدت من توجيهات أستاذى الجليل النحوى الحجة، واللغوى الثقة الأستاذ على النجدى ناصف عضو المجمع الذى تفضل بمراجعة هذا الحمزء ، فنفعنى برأيه السديد ، وزادنى من علمه الغزير ، وكان لى من إشاراته القيمة ما أقال العــثرة ، وعصم من الزلل ، وهــدى إلى سواء السبيل ، فإليه أتوجه بالشكر الحزيل ، وأدعو الله أن يمتعنا به ، ويبارك فيه ، ويُسُيِّف عليه يَعمَه ظاهرة وباطنة ، إنه سَميم مُجيب .

والله أسأل أن أكون قد وفقت فيما أردت ، فبه المون ، ومنه التوفيق .

مصطفى حبازي

في غــــرة المحـــرّم ســـنة ١٤٠١هـ الموانق ۹ من نوفير سنة ١٩٨٠م

المدير العــام للمجمات و إحياء النراث ( مجمع اللغة العربية )

## كتاب لتنبية والإيضاح العرُون بحاشِياب بَرِّيَ عَلَى لِصِحاح

(1-1)

. 4 

# بسنسم مندازجمن ارجيم

## باب لألفالمموزة منكتابالفكة

(١) قال [ أبو تَصْرِ إسماعيلُ بنُ حَمَّادٍ ] الجَوَهَرِيُّ وَاللَّهِ الْمَحْوَةُ [ ٢] قال [ أبو تَصْرِ إسماعيلُ بنُ حَمَّادٍ ] الجَوَهَرِيُّ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُحْوَةُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُعَالَةُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللْمُعَا

### فصل *الصنرة* (أب أ)

قال الشيئُ أبو محمد حمد الله ــ : ذكَّ في الْمَرَاةِ مِن بَكِرِ بَ وَائِلٍ ، وهِي أُمُّ قَيْسِ بِي أُولِهِ فَصَــلَ ( أَجَا ) وأُهْمَــلَ فَصَلَ ( أَبَا ) قَاتِلِ المِقْدَامِ ، والشاهدُ عليه قول جرير :

وهي الأَباءَةُ : لَأَبَمَةِ القَصَيِ ، والجَمْعُ أَباءُ ،
ورُبّ ذُكِرَ هذا الحرفُ في باب المُعْتَلُ ،
وأَن الهُمزةَ أَصْلُها باء ، وليس ذلك بمَدْهَبِ
سِيَبَوْيهِ ، بلَ يَحْمُلُها على الظاهرِ ، حتى يقوم
دليلٌ على أنّها من الياء ، أو الواو ، نحو الرداء ،
لاَّنَّه من الرَّدْيَة ، والكساء ، لأَنَّه من الكُسْوَة .

### (أتا)

قال الشيخُ رحمه الله .. : وأهملَ أيضًا فصلَ (أنأ) وقسد جاءً من ذلك : أنّاً أهُ ، وهو اسم امراً إه من بَكرِ ن وائِلِ ، وهي أُمْ قَلِيس نِ ضِمارٍ قاتِل المقدام ، والشاهدُ عليه قول جرير :

(۲) فی الصمحاح « تبارك وتعالی » بدل ( عز وجل ) .

(١) زيادة من الصحاح .

أَتَهِيتُ لَيْلَكَ يَائِنَ أَثَأَةَ نامِيًّا وَبُنُـو أَمَامَةَ عَنكَ غَيرُنِيكُم ؟ ( أ ث آ )

وأهمـــل أيضا فصلَ ( أنما ) وهو قولهــم : أَنَّهُ أَنَّهُ: إذَا رَمْيَتُه بَسَمْم ، عن أَبِي عُبَيْدٍ ، رواه هنه ابنُ حَبِيبٍ .

وجاءً أيضًا : أصَبَحَ فلانٌ مُؤْتِثَيبًا: لا تُشَمِى (٢٦) الطعام ، هن الشَّيبانيّ .

(101)

(٢) وَذَكِ فَى فَصَلَ (أوأ) : آء : تَغَمِّرُ، عَلَى وَزْنِ عَاجٍ ، واحِدُنُه آءَةً .

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله - : الصحيحُ عند أهلِ اللُّغَةَ أَنَّ الآءَ: تَمَمُّرُ السَّرْجِ ، وقالَ أَبو زِيادٍ :

هو عِنْبُ أَ بِيضُ ، يَا كُلُهُ النَّاسُ ، وَيَتَّعِذُونَ منه رُبًّا . والمُدْرُ لِجُوهِمِرِيِّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ فَهَد يُسَمُّونَ والمُدْرُ لِجُوهِمِرِيِّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ فَهَد يُسَمُّونَ

والعُدْرُ لِجُوهِ مِنَى فَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَـَدَ يَسَمُّونَ الشَّجَرِ باسمُ تَمَرِهِ ، فَيقُولُ أَحَدُهُم : عَنْدِى فَى الشَّجَرِ باسمُّ تَمَرِهِ ، والسَّمْرَجُلُ ، والمِسْمِشُ ، وهو يريد الأَشْجَارَ ، فَيُمَبِّرُ بالشَّمَرةِ عن الشَّجَرةِ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبَّا، وعَنَا وقَضْبًا ، وَنَا وقَضْبًا ، ورَبِّونَا ﴾ .

وأما الدليلُ على أنَّ أصلَ هذه الألف التي بين الهَمْزَتَيْنِواوَّ، فقولُهم في تصغير آءَ = : أُو يَيَّةً ، ولو بنَيتَ منها فِمْلًا لقلْتَ : أُوتُ الأَدِيمَ ؛ إذا دَبَمْتَه به ، والأَصَلُ أَوْت الأَدِيمَ ، بهمزين ، فَأَبْدَلْتَ الهُمْزَة الثانية واواً ؛ لانِضام ما قَبْلَها ،

وَتَرَى الفتالَ . م الكرام مُحَدَّمًا وترى الزِّبَّاءَ عليكَ غيرَ حَرامٍ

وفي هامش الأصل حائسية : ط مفاير — في التعريف بجوير — ونصها : ﴿ هُوجُويُرِبُنَ عَطْبَةً بِنَ الْخَطَفَى ، واسم الخطفي حذيفة بن حلبة بن عرف بن كليب بن يربوع بن حنظلة ، وذكر ذلك ابن هشام في السيرة » ،

- (٢) في هامش الأصل : « وكذلك أيضا أهمل فصل ( أزأ ) هاهنا ، يقال منه : أَزَ أَثُ من النَّي ، أى : صَدَلتُ » .
   ورادة « أزأ » مهملة في اللسان ، وأوردها صاحب الفاموس ، وهي في التكلة من الفراء ، ولفظه فيا :
   « أَزَاتُ عن الحَماجة : كَعْمَت عنها » .
- (٣) في حاشية الأصل هنا زيادة وكانها بخطه : « راهمل أيضا فصل ( ال أ ) أن يذكره هنا ، وهو شجر ،
   راحدته الادة ، وذكره في الممتل ، وفيه نظر > .
  - وأورد اللسان مادة ( أ ل أ ) ولم ينقل شيئا فيها عن ابن برى
    - (٤) فى اللسان والتاج « أبو زيد » ·
    - (ه) سورة عبس ، الآيات ۲۷ ۲۹ و

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ٤٣٨ (ط بيروت ) واللسان والتاج ربعد. فيها :

وأَسَمُ المَفْعُولِ مَؤُوءً ، على وَزْن مَعُوعٍ ، واسمُ الفاءلِ منه آءٍ ، على مثالِ عاعٍ ، وأصلُه آئِي . ويقال: أرض مَا ءَهُ ، على وزن مَعاعَة ، للني تُنبِتُ الآءَ ، وَوَزُنُهَا مَفْعَلَة ، إذا صُرَّفَت وُبني منها هذا المثالُ، كما تقولُ 🗕 للكان الذي يُنْبِت البَقْلَ - : مَبْفَلَةُ .

> وَذَكُرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ قُولِ الشَّاعِينِ : أَمِكُ مُصَلِّم الأَذْنَيْنِ أَجْنَى

رَّهُ اَــه بالسِّي تَنْـــوم و آءُ قال الشيخُ ــ رحمه اللهـ : البيتُ لُزُهَيْر بن أبي سُلْدَى، وأُجنَى في البيت فعلُ ماض، تَفْديُرُه رمي أَدْرَكَ [ أَنْ يُجْنَى ] والتَّنْومُ والآءُ للظَّلَمِ ، [ أى صَارَلَهُ النَّنُّومُ وَالآءُ جَنَّى يَأْكُلُهُ } وقيل : أَجْنَى أيضًا من صِفَةِ الظلمِ ، والنُّنومُ : شَجِرُ أَغَبُر ،

أَجُودُ القَطِرانِ .

(بأبأ)

وذكر في فصل ( بأبأ ) البُوُّ بُوء : الأصل ، وُ يَقال : العالمُ ، على مثال الشُّرسُورِ .

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : ذَكِّرَ ابنُ خَالَوَ يُهِ البُورُبُو - بلا مُدّ - على مثال الفُلْفُل، فقال: البؤيؤ: بؤيؤ العين .

> والبُوْ بِينُ : السَّيْدُ . والبُؤبُوُ: الأصل .

وأنشدَ شاهدًا على البُوْبُو بِمنى السيِّد قول الراجز \_ في صفة امراً <u>ق</u> - :

« قد فاقَتِ البُّوْبُوَ والبوَّيبِية »

\* والحَلْدُ منها غَرْ قَءُ الْقُو يَقْيَهُ \*

(٢) ديرانه ٦٤ وقبله - وأنشده معه في اللسان والتاج - :

من الظُّلْمان جُؤُجُؤُه هَواءَ كَأْنَّ الرَّحْلَ منها فَوْقَ صَعْلِ

والشاهد أيضا في الجمهرة ١٩٣/ والنبات ٧٣ وانظر أيضا اللسان والتاج ( خني ) ء

- (٣) زيادة من شرح ديوان زهير ٦٤ بها يستقيم التفسير ٠
- (4) غيرواضح فى الأصل ، والمنبت من اللسان ( جنى ) فى تفسيره . (ه) فيكون مخفف أجنا ــ المهموز ، وحقه أن يرسم الألف ، والظليم الأجنأ الذى كان مستقيم الظهرثم أصابه احد يداب ، وانظرا ( جناً ) .
  - (٦) الناج ، وفي اللسان « اللُّبُوْ بُوْ الْبِيُّو . بُوْ الْبِيُّو » بدرن وإو العطف ،
    - (V) في حاشية الأصل « الفرق: قشر البيضة » .

<sup>(</sup>١) ثم أعل إعلال قاض ونحوه .

قال ابن خالَوْيه : البُّؤُ بَقي: السَّيْدُ، والبُّؤَ يبيُّهُ: بغير مَدٌّ ، وكذا ذَكره ابن فارس ، وأنشدَ لِمرِّير :

- \* في أُوْبُو الْجَسِدِ وَبُحْبُوحِ الْكُرُمُ \* وأما القالي فإنَّه أَنْشَده :
- (١٠) \* في ضِنْفِيءِ المَجْدِ و بُوْ بُوءِ الكَرْمِ \* فعلى هــذه الرواية يَصِيُّع ما ذَكُره الجوهريُّ من كونه على مثال سُرْسُور ، وكأنَّهما لُغَتان .

### (ب ث أ)

قال الشيخ -- رحمه الله -- : وأَهْمَلُ أَيضًا من هذا الباب ( بنا ) وبنَّاءُ : موضعٌ معروفٌ ، أَنْشد المُفَضَّلُ :

بنَّفْسِيَ مَا عَبُشَّمْسِ بَنْ سَعْدٍ

غَــداةَ بِثاءَ إِذْ عَرَفُوا البَّهْيِنَا وقسد ذَكَّرَه الحوهريُّ في فصــل الباء من المُعْتَلِّ ، وهذا موضعه .

(بدأ)

السيِّدَةُ . فهذا قول ابن خالويه ، أَنْنِي النُّبؤُ بُقُ [٣] وذَكِّرَ في فصلِ (بدأ ) بَيْنَا شاهدًا على البَّدْءِ، بمعنى السَّـيِّد الأول ، والثُّنيان : الذي يَلْيَــه في السُّودَدِ ، وهو :

تُنْيَانُنَا إِنْ أَتَاهُم كَانَ بَدْأَهُمُ وَ بَدْوُهُمْ إِن أَنَانَا كَانَ ثُنْيَانَا قال الشيخُ ــ رحمهُ الله ــ : البيتُ لأَوْسِ ابنِ مَفْراءَ السُّعْدِيُّ ، ومُعناه مَفْهُوم .

وذَكَّر في فصل ( بدأ ) قالَ : والبَّدُ ، والبَّدَاةُ : النَّصِيبُ من الجَــزُودِ ، بنصب الباءِ فيهما .

قال الشيخُ \_ رحمه اللهُ \_: ذكر أبو عَبيدٍ - في باب المُيسر من غَريب المُصنف - البُدَاةُ - بالضّم - : النصيب من انصِباءِ الحُزُورِ، وأنشد للنَّمر بن تَوْلَب :

فَمَنْحُتُ بُدْأَتُهَا رَقيبًا جَائِكًا والنارُ تَلْفَحُ وَجَهَهُ بأوارِهِا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰ م كرواية القالى ، واللسان، والتاج ، والمقاييس ۱ / ۱۹۴

<sup>(</sup>٢) اللسان والتاج ( بنأ ) و ( بنا ) والرواية فيما : ﴿ مَاءُ عَبْشُمْسِ ... ﴾ •

<sup>(</sup>٣) اللسان والتاج (بدأ) و (ثق) و يروى : « تَرَى ثُنَانًا ﴿ إِذَا مَا جَاءَ ﴿ بَدَّأَهُم ﴾

<sup>(</sup>٤) اللسان ، والمقاييس ١ /٢١٣ والناج ، وشعر النمر بن تولب / ٦٣ و بعده : كانت عَقِيلةَ ماله فأَذَلَّه عن بعض قِيمَتهما رجاءَ بِكارِها

( t, -, )

وذَ كَوْ فَصِلُ (برأ): بَرِيْتُ أَبِراً . و بَرَاتُ - أيضًا - أَبَراً .

قال الشيخ – رحمه الله – : لم يَدْكُو بَرَاتُ أَبْرُوُ – بالضم في المُستَقْبَل – وقد ذَكره سيبويه ، وأبو عُثمانَ المسازِيْ ، وغيرُهم من البَصْرِيْن ، وإنما ذكرتُ هذا لانٌ بعضَهُم لَمُنَّن بشارَ بَنْ بُرْدٍ في قوله :

نَفْسَرَ الْحَبِيُّ مِنْ بُكَائِي فَقَالُوا

قُدْ بَصَبْرِ لَعَسْلُ عَبِنَكَ تَبْرِو مُسَّدُ مِن صُلَّدُودِ عَبْدَةً ضُرِّ

فَبَنَـاتُ الفُــؤادِ ما تَسْــتَقِرُ

وذكرَ في مسذا الفصلِ أنَّه يُصَالُ : « رَجُلٌّ برِيَّ وُبُراً مَّ مثل : عَجِيبٍ وعُجابٍ » .

قال الشيخُ – رحمه الله – : اَلمَّمْ وَفُ فَى بُرَاءٍ أَنَّهُ جَمَّعُ لا واحدَ له ، ومليه قولُ الشاعير : وَأَيْتُ الحَرْبُ يَجْمَعُها رجالً

ويَصْلَ حَرَّهَا قَــــُومٌ رُرَاءُ ويَصَّ ابْنُ جِنِّي على كونِهِ جَمْها، فقال: جُمِعَ

رَى عُمَى أَدْبَهَ مِن الْجُمُوع : بَرِى وَ وِرادُ ، مثل ظريف وظِوافٍ ، و بَرِى وَ وَرَادُ ، مثل : مَثل ظريف وشَرَفاه ، و بَرِی و أَبْرِياء ، مثل صَدِيق وأَشْدِيف وشَرَفاه ، و بَرِی و أَبْرِياء ، مثل ماجاء من الجموع على فَسَال ، نحو : تُوام ورُبابٍ ، في جمسع على فَسَال ، نحو : تُوام ورُبابٍ ، في جمسع تَوْم ، ورُبِي .

(14)

وذكر فى فصل ( بكأ ) تَجُسَزَ بيتِ لسَلامَةَ ابنِ جَنْدَلِ ، شاهِدًا مل بَكُوَّتِ النَّاقَةُ : فَسَلَّ لَبُهُمَا ، وهو :

ولو تَعادَى بَبَكُ وكُلُ عُلُوبِ
 قال الشيخُ – رحمه الله – : صَدْرُه :
 يقالُ عَيْسُها أَدْنَى لَمْرتَمِها •

وَشَدَّ كُورِ على وجْناءَ ناجِيَةِ وتَندَّ شَرْجٍ عَلى جَرْداءَ شُرْحُوبِ [ ٤ ] وأرادَ بقولهِ : «مَحْيِسُها » أى : حَبْس هذه الإيلِ والخَبْلِ على الحَرْب، ومقاتلة المَدُّو

(۱) السان، رحماً في زيادات ديوانه ج ؛ / ٦٦ من الأغاني ٢/٧٦ بنقدم الثاني على الأولى، وبينهما بيت هو : ذاك شَيْءٌ في القَلْبِ من حُبِّ عَبْ لَدَةً بادٍ ، وبالطرَّ يَسْتَسَرُّ

(۲) السان .

(٣) فى مطبوع الصحاح « نُفادِي سِكُ، كُلِّ » ومثله فى اللسان رالتاج ، وفى ديوانه / ١١ كرواية المصنف، وانظر المقاييس ٢/ ٢٨٦ ومجالس تعلّب/٢٧٦ والمفخليات (مف ٣٢ ) . على النَّفْر، أَذْنَى وَأَقْرَبُ مِن أَنْ تَرْتَعَ وَيَخْصِبَ، وَبَيْضِيعَ النَّفْرُ فِي إِرْسَالِهَا لَنْرْخَى وَيُحْشِبَ. ( ب و ا )

وذَكَرَ الجوهريُّ فى فصل ( بوأ ) قَال : وفى الحَديث « أَمَرُهُمْ أَنْ يَتَبَاءُواْ » ، قال : والصحيح « يَتَباوَّهُوا » .

قال الشبيخُ — رحمه الله —: يجوز أن يكونَ يَنْباءُوا على الفَلْبِ، كما فالُوا جاء انبى، والفياسُ جايَّا يَى فى المُفَاعَلَة ، من جايَّا ي وجِثْنُه .

فصالات ا [مُنتسل] فصالات اء [مُنتسل] فصال جسيم فصال جسيم (ج أج أ) وذَ تَحَ فِي فصل (جاً جَاً) بِيتًا شاهِدًا عل

جَأْجَأْتُ الإِيلَ : إذا دَعُوتُهَا لَتَشْرَبَ ، فقلت : حِي أَحِي ، والاسمُ الحِي ، مثل الحِيع ، وهو : وما كان مَلَ الحِي ، الحِي ، المتسلم ولا الحِي ، المتسلم الحيكا ولا الحِي ، المتسلم حذا قال الشيئح - رحمه الله - : صوابُ هذا أَنْ يَذْ كُرُهُ فِي فصلِ (جباً) والبيتُ لمُعاذِ المَرَاء ، وقد كُو في فصل (جباً) والبيتُ لمُعاذِ المَرَاء ، وقد كُو في فصل (جباً) بيت شاهِدًا على أَنْ الجُبَالُ ، وهو : الجُبَا الجَبَانُ ، وهو : في المَنون بُجُبا مِن رَبْ المَنون بُجُبا الله بَايِس (۲)

الجبان ، وهو :

فا أنا من رَبْ المنون بجُدًا
ولا أنا من سَبْ الإله بآيس
قال الشيئع – رحمه الله – : البيت لمفروق
ابن عَمْرو الشّبياني رثّى بهـذا الشّهر إخوته :
قَبْسًا ، والدّعَاء ، وبشرًا ، وكانُوا قـد هَلَكُوا
في غزوة بارق ، بسّطً الفّيض ، وقبلة :
أُبكّى على الدّعاء في كُلِّ شَـنَوة
ولمّنى على الدّعاء في كُلِّ شَـنَوة

<sup>(</sup>۱) مسياقه فى اللسان : ﴿ وَفَى الحَسَدَثُ أَنْهُ كَانَ بِينَ حَسِينَ مِنَ الْعَسَرِبُ قَالَ ، وَكَانَ لَأَحَدَ الحَسِينَ طُولَ مَلَ

الآثر، فقالوا : لا نرضى حتى يقتل بالعبد منا الحريثيم ، وبالمرأة الرجل ، فأمرهم النبي صلى الله طب وسلم أن يتابرا » قال أبو عبيد : هكذا ووى لنابوزن يتباعوا ، والصواب عندنا ﴿ يَسَادَ ، وا » — بوزن يتباوهوا » ما خال تقالما صدر الدار ، وهم الحالمان » م

مل مثال يتقاولوا حـ من البواء ، وهي المساواة » . (۲) اللسان ، والصحاح ، وانظـــر (جاء) و ( هيأ ) والمقاييس ( ۱ / ٤٢٣ ) والناج ، و بعده فه ، ولكنّي علي الحبّ وطِيبِ النّفيس آييكاً

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ سمام الفوارس » والمثبت من اللسان ، والتاج > والمجا يبس ١/٤٠٥ ونظام الفريب ٩١

(f; t)

وذَكَر فى فصل (جزأ ) بَيْتَكَ شَاهِـدًا على قولهِـم : ظَنْبَةً جَازِنَةً : إذا اسْنَفْنَتْ بالرَّطْبِ عن المـاء ، وهو :

إذا الأرطَى توسُّدَ أَبُردَيْهِ

خُدُودَ جَوازَيُ بِالرَّهِلِ عِيْنِ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ للشَّاخِ ابن ضرارٍ ، واسمُه مَعْقُلُ ، ويَحْنَى أبا سعْدِ ، والأَّرْطَى : شَجَرُّ يُدَبِغُ به ، وتَوسَّدَ أَبْرَدَيْهِ ، أَى : الخَدَاهُ والمَشِيَّ ، وانتصاب أَبْرَدَيه على الظَّرْفِ ، والأَرْطَى : مفعولُ مقدم بتَوسَّدُ ، أى : تَوسَّدَ خُدُودُ البَقْر الأَرْطَى فَي أَبْرَدَيْه ، والجوازِيُ : البَقَرُ والطِّباءُ التَّى جَرَأَتْ بالرَّطْبِ عن الماءِ ، والعِرْن : جمع عَيْناء ، وهي الواسعةُ المَيْن .

وذكر فى هــذا الفصل بيتًا شاهدًا على جَزْء -- بالفتح -- : اسم رَجُلٍ ، وهو :

[ه] إِنْ كُنْتَ أَزْنَنْنَنِي بِهَا كَذِبًا بَرْءُ ، فلاقَبْتَ مِثْلُهَا عَبِلاً

قال الشيئُ ــ رحمه الله ـــ: البيتُ لحَضْرَىُ ابنِ عَامر ، و بعده :

أَفْرَحُ أَنْ أُرْزَأَ الكِرامَ، وأَنْ أُورَتَ ذَوْدا شَصائصًا نَبَلا وسهبُ هذا الشعر أَنْ حَضْرِيًّا كَانَ له تسعةُ إخْوَةَ ، فهلَكُوا ، وكان له ابنُ عَمَّم يُنافِسُه ، يقال له : جَزْمٌ ، فَزَعَم أَنْ حَضْرَيًّا سُرَّ بموتِ إخْوَته ؛ لأَنه وَيَهْم ، فقال حَضْرَيًّا سُرَّ بموتِ

أفرح ... البيت .

يربد: أَ أَفْرَتُ ، فحذَف الهمزة ، وهوعلى طريق الإنكار، أى: لا وَجْه الفَرَح بموت الكِرام من إخْوتِي لاَّرِث شَصائِص لا أَلْبانَ لها ، الواحدةُ شَهْم صُ ، والنَّنُ هنا : الصِّمارُ .

و يُرْوَى أَنَّ جَزْمًا كَانَ له نِسْعَةُ إِخْوِةِ جَلَسُوا على يِثْرِ، فانْخَسَفَت بهم، فلما سَمَ ذلك حَضْرَمِيًّ قال: ﴿ إِنَّا يَلْهُ ﴾ كَلَمَةً وافَقَتْ فَدَرًا ﴾

> ( ج ش أ ) نند المراد ا

وذَكَر فى فصل ( جشا ) قَالَ : والاسُمُ الْحُشَّأَةُ ، مشال الْهُمَزةِ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ٣٣١ واللسان والتاج وشرحأ دب الكاتب ١٣٢ واغلر الأغانى ٩/ ١٧١ والشعر والشعراء ١ / ٥ ٨٠ والبيان والتبين ٢ / ٢٠١

<sup>(</sup>٢) الصحاح، واللمان، والناج و،ادة (زنن) .

<sup>(</sup>٣) اللمان؛ والتاج، ومادة (شبيبير) و (نبسل) والأشداد لابن الأنهاري / ٩٣

قال الشيئح – رحمه الله – : الذى ذكره أبو زيد الأنصارئ: الجُسُنَّةُ –ساكنة الشين – ويُقوِّى قولَه قولُ الراجز:

(١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)

وذكر فيــه أيضًا بيتًا شاهِدًا على تَجَشات تَجَشُّوًا ، والنَّجْشِئَةُ مثله ، وهو :

وَلَمْ يُجَشَىء عن طَعامٍ يُشَمَّهُ ...
 قال الشيئخ – رحمه الله – البيتُ لأبي محمد (إيمال)
 القَفْمَسِيّ ، وقبله ;

\* وَلَمْ تَبِتْ حُمَّى بِهِ تُوصَّمُهُ \* (ج ن أ)

وَذَكَر فَى فصــل ( جناً ) بِينًا شاهدًا على جَنَأً عليه، وتَجَانَاً : إذا أَكَبُّ عليه ، وهو :

أَفَاضِرَ لو شَهِدْتِ فَسداة مِنْمُ (٥)
جُنُوءَ المائداتِ على وسادِى
قال الشيخُ - رحمه الله - : البيت لكُنْير عَزَة، وَدَكَرَى هذا الفصلِ عُجُـزَبِيت لأبي قَيْسِ ابن الأَسْلَت شاهدًا على الجُبْنَا لِلتَّرْشِ ، وهو :

\* وجُمْنَا أَسُمَرَ قَرَاعِ \* قال الشيخُ - رحمه الله - : صدره :

\* صَدْقِ حُسامِ وادِقِ حَدُّه \* قال الشيخُ - رحمه الله - : صدره :

\* صَدْقِ حُسامِ وادِقِ حَدُّه \* أَخْفُرُ مِنْ أَنْ المَّرْسَةِ ، وقبله :

أَخْفُرُهُا عَنَى بِذِى رَوْنَقِ مَا الله جَاهَانِي مَعْمُ الله عَلَى بِنَا الله مَهْمَدِي عَلَيْمُ المَّالِي مَعْمُ الله وَدَكَرَى فصل (جياً) : جاءاني - على أَنْ عَلَيْمُ بِكُمُّرَةً وَقَالَعُ مِنْ الْمُحْمِدُ الله عَلَى بكَمُرَةً وَقَالَعُ مَا الله عَلَى المُحْمِدِينَ عَلَيْ الله عَلَى المُحْمِدِينَ عَلَيْمُ الله الشيخِ عَلَيْمُ الله عَلَى المُحْمَدِينَ عَلَيْمُ الله الله الله الله الله المُحْمَدُ الله المُحْمَدُ وَقَالَعُ مَا الله الله الله المُحْمَدُ الله الله المُحْمَدُ المُحْمَدُ الله المُحْمَدُ المُحْمَدُ الله الله الله المُحْمَدِينَ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ الله المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ الله المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ الله المُحْمَدُ المُحْمَدُ الله المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحَمَّا عَلَى المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ الله المُحْمَدُ المُحْمَاعِ المُحْمَدُ المُحْمَا

الحَجِيءِ فَغَلَمْتُهُ .

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، واللمان ، والتاج وفي التكلة ، قال الصاغاني : والرواية : لم يَعْمِشُا ، .

<sup>(</sup>٣) في النكملة ﴿ لأبي محمد عبد الله بن ربعي الفقعسي ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) النكلة ، والسان ، والتاج ، وفي طبقات ابن المعتر / ١٥ (تحقيق الأستاذ عبد الستار فراج) منسوب إلى أبي تخيلة ،
 وانظر اللسان (شم ، ووصم ) وفي مجالس ثملب ٣٣٤ قطعة من الأرجوزة فيها الشاهد .

<sup>(</sup>٥) ديوان كثير(٢/٢٥) و ١٥٩) واللمان ، والصحاح ، والأساس ، والتاج ، والجهوة (٣٧٩/٣)

<sup>(</sup>٦) اللسان؛ والتاج، والمقاييس؛ والقصيدة التي منها الشاهد في المفضليات (مف ٧٨٣/٧) وجمهرة أشعار العرب/١٣٦٠ .

قال الشيخُ – رحمه الله – : صوابُه – على ماقدَّمْتُ ذكره فى فصل ( بوأ ) – وهو: جايَأَنِى [٦] ولا يَجُوزُ ما ذَكره إلّا على البَدَلِ .

وذَكَر في هذا الفصلِ قال ؛ وَتَقُولُ ؛ الحمدُ لله الذي جاء بكَ ، أي ؛ الحمدُ لله إذْ جِئْتَ ، ولا تَقُلُ ؛ الحَمدُ لله الذي جِئْتَ .

قال الشيخُ رحمه الله : الصحيحُ ماوَجَدْتُهُ بِخُطَّ الجُوهِ مِى فَى كتابِه عند هذا الموضع وهو : والحمد لله إذ جِئْتَ ، بالواوِ عوضاً من أى ، و يُقَرِّى صحَّة هذا قولُ ابنِ السَّكَيتِ : تقولُ : الحمدُ لله إذ كان كذا وكذا ، ولا تَقُل : الحمدُ لله الذي كان كذا وكذا ، حتى تقول : الحمدُ لله الذي كان كذا وكذا ، حتى تقول : به ، أو منه ، أو منه ، أو منه ،

### فصالحساء

(ح ش ۱)

وَذَكَر فِي فصل ( حشا ) بَيْنَنَا شاهِدًا على حَشَأْتُ الرَّجُلَ بالسَّهْمِ : أَصَهْتُ حَشاه، وهو.

فَلْأَحْشَأَنَكَ مِشْهَقَهَا (٢) أَوْسُ مِن الْمَيَالَةُ (مُ

قال الشبئة - رحمه الله - : البيتُ لأَشماء ابن خارِجَة ، وأُويَس : تَصْغِيرُ أُوس ، وهُو من أَسِماء الذَّشْ ، وهو مُنادَى مُفْرَد ، وأُوسًا مُنْقِصَد على المصدر ، أى : عَوضًا ، والمِشْقَصُ :

السهمُ العَريضُ النَّصْلِ ، وقبله :

لِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ ذُوْالَهُ ضِـفْتُ بَزِيسَدُ مَل إِبالَهُ هو مَثَلُّ يُفْرَبُ للأَّمْرِ بَنْبَسُعُ الأَّمْرَ ، أى : لِى كُلَّ يومٍ من ذُوْالَة بَلِيَّةً عل بَلِيَّةٍ .

(ح ب ط أ) وذكر في فصل (حبطاً): رجل حَبْنْطَأً، وحَبْنْطَى أيضًا بلا مَمْرِ.

قال الشيخُ – رحمه الله – : صَوابُ هذا أَنْ
يذكر في فصل (حبط) ، لأَنَّ الهمزةَ زائدُّةُ
ليست بأَصْلِيَّةٍ ، ولهذا قيل : حَبِطَ بَطْنُهُ : إذا
انْتَفَخ ، وكذاك المحبَنطيُ ، هو المُنتَفَخُ جَوْلُهُ .

<sup>(</sup>١) يريد حتى تقول : ﴿ الحمد لله الذي به كان كذا ... أو الذي سنه ٠٠٠ أو الذي عنه ... الخ ٠

 <sup>(</sup>۲) الصحاح ، واللسان، والتاج، والمقاييس (۲۰/۲) وانظر اللسان (أوس) و (هبل) وفيها ح الهبال : شجر يعمل منه السهام واحدته هبالة » .

<sup>(</sup>٣) المقاييس ٢/٥٥ واللسان : (أوس ، صيق ، أبل ، ذأل ، هبل ) .

(1 5 (1)

وذكر في فصل ( حلا م) تَحُبُــزَ بيتِ لاميي، القيس شاهدًا على حَلَّاتُ الإبِلِّ عن الماءِ

غَلِمَةً وَتُحْلِيعًا : إذا طَرَدْتَها، وهو : (٢) \* كَشَيْ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : صدره :

\* وأعجبني مشي الحزقة خالا \*

وذكر في هذا الفصل تَجُدرَ بيتِ [٧] شاهدًا على الْمُعَدَّدُ أيضًا للسَطرُودِ عن الماءِ، وهو:

رية \* مُحَلَّدُ عن سَبِيلِ المَــاءِ مَطْرُودِ \*

قال الشيخ – رحمه الله .. : صدره : . لحاثم حام حتى لاحوام يه .

باسرحة الماء قد سُدَّتْ مَوارِدُه أَمَا إليك سَيِيلٌ غيرُ مَسْدُودِ ؟!

(ح.كأ)

وذكر في فصــل ( حــكاً ) بَيْتًا لَمَدِيٌّ بنِ زَيْدِ شَاهِدًا عَلَى : أَحْكَاتُ الْعُقْدَةَ ، أَي : شَدَّدُتُهُا ، وَأَحْكَتُهُا ، وذَكَر روايتين في البيتِ،

أَجْلَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَضَّلَكُمْ

... \* فــوقَ ما أَحـيى بصُلْبٍ وإزار \*

أى : بَحَسَبِ وعَفَّةٍ . قال الشيخُرِ حرحه الله ... : هذه الروايةُ نحثًاجُ إلى تَفْسِيرِ ، لأَنْهُ أرادَ بِالصَّلْبِ ها هنا الْحَسَبِ ، و الإزار : المَفَافَ ، أَى : َ فَضَّلَكُمُ اللهُ عَسَبٍ وعَمَانٍ فَوْقَ مَا أَحْبِي ، أَى : أَفُولُ ، ومَنْ رَوَى

 • فوقَ مَنْ أَحْكَأُ صُابًا بإزار ... فَمِعناه : فَضَّلَكُمُ فُوقَ مَن أَثُمَرَّزُ ، فَشَدُّ صُدْبَه

\* كَنْشَى الأتانِ حُلَّفَتْ بالمنَّاهِلِ \*

و ياتَحْجَى يَمشى الحَــزَقَة خالد \*

نصب الهاء ، ير يد نصب الحزقة مصدرا نائبا عن المفعول

<sup>(</sup>۱) الصحاح ، والحسان ، والمفايس ( ۲/۲۲) والجهرة (۲/ ۳۰ و ۲۷۱ ) والمحسكم ( ۳،۹/۳ و ۳۱۹) والتاج ، وانظر المواد (صلب ، آرز ، أجل ، حكى (۲) ديوان أمرى القيس / ۹۰ والصحاح والمسان والتاج ، والتكفية وقال الصاغان : والرواية :

<sup>(</sup>٣) اللسان؛ والصحاح؛ والتاج، والمقايس (٢/٥٠) وانظر الأغاني (٥/٣٨٣ و١١ / ١١٨ و١١٩) والرواية « عن طريق الماء » وف الأغان « لا حيام به » ولم أجد الحوام والحيام مصدد الفعل حام ، ولعله الحيام في الحيُّام حَمَّ برواية الأناني حمَّ بدل من الها. في الهُميام ، وهو أشد العطش .

والبيتان لإسحىاق بن إبراهيم الموصِلِيِّ ، كذا ذكره أبو القاسم الرَّجابِّ في أمالِيه .

(<sup>†</sup> ' ' ' )

وذكر في فصل ( حمــاً ) بيناً شاهِدًا على حَمْءِ المرأة ، وهو أبو زوجها ، وهو

تِيذَنْ فإنِّي حَمْثُوها وجارُها ...

قال الشيخ ــ رحمه الله ـ : صدره :

« قلتُ لبوَابِ لَدَيْهِ دارُها »

فصل بحناء

(ختأ)

وذكر فى فصل ( ختا ) بيتًا شاهدًا على أن اخْتَنَا بممنى اسْتَنَرَ خُوفًا أو حَياءً ، وهو :

ولا يَرْهَبُ ابُنُ الْمَمْ مِنَى صَوْلَتِى ولا أَخْتَتِى من قَــوْلِهِ الْمُتَهَدِّدِ قال الشبخ – رحمه الله – : البيتُ لمامِ ابنِ الْطُفْيلُ ، وبعده :

و إِنِّى وَإِنْ أَوْعَدُتُه أَوْ وَعَدْتُهُ فَالِّذُ إِيمَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي مُعْلِفُ إِيمادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدي

وقال غير الجوهريّ : أصلُ اخْتَنَأ من خَتَا يُحْتُوخَنَوًا : إذا تَغَيَّر من قَزَع أو مَرض ، فعل هذا كان حقه أن يَذْكُره فى فصل (خَتَا) من باب الْمُعْتَلِّ .

### (خ ج أ)

وذكر في فصل ( نَجَمَّا ) صدرَ بيتِ شاهدًا على التّخاجُنِّ في المَشْي ، وهو النّبَاطُؤ ، وهو :

- دُعُوا التَّخَامِيءَ وأمشُوا مِشْيَةٌ سُجُحًا
   قال الشيخُ رحمه الله : البيتُ لحسّان
   ابن ثابيت ، وعجزه :
  - َ \* إِنَّ الرِّجالَ ذَوُو عَصْبٍ وَتَذْ كِيرٍ \*

والصواب أَنْ يَقُولَ : دَعُوا التَّخَاجُوَ ، والصواب أَنْ يَقُولَ : دَعُوا التَّخَاجُوَ ، والتَّخَاجُو في المَشَى : النَّبَاطُو ؛ لأَنَّ باب التَّفَاعُلِ في مصدر تَفَاعَل حَقَّهُ أَنْ يَكُونَ مَضْمومَ الدين ، نحو : التَّقَاتُل ، والتَّضارُب ، ولا تكونُ الدينُ مكسورة إلا في المُقتَل اللام ، نحو : التَّفَاذِي ، ولذلك الصَّوابُ في إنشاد البيت : ولتَلْ التَّخَاجُوَ ، على ما تقدم ذكره ، والمَصْبُ : « دَعُوا التَّخَاجُوَ ، على ما تقدم ذكره ، والمَصْبُ : شِدَّةُ الخَدْقِ ، ومنه : رَجُلُ مَعْصُوبٌ ، أي : شِدِّةُ الخَدْقِ ، أي :

<sup>(</sup>١) ديوان مامر بن الطفيل / ١٥٥ واللسان والتاج ومادة (خنا ) فيهما .

<sup>(</sup>٢) في السان « و إنِّي إِنْ أُوْمَدُرُه . . . » بدون الواد ، وفي التاج « و إنِّي إذا . . . . »

<sup>(</sup>٣) ديوان حسان / ٢١٤ واللسان ومادة (عصب، سجح )والناج ، والجمهرة ( ٣/ ٢٢١ ) .

شدِيدٌ ، والمِشْيَةُ السُّجُح : السُّهْلَةُ ، وقيل : و رو النخاجةُ : مِشيةً فيها تبخستُر .

(خرأ) وذَكَر في فصل (خرأ ) بَيْتًا شاهِدًا على أَنَّ الحروءَ جمع نحره ، وهو :

كَأَنْ نُمُوءَ الطَّيْرِ فوقَ رُوُّ وسِمِمْ إذا اجْتَمَعْتْ قَيْسٌ مَعَّا وَتِمِيمٍ قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : البيت لحَوَّاسِ ابنِ نُعَيْمِ الضَّبِّيُّ، وليس لِحْوَاسِ بنِ الفَّعْطَلِ ، ـ كما ذُّكره ابنُ القُطّاع ــ وبعدَه :

[٨] مَتَى تَسْأَلِ الضَّبِّي عن شَرِّ قَوْمِه مَنْ لِكَ إِنَّ العَائِذِيِّ لَئِسِمِ

وذكر في هذا الفصِلِ بيتًا شاهدًا على ما قَدَّمَه ،

\* يُعْجِلُ كَفَّ الخارِيُّ المُطِيبِ \*

فال الشيخُ ــ رحمه اللهـــ : البيتُ للأَعْشَى ،

\* يَا رَبُّمَّا قَاظُ عَلَى مَطْلُوبٍ \*

\* وشَعَرَ الأَسْتَاهِ فِي الْجِبُوبِ \* وَمَعْنَى قَاظَ : أَقَامَ ، يُقَالَ : قَاظَ بِالْمَكَانِ : أَقَامَ بِهِ فِي الْقَيْسِظِ ، وَالْمُطِيبِ : الْمُسْتَنْجِي ،

والحَبُوبِ : وَجُهُ الأَرْضِ .

فصل الدال (دأدأ)

وذكر في فصل ( د أ د أ ) بيتًا شاهِدًا على الدُّنْداءِ ، وهو أَشَدُّ عَدْوِ البِّعِيرِ ، وهو : واعرورت العلط العرضي تركضه أُمُّ الفَوارِسِ بالدِّمْداءِ والرَّبَعَـٰهُ

 (۱) الصحاح واللسان والتاج .
 (۲) المسان والصحاح والناج وأنظر شرح الحماسـة للرزوق / ١٤٥٤ وألمؤتلف والمختلف ١٠٠٠ ( تحقيق الأستاذ عبد الستار فراج) .

(٣) الصماح ، واللسان ، والناج ، وديوان الأعشى / ٢٨٠

(٤) اللسان، والناج و في ديو اله/٢٨ « قاظَ على َ يُخَدُّوبِ » والينخوب: الجبان، والمثبت مثله في اللسان والناج (فيظ) •

(٥) اللسان ، وديوانه / ٢٨ .

(٦) الصماح، والناج، والجهوة (١/ ١٩٧) واللسان وأيضا في : (وبع، مرض، عرا) وفي (علط) أنشد معه بيتين

هَــالَّا سَأَلْت جَزاك اللهُ سَــيُّمَة إِذْ أَصْبَحَتْ ليس في حافاتها قَزَعَه وراحَت الشَّوْلُ كَالشَّنَّات شاسفَةً لا يُرْتَجِي رسلْهَا راج ولا رُبِّمَسُهُ

قال الشيخ - رحمه الله - : البيت لأبي دُواد الرُّوْاسِيِّ ، واسمه يزيدُ بنُّ مُعاوِيةً بنِ عَمْرِو ابنِ قَيْسِ بنِ عَبْدِ بنِ وَوَاس بنِ كلابِ بنِ وَبِيمة ابنِ قَيْسِ بنِ عَبْدِ بنِ وَوَاس بن كلابِ بنِ وَبِيمة ابنِ عامِي بنِ صَعْصَمة ، وكان أبو عَمْر الزاهدُ القُواهِ والمُحَدِّقِينَ - : يقول في الرُّواسِيْ - أَحَد القُرَاء والمُحَدِّقِينَ - : منسوب إلى وَواس : قبيلةٌ من سُلمْ ، وكان منسوب إلى وَواس : قبيلةٌ من سُلمْ ، وكان يُمُولُ المُحَدِّ ، كا يقولُه المُحَدِّ ، كا يقولُه المُحَدِّ ، كا يقولُه في شِدَّة الأَمْن ، يقولُ : وَكِبَتْ هذه المرَّأةُ التي في شِدَّة الأَمْن ، يقولُ : وَكِبَتْ هذه المرَّأةُ التي المَحْدِ ، وكان البعيرُ لا خطام له ، و إذا كانت المجدُّ ب وكان البعيرُ لا خطام له ، و إذا كانت أمُّ الفوارِس قد ب مَنْ عَل هذا الحَدْد ، فكيف غيرُها ؟ ، والرَّبَعَة : شِدَّةُ المَدُو .

((c(1)

وذكر فى فصل ( درأ ) أَنَّ أَبا عَبِيدَة قال : دُرِّى يَكُونُ مَنْسُوبًا إلى الدُّرِّ ، على فُعلِّ ، ولم يهمزه ؛ لأنَّه ليسَ فى الكَلامِ فُعيَّلُ .

قال الشيخُ سرحمه الله سـ: قد حَكَى سِيَبَوَيْهِ أنه قد جاءً في الكلام فُمِّيل ، وهو قَولُهُم : مُرْبِقُ ، المُصْهُمُر، وكُوْكُ دُرِيءً .

وذكر في هــذا الفصلِ بينًا شاهِدًا على تَدَرَّأَ عليَنا بَمَعَنَى تَطاوَل ، وهو :

لَقِيتُمْ مِنْ تَدَرُّيكُمْ عَلَيْنا

وَقَتْلِ سَراتِنا ذاتَ العَراقِي

قال الشيخُ – رحمه الله – ؛ البيتُ لَمَوْف ابن الأحوص ، وذاتُ المَراقِي أرادَ به ذاتَ الدَّواهِي، مأخُوذُ مَنَ صَراقِي الإكامِ ، وهي التي لا تُرتَقَى إلا يَمَشَقَّة .

وذكر في هــذا الفصل بيتاً شاهِدًا على الدَّرْءِ بمعنى الاغوِجاج والشَّفْب ، وهو : وكُنّا إذا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ

أَقَمْنا له مِن دَرْيَه فَتَقَوَّمُ [4] قال الشيخُ —رحمه الله—: البيتُ للْمَتَلَمِّسِ، وليس للفَرَزْدَقِ، كما ظَنَّهُ بعضُ الناس، وبيتُ الفَرَزْدَق هو:

<sup>(</sup>۱) فى اللسان، والتاج «أبو هبيد» .

<sup>(</sup>۲) الصحاح، واللسان، والناج، ومادة (عرق)

 <sup>(</sup>٣) الصحاح، واللمان، والناج وهوفى ديوان المتلمس / ٢٤ وروايته :

<sup>« . . .</sup> من مَيْلِهِ فَتَقَوَّمَا » ويروى « مِنْ صَعرهِ » واظرالسان (صر)

وكنا إذا الحبار صَعْرَ خَدَهُ (١) ضَرَبناهُ تحتَ الأُنْدَينِي على الكَردِ وكَنَى بِالأَنْثَيَيْنِ عِنِ الأَذْنَيْنِ .

## فصلالزال

(ذرأ)

وَذَكَّرَ فِي فَصِلُ ( ذَرَأَ ) الذُّرِّيَّةَ ، وَجَعَلَ أَصَّاهِا الذُّرِّيئَةَ ، بالهمز ، فَخُفَّفَتْ هَمْزَتُهَا ، وأُلْزِمَت التَّخْفيفَ .

قال الشيئح ــ رحمه الله ــ : وَزْنُ الدُّرِّيَّةِ على ما ذكَرَه يكونُ فُعِيلَةً ، من ذَرَأَ اللهُ الخَلْق ، و يكونُ بمــنزلة مُرِّيقَةٍ ، وهي الواحدة مر.

وذير الحوهريِّي يجْعَلُ الذُّرِّيَّةُ فُعْلِيَّةً من الذَّرِّ، أُو نُعْلُولَةً ، فيكونُ الأصلُ ذُرُّ ورَةً ، ثم فُلِبت الراءُ الأخيرةُ ياءً ؛ لتقارُب الأَمْثال ، ثم قُابَت الواوُ ياءً ، وأَدْغَمَتْ في الياءِ ، وَكُسَرَ ما قَبَلَ الياء ، فصار ذُرِّيَّةً .

وذكر في هــذا الفصل بيتًا شاهدًا على ذَرئَ شَمْرُه : إذا دَخَلَ فيه الشَّيْبُ ، وهو :

- (٢)
   ﴿ وَأَنِنَ شَمْيُخَا ذَرِثَتْ بَجَالِيهُ \*
- يَقْلَى النَّوانِي والنَّوانِي تَقْلِيهُ

قال الشيئُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأَى مُحَمَّدٍ الْفَقْعَسِيُّ ، والمشهورُ في إنشادِ رَجَزِه :

- « قَالَت سُلَيْمَى إِنِّي لا أَيْغِيهُ »
- \* أَرَاهُ شَـيْخًا عاريًا تَرَاقيهُ \*
- ﴿ الْمُعْمَرَةُ مِنْ كِبَرِ مَا فِيهُ \* الْمُعْمَرَةُ مِنْ كِبَرِ مَا فِيهُ \*
- \* مُقَوَّسًا قد ذَرثَتُ عَجَالِيهُ \*
- \* يَقْلِي الغَوانِي والغَوانِي تَقْلَيهُ \*

والمَجَالِي : مأيرَى من الرَّأْسُ إذا اسْتُقْبِلَ الوَّجَهُ ، الواحدُ تَجْلُّى ، وهو مَوْضَعُ الحَلَا .

وذكرف هذا الفصل بينا شاهدًا على الذرأة \_ بالصُّمَّ ـ : الاسم من ذَرِئَ شَعْرُه ، وذَرَأَ ، كُغَتان، وهو :

(٢) المسان، والصحاح، والتاج، والتكلة (٣) المسان والأول والتانى والرابع في التاج ، والرجز في التكلة، وزاد مشطووا قبل الأخير، وهو: \* رَأَتْ غُلامًا جَاهِلًا تُصاهِبُهُ \*

(٤) ف النكلة : « مُرْمَهَمةً من كبر . » وكذلك أنشده السان ف (رمص)

<sup>(</sup>۱) دبران الفرزدق/ ۲۱۰ رصدره فيه : « وَكُنّا ﴿إِذَا اللَّهْمِسِيُّ هَبِّ عَنُودُهُ » و يروى : « نَبُّ عَنُودُه » وانظر اللمان ، والناج (نبب ، أث ، كرد) وللفرزدق أَيضًا — من المعنى — في ديوا 4 / ٧٠١ وَكُنّا إذا الْجَبّارُ صَعَرَ خَــــدُهُ ۖ ضَمّر بِنَاهُ حَتَى تَسْدَقِيمَ الأَخَادِعُ

- « وَقَــَدُ مَلَـنِّي ذُرَأَةً بِادِي بَدِي ﴿
- \* ورَثْيَةً تَنْهَضُ فِي تَشَدُّدٍ [ي] \*

قال الشيخ – رحمه الله – : البينان لأبي نُحَيْلَةَ السَّعْدِيّ ، ومعنى بادي بَدِي : أَوَّلَ شَيْءٍ ، من بَدَأً ، فرك همزه الكثرة الاستيمال ، وطلب التخفيف ، وقد يجوزُ أن يكونَ مِنْ بَدَا بَبْدُو : إذا ظَهرَ ، والرَّثِيدُ : الْحِلال الرُّكب والمَقاصِلِ .

ُ وَذَكَرَ فِي هذا الفصل بِيتًا شاهِدًا على ذَرَأَتُ ، أى : بَذْرُثُ ، وهو :

شَقَقْتِ الْفَلْبَ ثَمْ ذَرَائِتِ فِــه هواكِ فلِــم فالنَّـام الْفُطُورُ الْفُطُورُ قالَ الْفُطُورُ قال الشيخُ ــرحمه الله ــ : وَذَكَرَ أَنَّ الصحيحَ فيــه : ذَرَيْتِ ، وَيُرْوَى : ذَرَرْتِ ، والبيت

لُمَيْدِيدَ الله بنِ عَبِد الله بنِ عَبْدَة بنِ مَسْعودٍ ، وأَمْلُ لِمِ لُمُّمَ ، فَتَرَكَ الْمَمْزَ لِيصِعُ الوزنُ . وصل إلرا،

فصل *الرا*د ( د ج أ)\*\*

[1] وذَكِن فصل ( وجاً ) المُرْجِمَّة، قال : رَجُلُ مرْجِمَّ ، والنسبة البه مرْجِمَّ ، مثال : مُرْجِمِي ، د هذا إذا هَسَرْت ] فإذا لم تَبْصِرْ قلت : رَجُلُ مُرْجٍ ، مثل : مُعْطٍ ، وهم المُرْجِبَة بالتشديد .

قال الشيئع - رحمه الله - : المُرْجِئَةُ : صنفٌ من المُسْلِمِينَ بقولونَ : الإيمانُ قولُ بلا عَمَل، كأَنَّهُمُ أَرْجِئُوا المَمَلَ ، أى : أَتَّرُوه ؛ لأَنَّهِم يَرُونَ أَنَّهُم لو لم يُعَمَلُوا ولم يصُومُوا لنجّاهُمُ

\* وصارَ للقَوْل لسانِي ويَدى \*

(۲) فی اللسان ( رثی ) « یصف کبره »

(ُ٣) اللسان و في (ذرو) و ( فطر ) بر واية « ثم ذُرُوتِ فييه » والمقايِس ٢ / ٣٥٣ والناج ، وفيه أنه يروى لقيس ابن ذريح أيضا ، وهو موجود في ديواني عبيد الله ، وديس ، وروايته : « صَدَعْتِ القلبّ ... » و بعده ،

تبلغ حيث لم يَبلغ شراب ولاحزن ولم يبلغ سرور

وانظر ديوان قبس بن ذر يح / ٨٨ وتخريجه فيه ، (٤) زيادة من اللسان، وهو مفهوم المخالفة من كلامه .

(1-1)

<sup>(</sup>ه) هنا فى نسخة (ش) نهاية المجلس الأول ، ويفهــم ضمنا أن بدايته هى أول الكتاب، و إن لم يشر المستمل إلى ذلك أو يذكر يومه من التجروالسنة جربا على عادته فى المجالس التالية .

<sup>(••)</sup> هنـا فى نســخة (ش) بداية « المجلس الشـانى فى يوم الأحد الحــادى والعشرين من جــادى الآخرة ســنة ست وسهين وخميانة » .

<sup>(</sup>۱) الصماح، والمسان، والناج، والجمهرة ( ۲۸۱/۳ و ۳۱۲/۳ ) وافظر أيضا فى المسان (بدا ) و ( ث ) والواية : مرم « تمهمض بالتَّشدُد » وزاد مشطورا هو :

إيمانُهُم، فقولُ الحدوهريِّ : وهُم المُرجِّيَّةُ – بالتشديد \_ إن أراد به المَنْسُو بِينَ إلى المُرْجِيَةِ ــ بتخفيف الباء من غير هَمُز ــ فهو صحيح ، و إِن أَرَادَ بِهِ الطَّائِفَةَ نَفْسَهَا فَلا يَجُوزُ فِيهِ تَشْدَيدُ الياء ، إنَّمَا يكونُ ذلك في المَنْسُوبِ إلى هذه الطائِفَةِ ، وكذلك يَنْبَنِي أَنْ يُقال: رَجُلُ مُرْجِيُّ وُمْرِجَّى ، في النسب إلى الْمُرجَئة والْمُرجَية ، أَخِذَ من أَرْجَاتُ الأَمْرَ ، وأَرْجَيْتُهُ : إِذَا أَتَّجْرَتُه .

٠ (رزأ)

وذكر في فصل (رزأ) عَجُنزَ بيت شاهدًا على ا رُ تَزَأَ الشيءُ بمعنى انْتَقَصَ ، وهو :

« فَـلَمْ يَرْتَزِئُ بِرُكُوبٍ ذِبالا • قال الشميخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لابنِ مُقْبِل ، وصدرُه :

(١) \* كريمُ النَّجارِ حَمَى ظَهْره \*

مَمَلْتُ عليها فَشَرْدَتُها بسامِي اللَّبانِ يَبُــُدُّ الفِحالا

فصل الزاي ((i))

وذكر في فصل ( زناً ) بَيْنُتُ شَاهِدًا عَلَى زَنَاً في الجَبَلِ زَنْتًا بمعنى صَعِدٍ، وهو :

- \* وارْقَ إلى الخَيْراتِ زَنْنًا فِي الْجَبْلُ \* قال الشيئخ ــ رحمه الله ــ : البيت لقَيْس ان عاصم المُنْقَرِيُّ ، وكان أُخَذَ صَبِيًّا من أُمَّةٍ يرَقَصُه ، وأُمُّه منْفُوسَةُ بنْتُ زيدِ الفوارس ،
  - والصيُّ هو ابنُه، واسمُه حَبِكُمٌ ، وقبله :
  - أَشْبِهُ أَبِا أُمِّكَ أَوْ أَشْبِهُ عَمَــل \* \* ولا تَكُونَنَّ كَهِـلَّوْنِ وَكُلْ \*
- والمِلُّونُ : الثَّقيلُ الحِمَافِي العَظِيمُ اللَّهِيَــةِ ، والوَكُلُ : الذي يَكُلُ أَمْرَه إِلَى غَيْرِه .

وزَعَم الحوهريُّ أَنَّ الرِجزَ لأُمَّه، قالَتُهُ وهي تَرَقَّصُه، والمِس بَصْجِيع، و إنَّمَا الذي قَالَتُهُ رادَّةً على أبيه [ هو ] :

- \* أَشْهِهُ أَنِِّي ، أَوْ أُشْهِهِنَ أَبَاكَا \*
- \* أَمَّا أَبِي فَلَنْ تَسَالَ ذَاكًا \*
- (۱) ديوانه / ۲۳۲ ۲۳۷ واللسان والتاج · (۲) اللسان، والتاج، والجمهرة ۳ / ۲۸۲ (۳) فى النوادر ۹۲ والتاج واللسان « أَوْ أَشَيْهُ حَمَلُ » وانظر اللسان (عمل) وهو والصماح (هلف) ·
  - (؛) في النوادر / ٩٢ « يَبِيتُ في مَفْعَده » .
- (ه) اللسان، والتاج، والنوادر/ ٩٣ وقال: «ويروى: ﴿ عَنْ تَمْالَهِ ﴾ كذا أنشده أبوزيد، وأنظر اللسان (هلف)

هَلْ نَسْتَطِيعُ الشَّمْسَأَنْ تَأْتِي بِهِا للدًا، وهمل الك بالمكيك يدان؟ ياحار إنَّكَ مَيِّتُ وَمُحاسَبُ واعلمُ بأنَّ كما تَدِينُ تُدانُ فصاللسيين (س ب أ) وَذَكَر فِي فَصِل ( سَبًّا ) عَجُز بِيتِ شَاهَدًا عَلَى سَبَأْتُ الحمرَ سَبْئًا ومُسَبًّا : إذا اشْتَرْيْتُهَا، وهو: \* يَغْلُو بَأَيْدَى التِّجارِ مُسْبَؤُها \* قال الشيئعُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لابنِ هَمْرِمَةً ، وصدره \* كأَمَّا بِفِيهِا صَهْبِاءَ مُعْرَقَةً \* خَـُـوْدُ تَمَاطِيك بِمَدَ رَفْدَبِكَ (°) إذا يُلاقِى العُيــونَ مَهْــدَوُها ر (۱۲) ومُعرفة ، أى : قَالِيلَة المِزاجِ . وذكر في هذا الفصل بيتا شاهدًا على السَّبيَّة

، للخَمْرِ التي اشْتُرِ يَتْ لتَشْرَب ، وهو :

(a) اللسان ، والناج ، والخزافة (١/٤٨٤).

\* تَقُصُرُ أَنْ تَنَالُهُ يَدَاكَا \*

وذكر في هذا الفصل بيتين في أُحَدِهما شاهدُّ على زَنَّا عليه ، أي : ضَيَّق ، وهو :

- (١) . \* لا هُمَّ إِنّ الحارِثَ بِن جَبِـلَهُ \*
- \* أَزَاً عَـلَى أَبيـه ثُمَّ قَتَـلَهُ \*

قال الشيخُ – رحمـه الله – : هُما للَّمَيْفِ العَبْدِيِّ ، و بِعَدْهُما .

- \* ورَكِبُ الشادِخَةَ الْحَجَّــلَهُ \*
- \* وَكَانَ فِي جَارَاتُهُ لَا عَهْـــَدَ لَهُ \*
  - وأَيْ أَمْنِ سَيِّئ لا فَعَــلَهُ \*

[11] والحارث هذا هــو الحارث بن تمير القسانية ، وذَكر الحرائيطيُّ أنه كان إذا أَعجبَتْهُ امرأةً من بني قَيْسٍ بَمْت إليها ، واغْتَصَبَها ، وفيه يقولُ خُويلًا بُن نَوْقَلِ الكِلائيُّ :

يا أَيُّهَا المَلِكِ الْمُحُوثُ أَمَّا تَرَى لَيْـــلَّا وَصُبْحًا كَيْفَ يَحْتَلِفانَ لَيْــلَّا وَصُبْحًا كَيْفَ يَحْتَلِفانَ

(١) اللسان، ومادة (شدخ) و (زنى ) والتاج .

- (۲) فى اللسان « للمفيف » تحريف ، وذكره على الصحة فى (شدخ ) وفى التاج نسب لشهاب بن العيف ، وبروى
   الحارث بن العيف ، وقال الصاغاف : وهكذا وجدته فى شعر شهاب بخط أبى القامم الآمدى فى أشهار بن شهان .
   وانظر خزانة الأدب ٤ / ٢٢٩ ٢٣١ .
   (٣) اللسان ، والناج .
  - (٤) اللسان ، ومادة ( دين ) وفيه إقواء .
- (٦) ضبط فى الأصل بكسرالراء ضبط قلم فى الموضعين؛ والتصحيح من الناج؛ واللسان ، والمعنى فى (عرق) ·

(سوأ)

وذ كَر فى فصلِ ( سوأ ) بيتًا شاهِدًا على قولهم : رَجُل سَوْءٍ — بالإضافة — وهو :

وكُنْتَ كَذِئْبِ السَّوْءِ لَمَّا رَأَّى دَمَّا (٢) بصاحِمِمه يَوْمًا أَحالَ على الــدُم

قال الشيخ – رحمه الله — : البيتُ للفَرزْدَق ، وقد أجاز الأخفش أنْ يقالَ : رَجُلُ السَّوءِ ، ورَجُلُ سوءٍ – بفتح السين فيهما ، ولم يُجِزْ : رَجُلُ السَّوءِ – بضم السين – لأنَّ السَّوءَ : اسمَّ للشَّر وسُوءِ الحالِ ، و إنما يضافُ إلى المصدر الذي هو فِملُه ، كما يُعَالَ : رجلُ الشَّربِ والطَّهْن ، فيقومُ مَقامَ قولك : رجلُ صَرّابٌ طَمَانٌ ، فلهذا فيقومُ مَقامَ قولك : رجلُ السَّوءِ – بالفتح – ولم أَخِرْ أنْ يُقالَ : هذا رَجُلُ السَّوءِ – بالفتح – ولم يُجِزْ أنْ يُقالَ : هذا رَجُلُ السَّوءِ ، بالضع .

وذكر في هذا الفصل : سُؤْتُ به ظَنًّا ، وأَسَأْتُ

كَأَنَّ سَبِيشَةً فى بَيْتِ رَأْسِ

يَكُونُ مِزاجَهَا عَسَلٌ وماءُ
قال الشيخ – رحمه الله – : صوابُه «من
بَيْتِ رأْسٍ » وهو موضِحُ بالشام ، والبيتُ
لحسّان بن ثابت ، وخبرُ كان فى البيت الذى

على أَنْهَا بِهَا أَوْ طَعْمَ غَضَّ

بعده، وهو :

من التفاج هَصْرَه اجْتِنَاءُ

( m ( 1)

وَذَكَر فِي فَصَـل ( سَراً ) السَّرَاةُ : بَيضَـهُ الجَرادَةِ ، ويُقال : سِرْوَةٌ ، بغيرِ هَمْزٍ .

قال الشيخُ — رحمه اللهُ — : كذا ذَكَر جماعةُ من أهل اللُّغة .

وقالَ علَّ بنُ حَمْزَةَ الأَصْفهانِيُّ : السِّرَأَةُ — الْمُصَرَّةَ المُرَادَةِ . المُسْرَأَةُ أَلَّمُ المُرَادَةِ . والسِّرَقَةُ : السَمُ لا غَرُ . والسِّرَقَةُ : السَمُ لا غَرُ .

<sup>(</sup>۱) المسان ، وانساج ، وديوان حسان / ۳ والرواية « هَصْرَهُ الجَمْنَاءُ » وفي المسان ( جسني ) روايته : « كَأَنَّ جَنِيَّةٍ . . . » و « عَصَّرَه الجَمَنَاء » مكان « هَصَّره . . . » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان منه : ﴿ بيض الجراد » .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه / ٧٤٩ والناج، واللمان، وضبط في الديوان واللمان: « ركنت » بضم الناء، وفي اللمان (حول):
 • وكان كذهب السُّوم ... \*

<sup>(</sup>٤) فِ السَّانَ عَهُ : « وَلَمْ يُجَوِّزُ : رَجُلَ سُوءَ ، بَضِمَّ السين »

قال [17] الشيخُ – رحمهُ الله – : إتما نَكُر ظَنَّا فَ قُولُهُ : سُؤْتُ به ظَنَّا ؛ لأَنْ ظَنَّا يَنْتَصِبُ على التمييزِ ، وأَمَا أَسَأْتُ به الظِّنَّ ، فإنَّ الظان مفعولٌ به ، ولَمَذَا أَنَى به مَعْرِفَةً ؛ لأَنْ أَسَأْتُ مُتَمَدّ ، ويقال : أَسَأْتُ به ، وإليه ، وعَدِيْهُ ، ولَه ، وكذلك أَحْسَدْتُ ، قال كُثيَّرُّ:

أَسِيقًى بِنا أو أُحسِنِي لا مَلُولَةً

لَدَيْنَ ولا مَقْلِيَةٌ إِنْ تَقَلَّتِ
وقالَ سبحانَه : (وَقَدْ أَحْسَنَ بِنِ) وقالَ تمالى
(إِنْ أَحْسَلُمْ أَحْسَلُمْ لاَنْفُسِكُم ، وإِنْ أَسَاتُمْ فَلَها)
وقالَ تَعَالَى : ( وَمَنْ أَسَاء فَمَلَيْهُ ) وقال تمالى :
( وَأَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إلَيْكَ ﴾

فصل لشين (شن أ)

وَذَكَرَ فِي فَصُلُ (شَنَأ ) : رَجُلُ مَشَنَّا \_ على مَهْمَل — ومِشْناءً — على مِفْعالٍ — اللقيديج المَنْظَر .

قال الشيخُ — رحمه الله — : ذكر أبو عُبَيْدِ أَنَّ الْمَشْنَأَ، مثل المَشْنَع : الفَهِيـُعُ المُنْظَرِ، و إِنْ

كَانَ مُحَبَّبًا ، والمِشْناءُ ، مِثل المِشْناع : الذي يُبغضُه الناسُ .

وقالَ ملَّ بُنُ حَزَة : المِشْناءُ - بالمَّدِ ـ : المِشْناءُ - بالمَّدِ ـ : الذِي يُبِغُضُ الناصَ .

(شي أ)

وذَكَرَفَ فصلِ (شَــياً ) أَنَّ الحَلِيلَ يَرَى أَنَّ أَشْياءَ فَعَلاء بُحِيّع على فيرِ واحِدِه، كما أَنَّ الشَّمَراءَ بُحِمّع على فيرِ واحِدِه .

قَالَ الشَيخُ - رحمه الله - : حكايّتُهُ عِن الخَيلِ اللهُ الْجَمِّعُ عَلَى غَبِرِ وَاحِدُه ، كَشَاعِرِ وَشَعْرا ، وَهَمَّ منه ، بل واحِدُه اللهُ يَّ ، وليست أَشياءُ عندَه بجع مُكَسِّر ، و إنّما هي اسمُّ واحِدُ ، بمنزلة الطَّرْفا ، والقَصْباء ، والحَلْفا ، ولكنّه بجعلُها بَدَلاً من جع مُكَسِّر ، بدَلالة إضافةِ العَدَدِ القليل البها ، كقولهم : تَلاثُهُ أَشياء ، وأما جَمْهُا على غير واحِدُها فذلك مَدْهَبُ الأَخْفِشِ ، وأما جَمْهُا على أَنَّ أَشْياء ، فأما جُمْهُا على أَنَّ أَشْياء وزنها أَفْهِلا ، وكان أبو مَل يُجيزُ قولَ أَبِي المَسْن على أن يكونَ واحِدُها شَيْقًا ، ويكون واحِدُها مِنْ ويكون واحِدُها شَيْقًا ، ويكون واحِدُها شَيْعًا ، ويكون واحِدُها شَيْعًا ، ويكون واحِدُها شَيْعًا ويكون واحِدُها شَيْعًا ، ويكون واحِدُها شَيْعًا ويكون واحِدُها شَيْعًا ويكون واحِدُها شَيْعًا ويكون واحِدُها شَيْعًا ويكون واحِدُها شَيْعِلَا ويكون واحِدُها شَيْعُونُ واحِدُها شَيْعُون واحِدُها شَيْعُون واحِدُها شَيْعُونُ واحِدُها شَيْعُونُ واحِدُها شَيْعُونُ واحِدُها شَي

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱ / ۲ه واللسان ، والناج ، ومادة (قلل) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية / ١٠٠ . (٣) سورة الإمراء، الآية ٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ، الآية ٤٦ وسورة الجمائية ، الآية ١٥ «

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ، الآية ٧٧ .

أَنْسِلاءً جَمْعًا لَفَعْلِ في هذا ، كما جُمِع قَعْلُ على رُ. فُعَــلاء ، فی نحو : سَمْح وسُمَحاء، وهو وَهُمُّ من أَبِي على ؟ لأنَّ شُيئًا اسمُ ، وسَمْحا صفة ، بمعنى سَميح؛ لأَنَّ اسم الفاعِل مِن سَمُحَ قِياسُهُ سَمِييَّے، وسميح ُ يُمَـع على سُمَحاءَ ، كَظَرِيفٍ وَظُرَفاء ، ومثله خَصَمُ وخُصَاء ؛ لأنَّه في مَعْني خَصِيمٍ . والخَلِيلُ وسِيبَو يُهِ يَهُولان : أَصْلُها شَيْئًاء ، مُتِّدَمَت الهمزُّة التي هي لأمُّ إلى أوِّل الكلمة ، فصارَتْ أَشْياء ، فوَزْنُها على هذا لَفْعاء ، ويدُلُّ على صحة قولهما أنَّ العَرَبَ قالت ــ في تصغيرها - : أَشَيَّاءُ ، ولوكانت جمعًا مُكَسِّرًا - كما ذهب إليه الأَخفش – لِقيل في تصغيرها – : شُيِيثًاتُ ، كما يفعــل ذلك في الجمــوع [ ١٣ ] المُكسّرة، كِمال، وكِماب، وكلاب، تَفُول في تصغيرها : جُمَيْلاتُ، وَكُمَيْبات، وَكُلَمْبات، فَتَرَدُّهَا إِلَى الواحِدِ ، ثم تجمعُها بِالأَلِف والتاء .

وذكر في هذا الفصل: أنَّ اشياءً يُجْمَع على أَشَاوَى ، وأَصْلُهُ أَشَاقِى ، قلبت الهمزةُ ياءً ، فاجتمعت ثلاث ياءات، فمُذفت الوُسطَى ، وفُلبت الأَخِيرُةُ الفاء وأُبدات من الأولى واوً، كما قالُوا: أَيْسَتُه أَنْوَةً .

أَشَائِي سَهُو ، و إنما أَصدُه أَشَائِي – بثلاث ياءات – ولا يَصِيعُ هُرُ الباء الأُولى ؛ لكونها أصدًلا غير زائدة ، كما تقولُ فى جمع أبيات : أبينت ، فسلا تهمزُ الباء التى بعسد الألف [لأَصالنها] ، ثم خُفَّفَتِ الباء المشدّدة ، كما فتحة ، ومن الباء ألف، فصار أَشابَا ، كما قالوا فى صحارِ صحارِ ، ثم أَيْدِلُ من الكسرة فنصة ، ومن الباء ألف، فصار أَشابَا ، كما قالوا فى صحارِ صحارَى ، ثم أبدَلوا من الباء واوا ، كما أَبدُلُوها فى جَبْرُتُ الحَراجَ جِبايةً وجِباوَةً . وعنسد سِيبويه أَنَّ أَشَاوَى جمعً لإشاوَةً وإنْ

قال الشيخُ رحمـه الله ــ : قولُه : وأَصْلُه

لم يُنْطَق به .

و ذَكَر في هذا الفصلِ أَنْ [أبا عُمَّانَ] المانِ نِيِّ مَانَ [أبا عُمَّانَ] المانِ نِيِّ مَانَ [أبا عُمَّانَ] المانِ إِيَّا اللَّهُ مَنَّ مَانَ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المعربُ اشْباء؟ فقالَ : أُشَيَّاء ، فقال له : تركت قواكَ ؛ لأَنْ كُلَّ جمع كُمْرَ على غير واحده، وهو من أَبْذِيَة إلجمع ، فإنَّه يُرَدُّ بالتصغير إلى واحده .
قال الشيخ — رحمه الله — : هذه الحكاية مُمَدِّرَةٌ ؛ لأَنَّ المازِنِّ إنْ الما أَنْكَرَ على الأَّخْفَيْنِ

تصفير أَشْياءُ ــ وهي جمع مكسّر للكشير ــ من غير أَنْ يُردِّ إلى الواحد، ولم يَقُلُ له : ﴿ إِنَّ كُلَّ جَمْع

(٢) زيادة عن الناج للايضاح ٠

<sup>(</sup>١) زيادة من الناج عنه .

كُسِّرَ على غييرِ واحِده ... \* لأَنَّه لِسَ السببُ المُوجِبُ لِرَدِّ الجمعِ إلى واحدِه عند التصغير هو كونه كُسِّرَ على غُبرِ واحدِه؛ وأنمَّا ذلك لكه فيه جمعَ كَثْرَةِ ، لا قَلَّة . أ

وذكر في هــذا الفصــل ــ حكاية عرب الفراء ــ : أنَّ أَصْلَ شَيْء مَ شَيِّه ، فَحُمِعَ عَلَ أَفْمِلاء ، مثل : هَيِّن وأَهْمِناًء .

قال الشيخُ \_ رَحمهُ الله \_ هـذا سَهُو ، وصوابُه أَهْوِنَاء ؛ لأنَّه من الْمَـوْن، وهو اللِّينُ .

(ظمأ)

قال الشيخُ ـــ رحمه الله ـ : ظماء ــــهـ الهُنا ـــ من بابِ المُعْتَل اللامِ ، وليسَ منَّ المَهُمُوزِ ، بدليل قولهم : ساقٌ ظَمْياءً ، أي ؛ قَليلةُ اللَّهُم، وعليه قولُ أَبِي الطُّلِّبِ الْمُتَذِّبِ:

في سَرْجِ ظامِيَةِ الفُصُوصِ طِمِرَّةِ يَأْبَى تَفَــرُدُها لَمَا النَّمْشِيلَا وكَانَ أَبُو الطَّيِّبِ يَقُولُ : إِنَّمَا قُلْتُ : ظُامِيَة ـــ بالياءِ - من غير هَمْزِ ، لأَنِّي أَرَدْتُ أَنَّهَا لِيسَتْ بَرِهِلَةٍ كَثْمِرةِ اللَّهُمْ ، ومِنْ هــذا قولهُم : رِيحٌ أَظْمَى ، وشَفَةٌ [ ١٤ ] ظَمْياْءُ .

> فصل العين (عبأ)

وَذَكَرُ فَى فَصِلِ (عَبَا) بَيْنَا شَاهِدًا عَلَى قُولُه : عَبَأَتُ الطِّيبَ عَبِئًا : إذا هَيَّأْنَه ، وصَنَعْتُه ،

وهو : كأنَّ بصَسدْرِه وبمَسْكِمَبَيْهِ عَبِيرًا بات تَعبَوُه عَرُوس قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لأَبيزُ بَيْدٍ وذَكَر في فصلُ ( ظمأ ) أَنَّه يُقالُ للفَرَسِ : لِيَصِفُ أَسَدًا ، ويروى : « باتَ يَخْبَــُوُهُ و إِنَّ فُصُوصَه لِظِماً ، أَى : لِيسَتْ بَرِهِلَةٍ . لَا يَضُوسُهِ الْطِماءُ ، أَى : ليسَتْ بَرِهِلَةٍ .

(۱) ديوان المننبي ٢ / ١٧٠ والسان، والناج، وقبله في الديوان: أُسَدُّ يَرَى عُضْوَيْهِ فِيكَ كِلْيُهِما مَّشَنَّا أَزَلُّ وساعِدًا مَفْتُولَا

(٢) اللسان، والناج، وفيهما : «كَأَنَّ بَنْحُوِهِ ... » .

قال أَبُو زَيْد: وعَبَاتُ المَتَاعَ: إذا هَبَأْته، وعَبَّا تُه تَمْيِقَةً ، وتَمْبِيئًا ، قال : كُلُّ من كَلامِ المَـرَبُ

وَعَبَّأْتُ الْحَيلَ تَعْبِيَّةً وَتَعْبِيثًا .

قال : واليِّبُ بِالْكَسِرِ : الحِمْلُ ، والجمــعُ الْأَعْبَاءُ، وَأَنْشَدَ لزُهَبِرِ :

الحامِلُ المِبْءَ النَّفِيلَ عن الْه

يجابي بنسبر يَد ولا شُكْر وبُقال لِعِدُلِ الْمَتَاعِ : عِبْءُ ، وهُمَا عِبْآنِ ، والأَعْبَاءُ : الأَعْدَالُ ، وعِبْءُ الشيءِ : نَظِيرُه ، وعَبْءُ الشّيءِ ، كالمِدْلِ ، والمَدْلِ ، وما عَبْأَتُ بِقُلَانِ ، عَبْقًا، أي : ما بالّنِتُ به ، وكان يُونُسُ لا يَجْمِزُ تَعْبِيةً الجَنْيش ، ولاعْتِناءُ : الاحْتِشاءُ .

> فصل لنيان [مهمَال]

فصل *لفاء* (فرأ)

وذَكر في فصل (فرأ) بيت شاهدًا على أنّ قولمَّمُ: فراء جمع فَراً ، للهمار الوَحْشِيِّ ، وهو: بَعَرْبٍ كَاذَانِ الفِراءِ فُضُولُهُ وطَّمْنِ كَإِبْرَاغِ الْخَاصِ شَوُرُها قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لمالكِ ابن زُغْبَةَ الباهلِّ ، والإيزاغُ: إنواجُ البَوْلِ دَفْعةً ، وتُبُورُها: تَخَتَّرُها ، ومَعْنَى البيتِ أَنْ ضَرِبَتَهُ

أُصَّيُّرُ فَيهِ لِحَى مُعَلَّقًا كَآذَانِ الْحُمُّرِ . وذَكَر في هذا الفصلِ فولهم : «كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْف الفَرَ إِ م .

قال الشيخُ ــرحمه الله ـــ: المشهورُ عندهم في جَوْفِ الفَرا ــ بغيرِ هَمْزٍ ــ لأَنَّه مَثَلُ ، والأَمْثالُ مُوضوعةً على الوقْفِ ، فلما سَكَنت الهمزةُ أَبْدَلَتْ الِفًا ؛ لاَنْهِتاجِ ماقباتِها .

- (١) حكاه في السان عن الأزهري أيضا ه
- (۲) اللسان، والناج، والحموة ٣ / ٢٨٦ والصحاح، ولم أجده في شرح ديوانه لنطب، وأيه قصودة من البحروالروى
   ص ٨٦ ٥٥ ووجد في ديوانه ٣٦ ( ط بيروت ١٩٦٤ ) ومده بيت قبله هو :

ولاَّنْتَ اوْصَـلُ مَنْ سَمِعْتُ به لَشُوا دِكِ الأَرْحَامِ وَالصَّمْـيِ وَهَذَا البِيتَ أُودِهِ ابْنَ مَظْلُوهِ : وهذا البِيتَ أُودِهِ ابْنَ مَظْلُوهِ الْمُعْلَمِينَ اللَّهِ الْمُعْلَمُونَ : وهذا البِيتَ أُودِهِ بِرَايَةِ الأَصْمِينَ لَهُ الْمُعْلَمُونَ : وهذا البِيتَ أُودِهِ بِرَايَةِ الأَصْمِينَ لَهُ الْمُعْلَمُونَ : وهذا البِيتَ أَنْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٣) الصحاح ، واللسان ، والجهــرة (٣١٧ - ٢٥ ) والمقاييس ( ١ / ٣١٧ ) و ( ۽ / ٤٩٨ ) والأصاس ، والتاج ، وإنظل: الكنز الفوى/ ٢٩ م ما مال اليز يدى/ ٧٥ والاغتقاق/ ٣١٠

#### (ف ق ۱)

وَذَكَر فَى فَصَل ( فَفَا ) صَدْرَ بَئِيتَ لَابَنِ أَحْمَرَ شَاهِدًا عَلَى تَفَقَّاتِ السَّحَابَةُ عَن مَائِهَا ، أَى : تَشَقَّقَتْ ، وهو :

- آفةً أوقه القَلَعُ السَّوادِي \*
   قال الشيئع رحمه الله : عُرْرُه :
- \* وَجُنَّ الْحَازِبَازِبِهِ جُنُونًا \*

والخاز باز : صَـوتُ الذَّبابِ ، سُمِّى الذَّبابُ به، وهما صَوْنان جُملاصَوتًا واحدًا؛ لأَنَّ صَوْتَه خازِ بازِ، ومن أعربه نَزَّلَهُ مُنْزِلَةَ الكَلمةِ الواحدَةِ، (۲) فقال : خازبارُ .

ثم قالَ الجوهريُّ – بِإِثْرِ البَيْتِ – : يَهْنَى فوقَ الهَبْلِ ، وهو المُطْمَئِنُّ من الأرضِ .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : يريدُأَنَّ الهَاءَ من قوله : تَفَقَّأَ فوقَه عائِدَةً على هَجْلِي ذَكَره قبلَ البيتِ ، وهو :

بَهْمِلٍ مِنْ قَسَّا ذَفِرِ الخُزاَى تهادَى الحِرْبِياءُ به الحَمْنِينَا الجِرْبِياء : الشَّمالُ .

(ف ی أ)

وَذَكَرَ فِي فَصَلِ (فِياً ) : الْفِئَةُ : الطَائِفَةُ [10] والهاءُ عُوضٌ من الباءِ التي أُفِصَت من وَسَطِه ، واصلُه فِيءٌ ، مثل فِيع .

قال الشبئخ – رحمه الله – : هذا سَمُوَ ، وأصله فَئُو ، مثل فَمُو ، فالهمزةُ هي عينٌ لا لامٌ ، والمحذوفُ هو لا ُ بها ، وهو الواوُ ، وهي من فأنتُ ، أي : فَرَقْتُ ، لأنَّ الفِئْةَ كالفَرْقَة ، هذا هو الصحيح ، لاماذ كره .

# فصالقاف

(قرأ)

وَذَكَر فِي فَصِلَ ( فَرَأَ ) عَجُزَ بِيتِ شَاهِدًا عَلَىٰ القارىءِ ، وهو الوَّقْتُ ، وهو :

إذا هَبْتُ لقارِشِها الرَّياحُ
 قال الشبعُ – رحمه الله – : البيتُ لمالِكِ
 ابن الحارثِ الهُمَدَلِقَ ، وصدرُه :

- (١) الصحاح، واللــان ومادة ( خوز) والناج .
- (۲) اللسان رالناج رمادة ( هجلَ قسأ قسى ذفر چرب ) و يروى : « بَجَوَّ مِنْ قَسَّى ... » و يروى : « حَنِيْنَا » بدون ال ه
- (٣) ف سيبو يه (٢:٢٠ ) ومن العرب من يقول: هو الخاز باز والخاز باز ) وخاز باز والخاز باز فيجملها
   چَيْضْرِمْنِي .
   (٤) في الصحاح « فال» بدل « مثل » ،

﴿ كَرِهْتُ المَقْرَ عَقْرَ بِنِ شَلِيلٍ ﴿ ﴿ وَالمَقْرُ : مُوضِعٌ بِعِينِهِ ﴾ وشَلِيدًلُ : جَدَّ جَرِيرِ ابنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِي .

وذَكَر في هــذا الفَصلِ بيتاً شاهِدًا على أنَّ الرجُلَ الْقُرَاء — بضم القاف — هو المُسَنَّسِّك، وهو :

بَيْضاءُ تَصْطادُ الغَوِى وَتَسْتَى الْمُرْاءِ الْمُسْلِمِ القُرَّاءِ الْمُسْلِمِ القُرَّاءِ الْمُسْلِمِ القُرَّاءِ قَالَ الشيئحُ – وحمله الله – البيتُ لِزيدِ البِيْرِيِّ ، وصوابُه : « بَيْضاءً » البينُ تُرْكِيدِ البُنْ قبله :

ولفد تحِبْتُ لكاءبٍ مَوْدُونَة أَطْوالُهُمَّا بِالحَسَلُ والحِناءِ مَوْدُونَةُ : مُلْيَنَةً ، ووَدُنُوه : رَطَّبُوه .

(قنأ)

وذَكَر في فصلِ ( فَنَا ) عَجُزَ بَيْتِ شَاهِدًا على أَنَّ قَنَأَ بمعنى احْمَرً ، وهو :

(٦)
 (٦)
 (١)
 (٦)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)

\* يَسْعَى بِهَا ذُو تُومَتَبِنِ مُشْمَرُ \*

والفرصادُ : النُّوتُ .

# فصل لکاف (كرف أ)

وذَكَر في فصل (كرفاً) صَدْرَ بيت شاهِدًا على الكِرْ فِثَةِ ، وهي القطْمةُ من السَّحابِ، وهو :

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذاليين / ۲۲۹ واللسان ، والناج ، والمقاييس ه / ۷۹ وعجزه فى الصحاح ، وانظر اللسان (عقر) و (شسلل) وفى معجم البلدان (السلفين) نسسبه إلى تأبط شرا ، وضبط شليل فى الأصل بالقلم كربير ، والتصحيح من شرح أشعار الهذائين ، والقاموس (شلل) .

<sup>(</sup>٢) الصحاح، واللسان، والتاج.

<sup>(</sup>٣) فى اللسان « زيد بن تركى الزبيدى » وفى مطبوع الصحاح — ومثله فى الناج — « قال الفراء : وأنشدنى أبو صدقة الدبيرى » وقال صاحب الناج : « والصحيح أنه قول زيد بن ترك الدبيرى » وفى القاموس ( ترك ) : « وزيد و يزيد ابنا تركى : شاعران » .

<sup>(</sup>٤) اللسان، والتاج، رمادة (ودن) فيهما · (٥) في اللسان (ودن) « مُودُونَة : مُرَطَّيَّة مِي .

 <sup>(</sup>٦) عجسزه فى الصحاح ، وهو فى اللسان والتباج ، والأساس ، والجهرة (٣ / ٢٨٧) شسمر الأسود بن يعفر
 فى الصبح المذير / ٢٩٧ .

\* كَيْرُ فِئْمَةِ الغَيْثِ ذاتِ الصبيرِ \* أي : تُصلحهُ ، وهو تَفْتَعُلُ مِن آلَ يَؤُولُ ، ويُروَى : « تأْتا لَه إِبهامُها »[١٦] بفتح اللام، قَالَ الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ : هذا البيتُ قد على أَنْ يَكُونَ أَرَادَ تَأْتِي لَه ، فَأَبْدَلَ الياءَ أَلِفاً ، جاءَ في شَعْرِ الخَنْسَاءِ ، وَعَجُــزُه : \* تَرْمِي السَّحابَ ويُرْمَى لَمَّــا \* كَقُولُهُمْ فِي بَيْقِيَ : بَيْقِي ، وفي رُضي : رُضًّا . (كسأ) وقد جاءَ أيضًا في شعرِ عامِي بنِ جُويْنِ الطَّائِّيِّ وذَكُر في فصل (كسأ) بَيْتًا شاهِدًا على قولهِم: يصفُ جاريةً \_ وهو الصحبح \_ وهو : مَرَّ فَلَانُ يَكُسُؤُهُم ، ويَكُسَعُهُم أيضًا ، أي : وجاريّة من بَنات المُـلُو (٢) كِ قَعْقَعْتُ بِالْحَيْلِ خَلْخَالَمَا مهرو پذیبعهم ، وهو : ده \* كُسع الشَّتَاءُ بَسَبْعَةٍ غُبِي \*

كَكِرْ فِئَةِ الغَيْثِ ذاتِ الصَّهِ -بير تَأْتِي السَّحابَ وتَأْتَالَكَ قال الشيئخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لَّذِي شِيْلِ الأَعْرابِيِّ ، وعَجُزُه : \* أَيَّامِ شَهْلَيْنا مِنَ الشَّمْرِ \* وَمَعْـَنِّي نَأْنَالُ: تُصْلِحُ ، وأصلُهُ تَأْنَولُ ، ونصبَه ، بـإضمار أَنْ، ومثلُه بيتُ لَبيدٍ : بِصَبُوحِ صَافِيَةً وَجَذْبِ كَرِينَةٍ بُمَوَّدٍ تَأْتَالُهُ أَبْهَامُهَا ومُنْهُم من يجعلُ بدلَ هذا المَجُز : \* بالصِّنِّ والصِّنَّبِ والوَّبِرِ \*

(١) في مطبوع الصحاح « و يرمى بها » وأورد البيت بمامه ، وهو في اللسان والناج رمادة (كوف ) وفي ديوان الخنساء / ٢١٤ كرواية المصنف . (٢) اللسان ، والناج ومادة (صبر) والثانى فى اللسان (أتل) .

(٣) ديوانه / ٣١٤ واللسان والجمهرة (٢ / ٣١٤) .

وفي النَّاجِ « بِمُؤَرَّثُلُ تَمَاَّتًا لَهُ . . » واظر اللَّسان ( صبر — أوى — ولم ) ·

(٤) هكذا فى الأصل بضم آلراء من رضى رضا ؛ وهو فى اللسان بفتح الراء فيهما ؛ وهو القياس فى لغة علي. فنى اللسان ( بق): « وطَبِيَء تقول : بَقَقَ و بَقَتَ ، مكان : بَنِقَ و بَقِيَتْ ، وكذلك أخواتها من المعتــل » ... ثم قال : « وافة طِّيُّ بَقَىَ يَبْقَى، وكذلك لغتهم فى كل ياء انكسر ما قبلها، يجعلونها ألفا نحو بَقَّ ، ورَضَى ، وفَنَى » .

لمل أبي شــبل الأعراب ، وقال : وهو «عصم بن وهب التميمي البرجي ، قال : وكان في زمن المـــأمون ، وعمر حتى هم وامتنع عليه الشعر » وفي اللسان ( عجز ) نسبه إلى ابن أحر •

و بآمِرٍ وأَخِيهِ مُؤْتَمِيـــرٍ

وَدَكَر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على الأَكْساءِ

حَتَّى أَرَى فارِسَ الصَّمُوتِ عَلَى أُكْساءِ خَيْسُل كَأَنُّهُمَا الإبسُلُ قال الشيخ \_ رحمه الله \_ البيت المُشَلَّم ابنِ عَمْرِو التُّنُونِيُّ ، والصُّمُوتُ : المُرْ فَرَسه ، والأكساءُ، وأحدها كَسْءٌ، ومعناه : حَـــيّ يَهْزِمَ أعداءًه، فيَسُوفَهم من وَرائِهم ، كما نُساقُ اللهِ لَكُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُولِيَّا اللهِ

(じむり)

وِذَكَر فِي فَصِلِ (كَفَأَ ) عَجُزَ بِيتٍ شَاهِدًا عَلَى مَكَفَّأَتِ الْمَرْأَةُ فِي مِشْيَتِها : تَرَهْيَأَتْ ومارَتْ ،

 آلَمُقاأً في خَليجٍ مُغْرِبٍ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ ليشر رية ومُعَلِّلُ و بُمُطْنِيءِ الجَمْدِيرِ . ابنِ أَبِي خازِمٍ، وصَدْرُهُ : \* وَكَأَنَّ ظُعْمَهُمْ غَدَاةً تَعْمَلُوا بَمْ مَنَّى الأَدْبَارِ ، وهو : وذكر في هــذا الفصل الإكفاء ، فقال : الإِكْفَاءُ فِي الشَّعَرِ: أَنْ يَخَالَفَ بِينَ قُوا فِيسِهِ ،

ررد) فيُجولَ بعضُها ميمًا ، و بعضها طاءً .· قال الشيخُ – رحمـه الله – : صوابُه أَنْ يقولَ : و بعضُها نونًا؛ لأَنَّ الإكفاءَ إنَّمَا يكونُ في الحُروف المُتَفارِبَة في المَخَـُرَجِ ، وأما الطَّاءُ فليست من تَخْرَجِ الميم .

(١) زاد بعده في اللسان ( كسع ) وأنشده مفردا في (نجر) :

ذَهَبِ السَّمَاءُ مُولِيًّا هَرِيًّا وأَنَتُكَ وافِدَةً من النَّجْرِ

(٢) الصحاح، والأساس، والناج، واللسان ومادة ( صمت ) وفي شرح أشمار الهذايين ص ٥ ٥ ٧ ورد البرت صمن شعر البريق بن عياض الهذلى في دواية الجمحي، قال السكرى : ﴿ وَرُو بِهَا لَمُجِلَّ مِنْ تَنُوحٍ ﴾ والنبوخي هر ا ينم من عمرو ﴾ وانظر : معجم الشعراء / ٣٠٢ والمؤتلف والمختلف / ٢٧٦ .

(٣) في مطبوع الصحاح ورد البيت كاملا وهو في ديوانه ٥٣ واللسان والناج ومادة (عرب ) نهما .

(٤) في طبوع الصحاح « أن يخالف بين قوافية ؛ بعضها ميم وبعضها نون ؛ و بعنت دال وبعضها طاء ، وبعضها حاء وبعظها خاه > وعلى هذا لايتجه قول ابن برى الآتى ؛ لأن كل فافيتين فيها ذكر تناريتان في المخرج على تحو ماشريط ر

# فصاللنوك

(1010)

وذكر في فعدل (نانا) بَيْنَا شاهِداً على النَّأْنَاةِ ، وهي التَّخْلِيطِ في الأُمْرِ من غيرِ أَنْ يُرمه، وهو : تُبْرِمه، وهو :

فَدَلا أَشْمَعُنْ فِيدَكُمْ بِأَمْرٍ مُنَا أَنَا وَ (١) ضَعِيفٍ ولا تُسْمَعُ به هامَتِي بَعْدِي قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لَعَبْدِ هِنْهُ بِنَ زَيْدِ النَّفْلِيَ [ جاهِلًى ] ، وبعدَه : فإنَّ السَّنَانَ يَرْكُبُ المَدْرُءُ حَدُهُ مِن الْجَزْيِ أَو يَعْدُوعِلَ الأَسَدِ الوَرْدِ (٢) مِن الْجَزْيِ أَو يَعْدُوعِلَ الأَسَدِ الوَرْدِ (٢) وَذَكُو فَ فَصِل ( نَبا ) عُجُزَ بِيت لَذِي الرُّمَّةِ شاهِدًا على أَنَّ النَّباةَ : الصَّوْتُ ، وهِدٍ :

قال الشبئح – رحمه الله – : صَدْرُه :

و وَقَدْ تَوَجْسَ رِحْوًا مُقْفِرٌ نَدْسُ .
والرِّحْرُ : الصوتُ، والمُقْفِرُ : أَخُو القَفْرَةِ ،

يُرِيدُ الصّائِدَ ، والنَّدُسُ : الفَطِنُ .

وذكر في هذا الفصل بيناً شاهداً على قولهم : سَيْلُ نابيءً : إذا جاءً من مَوْضِعَ آخَرَ ، وكذلك رجلَ نَابِيءً ، وهو :

[١٧] ولَكِنْ قَدَاهَا كُلُّ أَشْعَتَ نَابِيءٍ

رَّهُ اللَّهُ اللللْحُلِيلِمُ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُولِيلُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

وذكر في هذا الفصلِ أنَّ النَّبَّ أُخِذَ مِنْ أَنْبَأَ عن اللهِ ، وهو فعيلً بمنى فاعِيلٍ

(١) \* بَنْبَأَةِ الصَّوْتِ ما فِي سَمْعِه كَذِبُ \*

(٢) زيادة من اللسان ، والتاج للايضاح . (٣) اللسان ، والناج .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، وفى اللسان ، والناج ﴿ فَلَا أَسْمَعَنَ مَسْكُم . » .

<sup>(</sup>٤) عجزه فى الصحاح ، وهو فى اللسان والناج ومادة (ركز) وديوانه / ٢١ . (٥) الذى فى مطبوع الصحاح واللسان عنه « من بلد آ خر » .

<sup>(</sup>٥) الدى ي مقبوع الصحاح والنسان عنه ﴿ مِنْ بِلَدُ ا حَرِ ﴾ • (١) في مقبوع الصحاح ﴿ قَدَاهَا ﴾ بالذال المعجمة كما صححه المصنف •

 <sup>(</sup>٧) المقاييس ٥/٥ ٣٠ والعجاح، واللمان، والتاج، ومادة (قذا) والأساس، ولم أجده في ديوان الأخطل.

 <sup>(</sup>٨) اللسان، والتأج، والأول في الأساس.

قال الشيخ – رحمه الله – : صوابهُ أَنْ يقول : وهو قَمِيلُ بَمنَى مُقْمِلٍ، مثلُ: نَذيرٍ بَمنى مُذرٍ ، وَأَلِيمٍ بَمنَى مُؤلِيمٍ .

وذكر في هــذا الفصل أيضًا بينًا شاهِدًا على نَبَأَتُ به الأَرْضُ : إذا جاءَتْ به ، وهو : نَنْفَسَكَ أَحْرِزُ فإنَّ الْحُنْوُ

ر (۱) فَ يَنْدَأَنَ بِالْمَرْءِ فَي كُلُّ وادِ قال الشيئخ — رحمه الله — : البيتُ لحنشِ ابنِ ماليك .

وذكر في هــذا الفصل أيضا – في تَصْغِير النَّيِّ – نُبِيِّ بالهمز، على القَطْع بذلك .

قال الشيخُ حرحه الله حـ: لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ؟ لأن سيبوَ يُه قال : مَنْ جَمَعَ بَسِيًّا عَلَى نُبِئًا قَال فى تصفيه : نَبْيِئُ حَلَى وَ زُن غُلَيِّم حِباللَّمَةِ فَا ومن جمع نَبِيًّا عَلَى أَنْسِياً قَالَ فَى تَصْفِيهِ : نَجَنَّ على وَ زُنِ حُنَى حَبَّ سِيْرِهِ هَمْوزٍ ، يريدُ مَنْ لَزِمَ الهَمَزَ فى الجمع لَزِمه فى التَّصْفِير، ومن تَرَكَ الهمزَ فى الجمع تَركَ هَ فى التَصفير .

وذكر في هـــذا الفصل أيضاً بيتاً شاهِداً على جَمِع نَبَىً على نُبـــاً ، وهو :

ياخاتَمَ النَّبَآءِ إِنَّكَ مُرْسَـلُّ بِالخَيْرِكُلُّ هُدَى السَّبِيلِ هُداكُا قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لَمَبَّاسِ ابنِ مِرْداسٍ ، وبعده : إِنَّ الْإِلَٰهُ بَنَى عالِمَكَ عَبِّـةً

في خَلْقِه ، وُمُجَمَّدًا سَمَّاكًا

وَذَكُو فِي هَذَا الفصل أيضا أنَّ العَرَبَ تقول: كَانَتُ بُدِيَّةُ مُسَيِّمَةً نُبِيثَةً سَوْء، قال الشيخ— رحمه الله —: الذي ذَكره سِيبَوْيْه: كان مُسَيْلِمَةُ نُبُونَه نَبِيثَةَ سُوء، فَذَكَرَ الأَوْلَ غَيرَ مُصَغَّرٍ، ولا مَهْمُوزٍ؛ ليبَين أَنَّهم قد هَمُزُوه في التَّصْغير، وإن لم يكن مَهْ وزًا في التَّكْبِيرِ .

> (\*) ( ن س أ )

[1۸] قال الشيخُ ــ رحمه انه ـــ : وذَكَرَ الجوهرى في فصل (نسأ) بيتاً شاهدًا على قولهم : نَسَأَتُهُ تَلْمِشَةً : إذا زَجْرَتَه وسُفْتَه ، وهو : وما أمَّ خشف بالعَلاية شادِن

حِشف بالعارية سادن تُنسَىء في برد الظّلال عَزالها

- (ه) هنا فينسمة (ش) بداية ﴿ الحِبلس النَّالَثُ في يوم الأربعاء الرَّابع والعشرين من جمادي الآخوة سنة مت وسبمين وخمسيالة »
  - (۱) الصحاح ، والأساس ، واللسان ، والتاج . (۲) الذي في الأساس « خَيْشِ بنُ مالك »
    - (٣) الصحاح ، واللسان ، والتاج ، والجمهرة ٣ / ٢١٢ (٤) التاج وفي اللسان « ثنى عليك ٠٠ »
      - (٥) الصحاح، واللسان، والتاج، وروايته في شعره في الصبح المنير/ ٢١٢

وما أَمُّ خِشْفٍ جَأْبَهُ الفَرْنِ فاقِدُّ على جانِّبِي تَثْلِيتَ تَبْغِي غَرَالَهَ ۖ

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيت للأعشى، وخَبْرُما فى البيْتِ الذى يَلِيهِ ، وهو : عَامِيْتِ الذِي يَلِيهِ ، وهو : بَأَحْسَنَ منهَا يَوْمَ فَامَّ نَوَاعِــمَّ فَأَنْكُمُونَ ــ لمَـا واجَهْمُنَّ ــ حالَمَـا

وذكر في هذا الفصلَ بيتًا شاهدًا على المنسّاة للمَصَا ، وهو :

أَمِنْ أَجْلِ حَبِيلِ - لا أَباكَ - ضَرَبْتَه بمِنْسَأَةً قَــُدُ جَرُّ حَبْلُكَ أَحْبُـلا قال الشيئة \_رحمه الله\_: البيتُ لأَبي طالِبٍ عَمَّ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ، وصواُبه :

« قد جاء حبل باحبل » .

ر. ویروی : « وأحبل » بالرفع .

و بعدَه بأبياتٍ :

هَلُمْ إِلَى حُكُمَ ابن صَغْرِ ، فَإِنَّهُ مَنْ عُمْمُ فِيهِا بَيْنَا ثُمُّ يَعْدِلُ مُنْ عُمُمُ يَعْدِلُ

ويروَى : « قَــد جَر حَبلَكَ أَحْبِلُ » بتقديم المفعــول .

وذكر في هذا الفصل عجزَ بيتٍ لأَبِي ذُوَّ يُب شاهِــدًا على النُّسْءِ ، وهو بَدْءُ السَّمَنِ، وهو : فقد بان فيها نَشْؤُها وافْتِرارُها \* قال الشيئح \_ رحمه الله \_ : وصَدْرُه : به أَبِلَتْ شَهْرَىٰ رَبِيع كِلْدِهِما أَبَلَتْ: جَزَأَتْ بِالرُّطْبِ عِن المُّاءِ، ومارَ: جَرَى، واْفَتِراْرُها : نهاَيَةُ سِمَنِها عن أَكُلِ البِّبسِ •

وذكر في هذا الفصل بيتًا للشُّنفَرَى شاهــدًا على « أَنْسَأْتُ سُر بَتِي » بمعنى أَبْعَدْتُ مَذْهَبي ،

عَدُونَ مِنَ الوادِى الَّذِي بِينَ مِشْعَلِ وَبِينَ الْحَشَا هَيْهَاتَ أَنْسَاتُ مُرْدِي

(٧) الصحاح ومادة (حبل) واللسان ، ثم أنشده على الصحة مرة أخرى برفع أحبل ، ومثله في التاج (نسأ ) . و في التكلة والعباب ( نسأ ) و ( حبـــل ) قال الصاغانى : الرواية « قَدْ جَاءَ حَبْل بَاحْبَـلِي » والذي في شعره : « لا أبا لكَ صدَّته » اى : جَمْلُته أُصِّيدً ، أى : ما ثلَ المُنتُ ، قاله لخداش بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود فى تله عرو بن عَلقة بن المطلب » · (٣) اللمانَ ، وزاد بينا بعده ، وهو : كاكان يَقْضِى فى أُمُو رٍ تَنُو بُنَا فَيَتْحِدُ للأَمْنِ الجَمِيلِ وَيَقْصِلُ

( ٤ ) العجز فى الصحاح، والبيت بها مه فى شعر أبي ذئر يب فى شرح أشعار الحذليين / ٢ ٧ واللسان، وفى مادتى ( قرو، أبل ) والناج ، والجمهرة ( ٣ / ٤ ه ) والمقاييس ( ٥ / ٤٢٣ ) .

(٥) الصحاح؛ واللسان؛ والناج وفي مادة ( سربُ فيهما ، وقال الصاغاني في النكلة ( نسأ ، صرب ) والرواية : وبين الجبا بالجيم والباء ، وهو موضع ، وأول من صحف فيه أبو المهال ، وهو فى المفضليات ١٠٨ برواية ﴿ وَبَيْنَ الْجِبَا ﴾ رفيهاً ﴿ أَنْشَاتَ ... ﴾ بالشين ، كما ذكره المصنف .

<sup>(</sup>١) اللسان ، والتاج ، وديوانه / ٢٢٢

قال الشيغ - رحمه الله - : صوابه «عَدُونا» لأنه يصفُ أنه خَرَج هو وأصحابه إلى الفَـرْو ، وأَتَهُم أَبْعَدُوا المَدَفعب، وكذلك أنشده الجَوْهري تُ «عَدَوْنا» في فصل (سرب) والسَّرْبَة : المذهب في هذا البيت، ومن رواه : « انشأتُ سُرْبَق » بالشين المعجمة ، فالسَّرْبَة هاهنا الجماعة ، كذلك رواه الأسمى والمُفَصِّلُ - أعني بالشين المعجمة - ومعناه عندها : أَظْهرتُ جَمَاعتي من مَكانِ بعيدٍ لمَهْرَى بعيدٍ ،

وذكر في هذا الفصل بيناً شاهِدًا على أن النَّسَاتُ عنه ، بمني تأَثَّرتُ ، وهو : إذا النَّسَوُوا فوتَ الرِّماجِ أَتَشَهُمُ عوائرُ نَبْسِلِ كَالجَسَرادِ يُطِيرُها قال الشيغُ – رحمه أنه – : البيتُ لمالك بنِ زُغَمَة الباهِلِيْ ، ومعنى عَوائر نَبْلٍ ، أي جَماعةُ سِهام مُتَفَرِّفة ، لا يُدْرَى مِنْ أَينَ أَنْتُ ،

( \cdot \din 0 )

وذَكَر فى فصل ( نَشأ ) بينًا شاهِدًا على قَوْلهِم : مَكَانُّ بادِى النَّشِيئَةِ : إذا جَفَّ عَنْــه المــاءُ ، وهو :

(ن ك أ)

وذكر فى فصل ( نكأ ) عَجُزَ بيت شاهِدًا على نَكَأْتُ القَرْحَةَ : إذا قَشَرْتَهَا وهو :

- ولا تَشْكَى قَرْحَ الْهُؤَادِ فَيِبَجَمَا ...
   قال الشيخُ رحمه الله : البيتُ لمُتُمَّمِ
   ابنُ نُو يَرةً ، وصدره :
- (°)
   ألا تُسْمعينى مَلامة .
   وَمَعْنَى فَعَيدَكِ مَن قولهـ ، قَميــدَكَ الله إلا فَمَلْتَ ، يُر يُدُونَ نَشْدُتُكَ الله إلا فَمَلْتَ ،

<sup>(</sup>١) الصحاح ، واللسان ، ومادة (عور) كالناج فيها .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، واللسان ، والنياج ومادة ( نصب ) فيهما وديوان ذي الرمة / . ه

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والبيت بتمامة في الناج واللسان ومادة ( ندـــد ) و ( وجع ) والقصيدة التي مهما البيت في المفضليات ( ٣١٣ — ٢٦٣ ) وتخريجها فيها .

# فصل الواو

### (e + f)

وَذَكَرُ فِي (وَبَأً) عَجْزَ بِيتِ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ (۱) « أَوْبَأَ » و « وَبَأَ » لغة في « أَوْمَأَ» و « وَمَأَ » :

- (٢)
   ﴿ وَإِنْ نَحُنُ أَوْبَأَنَا إِلَى النَاسِ وَقَفُوا ﴿ قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ للفَرَزْدَقِ ،
- \* تَوَى الناسَ ما سِرنا يَسيرُونَ خَلْفَنَا \*

إذا ما الْتَقَيْنا بِالْحَصَّبِ مِن مِنْي رم) صَبِيَحَةَ يو مِ النَّحْرِ من حَيْثُ عَرَّفُوا مَـَّرِ مِنَ النَّاسِ مِن يَفَرِقُ بِينِ أُو بِأَتْ وَأُومَاتُ ، فيقولُ : أَوْبَأْتُ : أَشَرْتُ إليه بِالنَّأَثُّر عني ، وأَوْمَاتُ: أَشَرْتُ إليه بالإِقْبالِ على .

### (ودأ)

وَدَكُرُ فِي فَصِلُ (ود أ ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى قَوْلُمُم : وَدَّاتُ عَلَيْهِ الأَرْضَ ، أَى : سَوَّ يْتُ ، وهو : أَأْبَى ۚ إِنْ تُصْبِحُ رَهِينَ مُودًا

زَ أَيْخِ الْحَوانِبِ قَعْرُهُ مَلْحُودُ زَ أَيْخِ الْحَوانِبِ قَعْرُهُ مَلْحُودُ قال الشيخُ ــ رحمه اللهــ : البيتُ لزُهَــيْرِ ابنِ مَسْمُودِ الضُّبِّيِّ ، وجوابُ الشرطِ في بيت

فلرُبُّ مَكْرُوبٍ كَرَّرْتُ وراءَه فطَعشه وبَنُـو أَبِيـــهِ شُهُــودُ (وذأ)

وذَكَر في فصل ( و ذ أ ) بيناً شاهدًا على : رَدُّ أَنَّ الرَّجُلِّ : إذا عِبْنَهُ ، وهو : ثَمَمَتُ حَوائْجِي ، وَوَذَأْتُ بِشَرًّا رد) فبنْسَ مُعَرَّسُ الرَّحْبِ السِّغَابِ

- (١) لفظه فالصحاح: «وَوَ بَأْتُ إِلَيه با لفتح وَأَوْ بَأْتُ: لَفَةٌ فِي وَمَأْتُ وَأُومَاتُ: إِذَا أَشَرْتَ إِلَيه ، (٢) الصحاح، والبيت بمَامه في اللسان والمناج والمقايس ٦ / ٨٣ ديوان الفر زدق/٧٠ و في العاب: البيت لجبل أخذه
- منه الفرزدق والذي ني ديوان جميل / ١١٨ •

و مراقع الله الناس ، وقفوا الناس ، وقفوا نَسِيرُ أَمامَ الناسِ والناسُ خَلْفَنا

رم) ديوانه / ١٦٥ ورواية : إذا هَبُطُ الناسُ الْمُصَّبِّ من مِنَّى عَشِيَّةَ يومِ النَّحْــي ... ... ... ... (ه) اللَّسان ، والناج . (٤) الصحاح ، واللسان ، والتاج .

(١) الصحاح ، والناج ، واللسان ، و (حوج) و في (ثمم) روايته : « وَوَذَأْتُ عَمْرًا ... » .

قال الشيخ – رحمه الله – : البيت لأبي سَلَمَةَ المُحارِبِيّ ، ومعنى تَمَمّتُ : أَصْلَحْتُ وفي هذا البيتِ أيضا شاهِدً على أَنْ حَوائِيجَ جمعُ حاجَة ، ومنهم من يَقُوا، : جمع حائِجة ، لَفَةً في الحاجة .

### (ورأ)

وقال الشيخُ – رحمه الله – : وأَهْمَلَ الحوهريُّ فصَلَ ( ورأ ) وذلك قولُم : وَراء ) وه الله وهُم : وَراء ) وه [19] يَجِيءُ بمعني قُدّام ، وبمعني خَلْف ، وتَصْفِيرِها عند سببويه وريَّنَةً ، والهمزةُ عنده أَصْلِيةٌ غير مُثقَلِيةٍ عن ياء ، وقد ذكره الجوهريُّ في فصل (وري) في آخرِ الكتاب ، وجعلَ همزَّما مُثقَلِبةً عن ياء ، وهمذا مذهبُ الكُوفِيِّين ، وَشَهْئِرِها عَندُهم وُرَيَّةٌ بفيرهن .

### ((0)

وذَكَر فِي فَصْل ( وَمَأً ) عَجُزَ بيتِ شاهِدًا على وَمَأْتُ بَعْنِي أَشَرْتُ ، وهو

فَ كَانَ إِلَّا وَمُؤُها بِالحَواجِبِ \*
 قال الشيخُ — رحمه الله — : وصدرُه :
 فَلُنا السَّلامُ فَاتَّقَتْ مِنَ أَمِيرِها \*
 رور :
 ويروى :

• وقَفْنا فَقْلنا: ابهِ سِلْمُ، فَسَلَّمَتْ \* فَصَالِحُكَ اللهِ عَلَمُ وَسَلَّمَتْ \* فَصَالِحُكَ اللهِ عَلَمُ وَصَالِحُكَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ ع

وذكر في فصل (هرأ ): هَرَأُهُ البَرْدُ، أي:
اشَدَّ عليه ، وُهُرِئَ القومُ، فهم مَهْ-رُوُوُونَ .
قال الشبيخ — رحمه الله — : الذي حَكاه
أبو مُبَيْدِ عن الكِسائي: هُرِئَ القَوْمُ بضم الهاءِ ،
فهم مَهُرُوؤُونَ ، إذا قَتَلَهُ م البَرْدُ أو الحَـرُ ،
وهذا هو الصحيح؛ لأن قولَه : « مَهْرُوؤُونَ »

وذكر فى إثرهذا بيناً لابنِ مُقْبِلِ شاهِدًا ملى مَهْرُوثِين ، وهو :

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والبيت بمّــامه في اللسان والناج ، ومادة ( سلم ) ·

 <sup>(</sup>٢) هذه الرواية في اللسان والتاج ( وما ) هن القناني وكذلك هي في اللسان ( سلم ) نقلها عن ابن برى ٠

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، واللسان (سلم) .

( \* e † )

وذَكَر في فصلِ (هـوأ) بَيْشًا شاهِدًا على المُهُوَّأَة : الصَّحْراءِ الواسعَة ، وهو :

\* في مُهــَوَأَتِي بِالدَّبِا مَــدُبُوشٍ \*

قال الشيئغ – رحمه الله – : جَعْلُهُ مُهُواَنًا وزنُهُ فى فصلِ ( هوأ ) وَهَمَّ منه ، لأَنَّ مُهُواَنًا وزنُهُ مُفْرَعَّلٌ ، وكذلك ذكره ابنُ جِنِّى ، قالَ : والواو فيه زائِدَةً ، لأَن الواوَ لا تكونُ أصلًا فى بناتِ الأَرْبَعَة ، والمَدْبُوشُ : الذي أَكَلَ الجَرَادُ نَبْتَه ، والبيتُ لُرُقْبَة بنِ العَجَّاج ، وقبله :

\* جاءُوا أَخْرَاهُمْ عَلَى خَنْشُوشِ \* رور وخَنْشُوشُ : اسمُ موضِع .

(هی أ)

وذكر في فصل (هيأ) بيناً شاهِداً على قولهم: ياهَى، ، على مُعْنَى الأَسَفِ ، وهو : ياهَى، َ مالي! مَنْ يُعمَّر يُفْنِه ياهَى، َ مالي! مَنْ يُعمَّر يُفْنِه مَرُّ الزَّمانِ عَلَيهِ والتَّفْليبُ

وَمَلْجاً مَهُرُ وَلِينَ يُلْفَى بِهِ الْحَيْبَ الْمُلَاثُ وَالْأَبُ (()
إذا جَلَفَتْ كَذَلُّ هِو الْأَمُّ والأَبُ
قال الشيئخ – رحمهُ الله – : صوابُه
ه ومَلْجَلٍ » بكسير الهمزة ؛ لأنَّ قَبْلَه :
نَعَاء لِفَضْلِ العِلْمِ وَالْجِلْمِ وَالنَّقَ ومَأْوَى الْبَتَامَى الْفَبْرِ أَسْنَوْا وَأَجْدُبُوا يَرْنِي بَهْذِه الْأَبْيَاتِ عُهَانَ بِنَ عَفَانَ رحمه الله،

وَذَكَرَ فِي هذا الفَصْل بِيتين ، أَحَدُهما شاهِدُّ على قولهم : أَهْرَأَنا فِي الرَّواجِ، بَمْنِي أَبْرَقْنا ، وهما :

- \* حَتَّى إِذَا أَهْرَأْنَ بِالْأَصَائِلِ \*
- \* وَفَارَقَتُهُمَا بُـلَّةُ الأَوابِــلِ \*

قال الشيئة – رحمه الله – : البيت لإهاب ابن عَمَيْرِ يصفُ حُمْرًا ، والبُلَّةُ: الْبِتلال الرَّطْبِ ، والاَّوا بِلُ : التي اجْتَزَأَتْ بالرُّطْبِ عن الماءِ .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، واللمان ، والناج ، وديوانه / ١٥ . و (٢) ديوانه / ١٤ واللمان والناج .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، وفي اللسان والتاج ( للا صائل ) و المثبت مثله في العباب واللسان ( بلل ) .

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤبة / ٧٨ والصحاح ، واللسان ، والتاج ، والتكلة وانظر ( ديش ) .

<sup>(</sup>ه) دیوان رژبة / ۷۸ واللسان والناج ، وأیضا فی (دبش) و (خنش).

قال الشيخُ — رحمهُ الله — : البيتُ للجُمَيْجِ ابن الطمّاجِ الأَسدِيِّ، ويقالُ : لنافسِعِ بنِ لَقِيطِ الأَسدِّيِّ ، وُيُروَى :

وكذاكَ حَقًا مَنْ يُعَمَّرُ يَبْلِهِ

مَنَّ الزَّمان عليه والتَّقْلَيبُ

وذكر بعضُ أهل اللغة أنَّ هَيْءَ: اسَّمَ لَفْملِ أَمْرٍ ، وهو تَنَبَّهُ ، واسْتَيْقِظْ ، بمنى : صَهْ ومَهْ ، في كونيهما اسمين لاسْكُتْ ، واكْفُفْ ، ودخَلَ حرف النَّـداءِ عليها كما دخلَ على فعـل الأَمْرِ في قول الشَّمَاخِ :

أَلَا يَا الْمَقِيانِي قَبْلَ غَارَةً سِنْجَالِ 

 وإنما بُنيَتَ على حركة بخلاف صَهْ ومَهْ لِثالَا 
يلتق ساكنانِ ، وخُصَّتْ بالفتحة طَلباً للخِفَّة ، 
بمنلة أَيْنَ وكَيْفَ ، وقوله : مالى ! بمعنى : أَيُّ 
شَيْءِ بِي ، وهذا يقوله من تَغَيَّر حاله مما كان

يَعهدُه ، ثِم استَأْنَفَ ، فَأُخْبَرَ عن سبب تَغَيَّر حالهِ ، فقالَ : مَنْ يُعَمَّدُ بِبلهِ مَنَّ الزمانِ عليه ، وتَقْلِيبُه من حال إلى حال .

فصالكياء

(یای)

وذَكَرَ فِي فَصِل (يا يا ) بِينَا شَاهِدًا عَلِي النَّهُ بِيُّ ، وهو طائرٌ من الحَوارِح شِبْهُ الباشّقِ ، وهو : ما في البَّائِي بُؤْيُو شَرُواهُ \*

وكان قياسُه عنده « اليآيى، » إلا أنّ الشاعر، قدَّمَ الهمدزة على الب، ، قال الشيخُ – رحمهُ الله – : البيتُ للحَسَنِ بن هانِي، – وهو مشهورٌ – في طرديّانِه ، وفيلَه :

« قد أُغْيَدى واللّيلُ في دُجاهُ \*

وعِزه فبه : ﴿ وَقَبْلَ مَنا يَا بِا كُواتٍ وآجالِ \*

وروايته في اللسان (سنجل) والمعرب/ ٢٤٠ .

أَلايا ٱصْبَحانِي قبلَ غارةِ سِنْجالِ وَقَبْلَ منايا قــد حَضْرُنَ وآجالِ

(٣) الصحاح ، واللسان ، والتاج . ﴿ ﴿ ﴾ ديوان أبى نواس / ٤ ه.٦ واللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>١) المسان (مرط).

<sup>(</sup>٢) اللسان، والناج، وورد فيمما محرفا إلى «سنجار» والتصحيح من اللسان ( سسنجل) ومن معجم البلدان (سنجال )

- \* كُطُرَّة البُرْد على مَثْناهُ \*
- ، و رو و و م م م رو ه \* بيؤيؤ يعيجب من رآه \*

(١/ وقــد يمكنُ أن يكونَ هــذا البيتُ لبعضِ العَرَب ، فاذعاهُ أبو نُواس .

### (ایرنأ)

وَذَكَرَ فِي فَصِل ( بِرِنَا ) بِيْتَيْنِ ، أَحَدُهما شاهِدٌ عَلِي أَنَّ النِّرَنَّأُ : نَبَتُّ كَالحَنَاءِ ، وهو :

- « كَأَنَّ بِالسَّيرَنَّأُ المَعْسَلُولِ \*
- \* ماء دَوالِي زَرَجُونِ مِيــلِ \*

قال الشيخُ ــرحمهُ اللهُـــ : هذانِ البيتانِ للُـكَينِ بنِ رجاء ، وترتيبُ إنشادِهما فى رَجَزِه على غيرهذا النرتيب ، وهو :

- \* كَأَنَّ بِالـــَيِّرُنْإِ الْمَعْــُلُولِ \*
- \* حَبُّ الْحَنَّى مِن شُرَّعٍ نُزُولٍ \*
- جادَ بهِ من قُلُتِ النَّمِيلِ •
- « ماءُ دَو الي زَرَجُونِ مِيــلِ «

والجنَى: المِنبُ ، وشُرَّعُ نُرُولٌ: يريدُ به ماشَرَعَ من الكَرْمِ في الماء ، والفُلُتُ: جمع فلات، وقلاتُ : جمع قلْت ، وهي الصَّخْرةُ التي يكونُ فيها المَاءُ ، والنَّمِيلُ: جمع ثميلَة ، وهي بقيةُ الماء في القَلْت ، أعنى النَّقْرةَ التي [٢٠] تُميسُكُ الماءَ في المَقْرة في الجَمَل .

قال الشبخ – رحمه الله – : إذا قُلْتَ : البَرَنَّا – بفتح الباء – هَمَزْتَ لاغـيرُ، وإذا ضَمْمَتَ الياءَ جازَ الهمزُ وتركُه .

#### و بَلْدَةِ فيها زَوَرْ \*

- (۲) الصحاح واللسان ( زرجن) وقال حسسه أن نسبه إلى دكين حسس وقيل : هو لمنظور بن حية ، ونسبه الصاغال في العباب لأبي محمد المقسمين .
  - (٣) اللسان والنالث في ( على ) والأول والثاني في التاج وانظر ( دلو ) .
  - (٤) هذه القولة في حاشية الأصل، وكأنها بخطه ، وهي في اللسان أيضا بني ابن برى و

<sup>(</sup>١) قول ابن برى: ﴿ وقد يمكن أن يكون هذا البيت ... الخ »علق هليه ابن منظرر بقوله : ﴿ ما أهم مستند الشيخ أبي محمله ابن برى فى قوله هذا عن الحسن بن هانى. › وهو و إن لم يكن استشهد بشمره لا يخفى هن الشيخ أبي محمد ولا غيره . مكانته من البد بع الفريب الحسن إلا أرجو زنه التى أرفا :

# بالبالباء

# فصال لمهزة (أبب)

قال الشيخُ \_ رحمه اللهُ \_ : ذَكَر الحوهريُّ ـ فى فصــل (أبب) - عَجُزَ بيتٍ للأَعْشَى شاهِدًا على أبَّ : إذا تهبَّأً ، وهو :

\* أَخُ قَدْ طَوَى كَشْحًا وأَبَّ لِيُذْهَبًا \*

- قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : وصدرُه :
- \* صَرَمْتُ ، ولم أَصِرِمْكُم ، وكصارِم \* أى: صَرِمْتُكُم في تَهِيني لمفارَقَيْكُم، ومن تَهِيّاً الْمُفارقة فهوكَنْ صَرَّمَ .

### (أدب)

وذَكَّر في فصل (أدب) بَيْتُ شاهِدًا على أَنَّ الأَدْبَ : المَجبُ ، وهو :

- (۲)
   ﴿ الْمَثْنِي عَجُونِ الْوَثْبِ ﴿
- \* حَـنَّى أَنَّى أُزْبِيهًا بِالأَدْبِ \* قال الشيئخ ــ رحمه الله ــ البيتُ لمنظورِ ابن حبَّة الأسدِيُّ ، وحبَّهُ أُمَّهُ ، والشَّمْجَى :

الناقةُ السريعة ، والأزْ بِيُّ : النشاط .

وَذَكَرُ فِي هَذَا الفَصِلِ بِيتًا شَاهِدًا عَلَى الْمَادُّبَةِ لاسم الطّعام ، وهو :

كَأَنَّ أُمُلُوبَ الطَّـبرِ في قَعْـرِ عُشَّها نَوَى الْفَسْبِ مُأْتَى عَنْدَ بِعِضِ الْمَالَدِينِ قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيت لصَخْرِ الَّنِّيُّ الْمُذَلِّيُّ يصُفُ عُقابًا، والقَسْبُ: تَمْرُ بِالسُّ صُلْبِ النَّوَى ، شَبَّهَ قلوبَ الطيرِ في وَكُرِ العُقابِ بَنْوَى القَسْبِ ، كَمَا شَبُّهُما امرؤُ الْقَيْسِ بِالْمُنَّابِ

<sup>(</sup>١) عجزه في الصحاح ، وهو بمَّامه في اللسان والناج والجهرة ١ / ١٣ والأساس وديوانه / ١٤ •

<sup>(</sup>٢) الذي في مطبوع الصحاح الأول والنالث ، والنال والنالث في الناج ، وهو في اللسان كرواية المصنف ، وكذلك فى الناج واللسان (شمج) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، واللسان ، والناج ، والمقا بيس ٢/١٧ وشرح أشعار الهذليين ٢٥١ ·

كأَنَّ ثُمَّالِبُّ الطَّـيْرِ رَطْبُّ ويابِسًا لَدَى وَكُوهِا الْمَنَّابُ والحَشَفُ البالي وقد أحسنَ في التشبيهِ ما شاء .

(ارب)

وَذَكَر فَى فصـل (أرب) بيتًا شاهِدًا على مُستَأْرِب بمعنى مَدِينِ ، وهو :

أُسَنَّارِبُ عَشَّهُ السُّلْطَانُ مَدْيُونُ \*
قال الشيئح – رحمه الله – : رَوِئُ البيتِ
عَنْفُوضٌ ، والبيتُ بكاله :

وناهَـــزُوا البَّبِعَ من تَرْعِيَّة رَهِيقِ مُسْتَأْرِبِ عَضَّهُ السلطانُ مَذَبُونُ [ ٣٦ ] كذا أنشده محدُبن أحمد المَمْرُوف بالمُفَجَّعِ ، والمُناهزة في البيع : اغتِنام الفرصة . والتَّرْعِيَّة : الذي يُجِيدُ رِعِيَة الإبلِ . والرَّهْقُ :

وذكر في هذا الفصل ببتًا شاهِدًا على أَرِبَ بالشيءِ : إذا دَرِبَ به ، وهو : يَكُنُّ طَوائِفَ الأَّمْدا ءِ وهــو بَلَقِّهِــمُ أَرِبُ

وذكر في هذا الفصل بيَّنا شاهدًا على قولهم :

ر. مشرِفَ الحارِئِ عَبُوكَ الكَتَدُ

قال الشيئخ ــ رحمـه الله ــ : البيتُ

لَأَبِي دُواد الإِيادِيِّ يصفُ فَرَسًا ، والحارِكُ :

أَرْعُ الكاهل ، والكاهل : ما بين الكَتِفَين ،

والكَنَّدُ : ما بينَ الكاهل والظُّهْرِ ، والمحُبُوكُ:

المُعَـكُمُ الحَلْق، من حَبَكْتُ النوبَ: إذا أَحْكَمْتَ

أَرَبُ الدُّهُمُ ، بمعنى اشتَدُّ ، وهو :

أَرِبَ الدُّهْـــرُ فَأَعْدَدْتُ له

السُّفَه ، وهو بمعنى السَّفيه .

. نسـجه

<sup>(</sup>١) اللسان ، وديوانه / ٣٨ وتحرير التحبير / ١٦٣ والنشبيهات لابن أبي عون / ٢٠

<sup>(</sup>٢) الصحاح.

 <sup>(</sup>٣) الناج، واللسان، ومادة (دين) وفي اللسان قال: « و في نسخة « مستأرب ـــ بكسر الراء ، وقال : هكذا
 أشده المفجر» .

<sup>(</sup>٤) الصحاح، والناج، والمسان ومادة ( حبك ) و ( مرج ) برواية: < مرج الدهر > وفي إصلاح المنطق / ٧٨ < مرج الدين . • '> و رواية المصنف كرواية ابى عبيدة في كتاب الخيل / ٢٧ والفاراني في ديوان الأهب ؛ / ٢٠٧ •

<sup>(</sup>ه) شرح أشعار الهذابين / ٣٦١، واللسان، والصحاح، والتاج.

قال الشيخ — رحمه الله — : البيتُ (١٠) لأبى العِيالِ الْهُدَلِيِّ مِرْقِي عَبْدَ بَنْ زُهْرَةً .

وذكر في هذا الفصل تَجُدَّز بيت لابْنِ مُقْسِلِ شاهِدًا على تَأْرِبِ المُقَدَّةِ ، بمعنى إحكامِها ، وهو:

- (٢) \* ضَرْبُ القِداحِ وَتَأْوِيبُ عَلَى الْخَطَرِ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : صدرُه :
- « شُمُّ تَحَامِيصُ يُنْسِيمِ مَرادِيهُمُ \*

قوله : ثُمَّ ، يريدُ ثُمَّ الْأُنُوفِ ، وذلك مما يُمَدَّ به ، والحقاميص : يُرِيد بُمْصَ البُطون ؛ لأَنْ كثرة الأَكُل ، وعظم البُطن مَعِيبُ ، والمرادى : الأَرْدِيةُ ، واحدُها مِرْداةً ، وقالَ أَبُو عَبَيْد : التَّارِيبُ : الشَّحُ والحَرْصُ ، وقالَ أَبُو عَبَيْد : التَّارِيبُ : الشَّحُ والحَرْصُ ، والمشهورُ في الرَّواية : « وتَارْيبُ عَلَى البَسْر » والمشهورُ في الرَّواية : « وتَارْيبُ عَلَى البَسْر »

عوضًا من « الحَطَر» وهو احَدُ أَسْارِ الحَزُورِ، وهي الأَنْصِباء .

وذَكَر في هذا الفصل عَجُزَ بيت للَبِيدِ شاهِدًا على آرَبْتُ على القسوم ، أى : فُزْتُ عليهــم وفَلَجْتُ ، وهو :

وَنَفُسُ الْفَقَى رَهْنُ بَقَمْرَةٍ مُرُّ رِبِ
 قال الشيخُ - رحمهُ الله - : صدره :
 فَضَيْثُ لُباناتٍ وسَلَّتُ حاجَةً ،
 فَضَ الْفَقَى رَهْنَ بَعْلَمَةٍ غالِبٍ يَسْلُبُهَا .

 فَا : نَفْسُ الْفَقَى رَهْنَ بَعْلَمَةٍ غالِبٍ يَسْلُبُها .

(أشب)

وذَكَرَفى فصلِ (أشب) بِيتًا شاهِدا على أَشَبَهُ بمعنى لامَّهُ ، وعاَبُه ، وهو : و يَأْشُّهُنِي فيها الَّذِينَ يَلُونَهَا ولَّوْ عَلِمُوا لم يَأْشُهُونِي بِباطِلِ ولَوْ عَلِمُوا لم يَأْشُهُونِي بِباطِلِ

## « بيضٌ مهاضِيمُ ينسِيمِ مَعاطِفُهُم »

وأشار إلى رواية المصنف هنا

<sup>(1)</sup> فى اللسان « عبيد » والصواب عبد ، كما فى شرح أشعار الهذليين / ٤٢٣ وهو ابن عم أبر العبال الهذل .

<sup>(</sup>٢) مجزه فى الصحاح، والبيت فى الناج، واللسان، وديوان ابن مقبل / ١٨ و روايته ﴿ وَنَاوَ بِبَ عَلِى السَمْرِ ﴾ وفى الناج ﴿ عَلَى الْفِسْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) صدره في اللسان .

<sup>(</sup>٤) الصحاح، والمقاييس ١ / ٥٠ والبيت في اللسان والتاج وديوانه / ٥ ٠

<sup>(</sup>٥) في اللسان هنه : ﴿ يَقْمُرُهُ عَالَبُ ﴾ وهما بمني .

<sup>(</sup>٦) البيسماح، وفيه «بهاطل» واللسان؛ والناج، والجمهوة ٣٠،٣٠ والمقا بهس ١٨/١ وشرح أشعار الهذابين/١٤٦ .

قال الشيخ ــ رحمــه الله ـــ : البيتُ لأَبِي ذُوِّيب الهُدَلِيُّ ، وصوابُه « بطائِل » يقسول : او عَلَم هؤلاء الذين يَلُونَ أَمْنَ هذه المرأة أَنْها لاتُولِينِي إلاَّشَيْئاً يَسَيراً \_وهوالنَّطْرةُ ، والكَلِمةُ \_ لم يَنَأْشِبُونِي بطائِيلِ ، أي : لم يَكُومونِي فيها له فَضْل ، والطَّائلُ : الْفَضْلُ .

(١<u>)</u> وذكر في هــذا [ ٢٢ ] الفصل عَجُــزَ بيتٍ شاهِدًا على الأُشابَةِ من الناسِ، وهي الأُخْلاطُ ،

 (۲)
 قبائِلُ مِنْ غَسّانَ فيراً شائِب \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ للنابِغَةُ الذُّبيانِيِّ وصدُّره :

\* وَثَفْتُ لَهُ بِالنَّصْرِ إِذْ قَيلَ قَدْ غَزَتْ \* يَقُولُ : وَيُقْتُ لِلْمُدُوحِ بِالنَّصْرِ ؛ لأَتَ كَتَائِبَهُ وَجُيوشَه مِن غَسَّانَ ، وهم قومُه، وبِنُو عَمَّهُ ، وقد فَشَرَ الكنائبَ في بيتِ بعدَه ، وهو: يَّهُ بَنُو عَمَّه دِنيا وَعَمْرُو بِنُ عامرٍ

أُولئكَ قُومُ بأسهم غيرُ كاذِبٍ

(أل ب)

وذَكَر في فصل ( ألب ) عَجُنزَ بيتِ لساعِدَةَ ابنِ جُــَوَيَّةَ ، شاهِــدًا على النَّأَلِيبِ ، وهو التَّحريض ، وهو :

(٢) \* ضَبر لِباسهــم القيـــير .ولب \*

ال الشيخُ ـــ رحمه الله ــ : صدره :

\* بَيْنَاهُم يَوْمًا هُنَا لِكَ رَاعَهُم \*

والضُّبرُ: الجمَّاعةُ يَغْزُونَ ، والقَّتيرُ: مَسَاميرُ الدُّرْع، وأرادَ بها هُنا الدُّرُوعَ نفسَما، وراعَهُم: ة. ـ . و أفزعهم .

(أوب)

رذَكُم في فصل (أوب) بَيْنَكَ شاهِدًا على الأُوبِ ، وهو سُرعُهُ تَقْلِيبِ البَدَيْنِ والرَّجْلَيْنِ ،

(4) \* أَوْبَ يَدَيْكُ بِرَفَاقٍ سَمْبِ \*

<sup>(</sup>١) في مطيوع الصحاح البيت بيّامه .

<sup>(</sup>٢) البيت الأول في الصحاح والمقاييس ١٠٨/١ والأساس ، والبينان في ديوانه /١٠ (ط بيروت) واللسان

<sup>(</sup>٣) عجزه فى الصحاح ، والبيت فى اللسان ، والتاج ، ومادة ( منهر) وشرح أشمار الهذابين / م ١١١

<sup>(؛)</sup> الصحاح، والليان،

قَالَ الشيخـــرحمه اللهـــ: صوابه «أُوبُ » برفع الباءِ، وهو خبر كَأَن في بيتٍ قبله ، وهو : « كَأَنَّ أُوْبَ مائِيجٍ ذِي أُوْبِ \* . والرَّقَاقُ : أَرْضُ مُسْتَوِّيةً لَيِّنَةُ التّرابِ، صُلْبَةً ما تحتَ التُراب، والسُّهُ : الواسِعُ، وَصَفَهُ بما هو اللَّمُ للَّفَلاةِ ، وهو السَّمْبُ .

> فصل الباء ( ب ب ب )

وذكر في فصل ( ببب ) رَجَزًا شاهدًا على أنَّ بَبُّةَ : اللُّم جادِيَةِ ، وهو :

- ، الْأُنْكِحَنِّ اللهِ \* لَأُنْكِحَنِّ اللهِ

- \* تَجُبُ أَهْلَ الكَعْبَهُ \*

لَأَنَّ بَيَّةَ ـ هاهنا ـ : لَقَبُ عبد الله بن الحارثِ ابن نَوْفَل بن الحادث بن عبد المُطّلِب بن هاشيم، والرَّجَزُ لاُّمَّهِ هند بنتِ أَنَّى سُفْيان ، وكانت أُ تُرَقِّصُه بهذا الرجز. وقال ابنُ جنِّي: بَبِّه : صوتُ من الأَصوات ،

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : هذا سَهُوُ ؛

رة. شمّى به هذا الرجل ؛ وكانتُ أمه ترقصه به . وقال غيرُه : البِّبَّةُ : السَّمينُ .

وذَكَر الليثُ - في كتاب العين - أنَّ البِّية : كَثْرَةُ اللَّهْمِ وَتَرَاكُبُهُ ، وبه لُقِّبَ عبدُ الله بنُ الحادث بن نُوفَل؛ لكثرة لحمه في صِفَره ، وقالَ أيضا: إنَّ البِّلَّة: الأَحْتَى .

وَمَعْنَى تَجُبُّ أَهْلَ الكَعْبَةَ : تَغْلِبُهُم، ومِنْهُ : \* جَبَّتْ نِساءَ العالِمِينَ بالسَّبَبُ \*

(٢) الصحاح، واللسان، والقاموس، والتكلة، والتاج، وزاد في أولما :

واللهِ رَبِّ الكَمْعَبة

وزاد بعد الثالث أيضا :

وانظر الجمهرة ١ / ٢٤ ، واللسان ( خدب )

(٣) اللسان (جيب)و (سبب)وهو في الجهرة ٢٣/١ أنشده أبو عيَّان الأشنانهاني ابن در يد ، وبعده :

« فَهُنْ بِعِدُ ، كُلُّهُنْ كَالْحِبِّ »

والمشطوران في اللسان والتاج ( حبب ) والمقاييس ٢ / ٢٦

<sup>(</sup>١) السان.

أى : غَلَبَتُهُمْ بِمِظَمْ عَجِيزَتِهَا ، وكانت هذه المَّرْأَةُ طَوَتْ مَلَى عَجِيزَتِهَا سَبَبًا — وهو الحَبْلُ — وَبَمَنْتْ بِهِ إِلَى جَمِيع نِسَاءِ الحَيِّ ، فَأَدْرُنَهُ على أَحْبِازِهِنَّ ، فوجَدْنَهُ فانِضًا كثيرا .

( ب و ب )

وذَكَرَ فَى فَصَلَ (بوب ) بِينَا شَاهِدًا عَلَى جَمْعِ بابٍ عَلَى أَبْوِبَةٍ ، [٢٣] طَلباً للاَّذِواجٍ، وهو : هَنَّاكُ أَخْبِيَةٍ وَلاّجُ أَبْوِبَةٍ غَيْلِطُ بالبِرِّ مَنْهُ الحِدَّ واللَّينَا غَلْطُ بالبِرِّ مَنْهُ الحَدِّ واللَّينَا قال الشَيْعُ — رحمه الله — : المتُ للقَلاخ

ابن جَنَابٍ ، وأوادَ الجوهريُّ بقوله : « طَلَبَا للازْدِواجِ » أَنَّ بابًا قِياسُ جمعه أبوابٌ ، و إِمَّا معمه على أَبْوِبَة ، ليكونَ على وَ زْنِ أَخْيِية ، فهذا معنى قوله : طَلبًا للازْدِواج ، وقد كانَ الوزيرُ المُنْدَى في يَشَالُ عن هذه الله ظَنَة على سَبيلِ الامتحانِ، فيقُولُ : هل تَمْرِفُ لفظة جُمعتْ على أَنْهِلَة على عَلْمَ الله وَلا المنتحانِ، فيقُولُ : هل تَمْرِفُ لفظة جُمعتْ على المنتحانِ، فيقُولُ : هل تَمْرِفُ لفظة جُمعتْ على المنتحانِ، فيقُولُ : هل تَمْرِفُ لفظة جُمعتْ على المنتحدة الله فقلة المنتحدة على المنتحدة وهما المنتحدة وهما المنتحدة وهما المنتحدة وهما المنتحدة وهما المنتحدة والمُدَلِق في صِفَة المنتحسنُ منه قولُ أَبِي صَفْرِ المُدَلِقُ في صِفَة عَمْرُوبَيْه و : •

### مِنْ النَّوَايَةِ فيه الحِدُّ واللَّينُ

و في هذه القصيدة أبيات مقواة » و لم أجده في ديران القتال الكلابي •

(٣) فى الصناعتين / ٣٦٦ قال أبو هـــلال المسكرى : « التَّرْصِيعُ : أَنْ يَكُونَ حَشُو البيت مَسْجُومًا ، وأصلُه من قولهم : رَضَّعْتُ الْعُقْدَ : إذا فَصَّلْتَهَ » و اردد من امنته - في ص ٧٠٠ - أبيات أبي صفر الثالة ونقدها ، وفي تحر برالتحبير ٢٠٠ « الرَّضِيعُ كالتَّسْجِيعِ في كونه يُجَزَّيُ البيتَ إمّا ثلاثة أَجزاء إن كان شُداسيًا ، أو أربعة إن كان ثُماييًا ، ويُستجع على ثاني العَرُوضَيْنِ دونَ الأولَ » ومثل له - مما اشده قدامة - بأيات أب صفر الهذه له .

<sup>(</sup>١) الصماح ، واللسان ، والتباج ، والتكلة ، والاقتضاب / ٧٢

<sup>(</sup>۲) نسبه الجوهري في الصحاح لابن مقبل ، وهو في زيادات ديوانه / ۲ ، ٤ وتخريجه فيه ، وفي اللسان والتاج ودد عزوه بين ابن مقبل والقلاخ بن حباية ، و في الانتضاب / ۲۷ ؛ القلاخ بن حباية ، والظاهر أن حباية تحريف ، والصواب لا ابن جناب » كما ذكره ابن برى ، وانظر التاج ( قلخ ) و في التكملة قال الصافائي : «البيت المقال الكلابي ، واجمه عبد الله بن مجيب بر في حنظلة بن عبد الله بن الطفيل ، والقافية مضمومة ، والرواية :

فصالكتاء (ت أب)

وذَكَر ف فصل ( تأب ) عَجُنَزَ بيتٍ لانْنِ مُقْبِيلٍ شاهدًا على التَّوْ إِنَّيْنِ ، وهُما قادِمَنَا الضَّرْعِ ،

 ... تَوْأَبانِيّانِ لَم يَتَفَلْفَلَا ال الشيخ ـ رحمه الله ـ : صدره : نَرَّتْ عَلَى أَفْرابِ هِلَّ عَشِبًا ۚ \* لَمَا ... قَالَ الأَصْمَيُّ : السِّوأَ إِنِّيانُ : الْحُلْفَانِ ، ولا أَدْرَى مَا أَصْلُ ذَلِكَ ، يُرِيدُ لا أَعْرِفُ اشْتِقاقَه ، ومِنْ أَينَ أُخِذَ .

وذَكَرَ أبو على الفارسيُّ أنَّ أبا بَكُر بنَّ السِّراج عَرَفَ اشْتَقَاقَه ، فقال : تُوأَبَانَ هُو فُومَلانُ مِن الوَأْبِ ، وهـو الصُّلْبُ الشَّـديدُ ؛ لأَنَّ خَلْفَ الصُّغِيرَةِ فيه صَلاَبَةً ، والناءُ فيه بَدَلُّ من الواو ، وأصلهُ وَمُأَمَانُ ، فلما قُلِبَتِ الواوُ تاءً صار

عَذْبُ مُقَيِّلُهُا ، جَدْلُ مُخْلَفُهُا (١) كَالَّدْءُصِ أَسْفَلُهَا تَحْصُورَةُ القَدْمِ سُودٌ ذَوائِبُهُا ، بِيضٌ تَرائِبُهُا تَعْضُ سَراثُبِها، صيغَتْ عَلَى الكّرَم م ، وريور عبدل مقيدها ، حال مُقسلدها بَضَّ مُجَـرِدُها ، لَهَاءُ ﴿ عَمِم

مَ يُورِدُ مُن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ يَرُوَى مُعَانِقُهَا من بارِدٍ شَيِيمٍ وقد أَهْمَلَ من هـ ا الفصلِ قُولُهُم : بآبَةُ ، والجمع باباتٌ ، وهي تُستِعملُ في الحساب ، والحُدود ، والكتاب ، قال الأَضْمَعيُّ : باباتُ الكتاب : وُجُوهُـه ، وقالَ غيرُه : طُـرُقُه ، وعليه فَسَّرَ الْأَصْمَعِيُّ بيتَ ابن مُقْبِيلٍ : بَنِي عامِي ماتأمرون بشاعِير

(٣) تَحْسِيْرَ باباتِ الريحتاب هِا بيا

أى : تَخَيَّرُ وُجُوهُ الكتابِ هِجائيا .

والبابَهُ أيضًا : تَغْرُ من ثُغُو رِ الزُّومِ .

والمثبت كروايته في تحويرالنحيير (٣) دبوانه / ٤١٠ ، والأساس ، واللــان ، والناج .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٢٦٨ ، — ٩٦٩ ، واللسان .

<sup>(</sup>۱) شرح اشعار الحذلين / ۹۶۹ : (۲) فى شرح اشعار الحذلين / ۹۶۹ : « دُرم مرافقها سَهْل خَلَاتِقُها »

<sup>(</sup>٤) في مطبوع الصحاح أنشسه البيت بتمامه ، وروايت في ديوانه/ ٢١٧ كرواية ابن برى والمفاييس ( / ٣١٥ / « عِلَى أَطْرَافِ هِمَّ ءَ ، » وهو في السَّانِ ومادة (فلل) و أورد \* (طرفس) محرفا ﴿

تَوَاَّبَانُ ، وأُحْمِقَ ياءً مشدّدةً زائدةً ، كما زادُوها في الْحَمْرِيّ ، وهم يريدونَ أَحْمَر ، وفي عاريّة ، وهم يُريدونَ عادّة ، ثم شُوه ، فقالُوا : تَوْأَبَانِيّانِ والْأَطْسُولُ : جمّ ظَرِبٍ ، وهو الجُبَيْلُ الصَّفِيرُ ، ولم يَتَفَلَفَلا ، أي : لم [ ٢٤ ] يَسُودًا ، وهذا يَدُلُ على أَنَّهُ أَوادَ الفادِمَيّينِ من الجُلْفِ .

( ت ر ب )

وذكرَ في فصل ( ترب ) ناقةٌ تَرَبُوتُ ، أى : ذَلُولٌ ، وأصلُه من التَّرابِ ، قال الشيخُ — رحمه الله — : الصوابُ ما قالة أبو علَّ في تَرَبُوت أَنَّ أصلَة دَرَبُوتُ ، من الدَّربَةِ ، فأيدلَ من الدال ناءً ، كما أَبدَلُوا من التاء دالاً في قولهم : دوج ، وأصله تولَج ، ووزنه تَفعل من ولج ، والتَّولَجُ : الكِناسُ الذي يَلدَجُ فيه الظَّهُي وَفيرُه من الوَّحْشِ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على التَّمَائِينِ: جمع تَرِيبَةٍ ، ليمظام الصَّدْرِ ، وهو : \* أَشْرَفَ تَدْياها على التَّرِينِ \*

قالَ الشيئُع ـــرحمه الله ــــ : البيتُ للأَغْلَبِ الدَّمِلِّ ، و بعدَه :

> (١) \* لَمْ يَعْدُواَ النَّقْلِيكَ فِي النَّنُوبِ \*

والتَّفْلِيكُ : من فَلَّكَ الشَّدْيُ ، وَالنَّتُوبُ : النَّودُ ، وهو ارتفاعُه .

( 亡 り ウ)

وذكر فى فصل ( تلب ) : انْلَاَبُّ الأَمُّ : اسْتَقام ، والاسمُ : النَّلاَبِيبَةُ .

قال الشيخُ – رحمه الله – : حَقُّ انْلَاَبُ أَنْ يُدْ كَرَ فِي فصل تَلاَّبَ ؛ لأَنَّهُ رُباعِيٍّ ، والهمزةُ الأُولَى وَصْلٌ ، والثانيةُ أَصْلٌ ، ووَزْنُهُ افْهَلَلَّ ، مثل : اطْمَأَنَّ ، والشَّلاَيبَةُ بَمَنْلة الطَّمَأُنِينَةً .

(ت و ب)

وذَكَر في فصل ( توب ) تأبُوت ، وذكر أنَّ أَصْلَهُ تَأْبُونَّ مثل تَرْفُونَ ، وهو فَمْـلُونَّ ، وَذَكَر تصريفًا فاسِدًا حَتَى رَدَّه إلى تابُوت .

قال الشيئح – رحمه الله – : الصوابُ أَنْ يَاءَ أَصليَّـة ، يَذَكَّرَهُ فِي فَصِل ( تَبْت ) لأَنَّ تَاءَ أَصليَّـة ،

<sup>(</sup>١) الصحاح، والحسان، والمقايِس ٢٤٧/١ والتاج ، وانظرأيضا (نتب) وفي الناج : ﴿ قَالَ ابْنِ فَارْسَ فِي المُجمِلُ : الترب : الصدر ، وأنشد البيت : أَشْرَفَ كَدْياها ... » .

ووزنُه فاعُولُ ، مثل : حاطُوم ، وعاقُول ، والَوْفُف عليه بالنَّاءِ في أكثر اللُّغات، ومن وَقَفَ عليه بالهاء ، فإنه أَبْدَلَهَا من التاء ، كما أَبْدَلَمَــا في الفُرات حين وَقَفَ عليه بالهاء ، وليست التاءُ في الفرات بتاءِ تَأْنِيتِ ، و إنما هي أصليَّةُ من نَفِسِ الكَلَّمَةِ، قَالَ أَبُو بَكِرِ بِنُ مُجَاهِدٍ : التَّابُوتُ ــ بالناء ــ قراءةُ الناسِ جَميعًا ، ولغةُ الأنصارِ التَّابُوه ، بالهاء .

# فصل الشاء ( ثع ل ب )

وذَكَر في فصل ( ثعلب ) بيتًا شاهِدًا على أَنَّ الثَّمْلُبَانَ : ذَكُرُ النَّعَالِبِ ، وهو : أَرَبُ يَبُولُ النَّعْلَبَاثُ بَرَالِيهِ (١) لقَدْ هانَ مَنْ بالَتْ عليهِ الثَّعَالِب

قال الشيخ - رحمه الله - : هذا البيت نختلف في قائِلهِ ، فبعضُهم يَرُويه لغاوِي بن ظالِيم السُّلَمِيُّ ، وبعضهــم يرويه لأَبِى ذَرِّ الغِفارِيُّ ، وبعضُهم يَرْويه للعَبَّاسِ بنِ مِرْداسٍ .

وذكر في هــذا الفصل بيتًــا شاهِدًا على التُّعْلَبَتَيْنِ : تَثْنِيَة ثَعْلَبَةَ ، وهو :

[٢٥] يَأْبَى لِيَ الشَّمْلَبَتانِ الَّذِي (٢) قالَ خُباجُ الأَمَةِ الراعِيه قال الشبُحُ ـــ رحمه الله ـــ : البيتُ لعَمرِو ابن مِلْقَـطِ الطَّاتَى ، يُربد بِالنَّمْلَبَيْنِ: تَعْلَبَهَ ابن جَدْعاً ، وتَعْلَبَةَ ابن رُومانَ بنِ جُنْدُبٍ ، والحُباج : الضَّراطُ ، وأَضافَه إلى الأُمَةِ ليكونَ أَخَسُّ له ، وجَعَلَها راعِيَةً ؛ لكَوْنِها أَهُونَ من الَّتِي لا تَرْعَى ، وأَوَّلُ الْمَقْطُوعِ :

<sup>(</sup>١) الصحاح ، واللسان ، والناج ، وصدره في القاموس ، وعلق عليـــه الصاغاني في التكملة فقال : ﴿ هَكُذَا أَنْسُــد [ الجوهري ] النعلبان — بالمنم ، والنون مرفوعة — والصواب النعلبان : نثنية تعلب » ثم قال : ﴿ والبيت لراشد بن عبد ربه ، وكان سادنا لصنم كان لبنى سليم بن منصور — وكان احمه إذ ذاك غاوى بن عبدالعزى ، وقيل ؛ ظالم بن عبد يغوث — فيينا هو عنـــد الصنم ذات يوم إذ أقبل ثعلبان يشندان حتى تسهّا رأسه ، فبالا عايـــه ، فقال البيت ، ثم قال : يا بني سليم ، لا والله ، لا يضر ولا ينفع ، ولا يمطى ولا يمنع ، ثم كسره ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما اسمك ؟ قال : أنا غاوى ابن عبد العزى ، قال : بل أنت راشد بن عبد ربه ، وعقد له على قومه » والقصة في أسد الغابة ٢ / ١٤٩ والإصابة ٢ / ١٨٥ باختلاف يسير

<sup>(</sup>۲) الناج ، والصعاح ، واللسان ، ومادة (عبج ) وإصلاح المنطق /۴۰۶ (۳) في إصلاح المنطق /۳۰ ؛ زاد بعد جدعاء بدائر فرقه ك ، بن رُومان ، بنِ جُندُب ، بن خارِجَةَ ، بن سعيد ابنِ فُطُورَةَ بنِ طَهِيء » وانظر الاشتقاق / ٣٨٠

يا أَوْسُ لَوْ نَالَنْسِكَ أَرْمَاحُنا كُنْتَ كَنْ تَهْوِى به الهاوِيَةُ ( ثَغ ب )

وذَكَر فى فصلِ ( ثغب ) عَجُــزَ بهِتِ شاهِدًا على أَنَّ فَوَلَهُم : نِيْبانَّ جعُ ثَفَيِ للفَدِيرِ، مثل : شَهَتٍ وشِهْنان ، وهو :

" مُشَمْشَعَةُ بِثَغْبَانِ البطاح ...
قال الشيخ – رحمه الله — : صدره :

« وثالِثَةٍ من المَسَلِ المُصَفَّى ...
ومنهُ م من يرويه بنُغْبَانِ ، بضمَّ الشاءِ ،
وبجعله مثل: حَمَلُورُ مُلان، وقد يُقالُ في النَّقَب:

( ث ق ب )

تَغُبُّ، بإسكانِ الغينِ، فيكون كَعَبْدِ وعُبْدانِ.

وذَكَر فى فصل ( ثفب ) عَجُــزَ بيت شاهِدًا على المُثَقِّبِ – بكسرالقاف – : لَقَبُّ شاعِرٍ معروف ، وهو :

وَتَقْبَنَ الوَصاوِصَ للمُيُونِ .
 قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لعائيذ
 إن عُصَن المَبْدَىِّ، ولُقِّبَ بالمُثَقَّب لقَوْله هذا

البيت، وصَدْرُه:

(۳) ه ظَهَرُنَ بِكِلَّةٍ ﴾ وسَدَلْن رَقْمًا هـ السَّالِ المِن مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ

والوَصاوِص : جَمْهُ وَصُوصٍ؛ وهو تَقْبُ في السَّيْرِ ـ وَغَيْرِهِ ـ على مِقْدارِ الدَّبِيِّ تَنْظُرُ منه .

( ث ل ب )

م والبياض واليلب

- (١) اللسان ومادة ( خبج ) والتاج .
- (٢) السان ، والناج ونسب فيهما إلى الأخطل ، وهو في زيادات ديوانه / ٣٨٠ وعجزه في الصحاح .
- (٣) ديوانه / ١٥٦ (ط سهد المخطوطات العربية) وتخريجه نيه واللسان، والتاج ، والأساس، ومادة (وصص)
   والجمهرة ( ٢٠٢/ ) (صدره فيها :
  - \* أَرَيْنَ تَحَاسَنَا وَكَنَتْ أَنْعَرَى \*
  - (٤) الصحاح، واللسان، والنساج، والمقاييس ١/٣٨٤ وشرح أشعار الهذليين / ٣٨٤
    - (٥) شرح أشمار الهذليين / ٢٨ \$ واللسان ، والتاج .

والبَلَبُ: الدُّرُوعُ المَّمْمُولَةُ مِن جُلُودِ الإِبِلِ، وَكَذَلَكَ البَيْضُ تَعَمَّلُ أَيضًا مِن الحُلُودِ، وقوله : لا عادٍ ، أى : لا عادٍ مِنَ الفِشْرِ. ( ث و ب )

وذَكَر في فصلِ ( ثوب ) بِينًا شاهِدًا عَلَى أَنَّ فولَمُهُمْ : أَنْزُرُكُ : جُمُّ ثَوْبٍ، وهو :

لِحُلِّلَ دَهْرٍ قد لَهِسْتُ أَثْرُوباً ...
 قال الشيئ – رحمه الله – : البيتُ لمَهْرُونِ
 ابنِ عَبْد الرَّحن » وبعده :

- \* حَتَّى الْكَتَسَى الرَّأْسُ فِنامًا أَشْيَبًا \*
- \* أَمْلَـــ مَ لا لَـــ ذًا ولا تُحَبِّبَ \*

وَذَكَر فِى هَذَا الفصلِ بِيتًا شاهِدًا على ثَواب: اسم رَجُول كانّ يُوصَفُ بالطّواعِيّةِ ، وهو :

[٢٦] وكنتُ الدَّهْرَ لَسْتُ أُطِيعُ أَنْنَى فَصِرْتُ السِّعُ أَنْنَى فَصِرْتُ السِّعِمَ أَطْوَعَ مِنْ قَوابِ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للأَحْنَفِ ابنِ شِهابٍ .

ف*صالجب*يم (أج ب)

وذَكَر فى فصل (جاب) بَيْتُكَ شاهِدًا على الجأب بمنى الكَسْبِ، وهو الجأب بمنى الكَسْبِ، وهو • واللهُ راعِى عَمــلي وجابى •

- والله راعى عمل وجابى \*
   قال الشيخ رحمه الله -- : البيتُ لرُقْبَةَ
   ابن المَجَّاج ، وقبله :
  - (٢) \* حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ رَبِّي \* \* يَطْلَبْنِي مِرْ. عَمَلِ بَذَنْبٍ \*
- (١) الصحاح، والناج، واللسان، ومادة ( ملح )والتكملة .
- (٢) الناج، واللسان، ومادة (ملح) والتكلة، وزاد قبلهما مشطورا هو :

\* من رَبطه واليمنية المعصب \*

وفى مجالس ثملب / ٣٩٪ قطعة من الأرجوزة انشدها نملب عن الفـــراء ، وفيها الأبيات ، وووايت : لَـكُلُّ عَصْرِ ... ﴾

- (٣) الصحاح والمُقابيس ١/ه ٣٩ والتاج واللسان ، والدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة خزة الأصفهانى ٢٩٢/١
- (٤) كذا فى الأصل ، وحكى مثله محقق الدرة الفاشرة عن (نسخة ميونيخ) وفى اللسان والناج ﴿ الأخنس بن شهاب » وانظر المنسل ﴿ أطوع من ثواب » فى مجمع الأمثال للبسدانى ( ١/١ ؛ ؛ ) وجمهرة الأمثال للمسكرى ( ٣ / ٢٦) والمستقمى للزنحشرى ( ٢٢٦/١ )
- (ه) التاج، والسان ، والصحاح ، والمقايس ١٠٠١ه وهو في زيادات ديوان رؤبة ص ١٦٩ وفي التكلة قال الصاغاني : ﴿ هَكَذَا أَشَدَهُ الْمُوهِـي ، والرَّواية :

• والعِلْمُ إِنَّ الله واج جَائِي •

(٦) اللسان ، وديوانه / ١٧ من أوجوزته الَّتي يملح بها بلال بن آب بردة عامر بن أب موسى الأشعرى ، وسسقط من الأوجوزة المشطور الذي أنشده الجوهري .

### (ج خ د ب)

وَذَكَرُ فِي فَصِلِ ( جَيْخُدَب ) بِيْتًا شَاهِدًا عَلَى أَنَّ الْحُمْدُبَ قد يكونُ الْجَلَلَ الضَّخْمَ ، وهو :

- . شَدَاخَةً صَعْمَ الضُّلُوعِ جُخْدُبا \*
- قال الشيخُ \_ رحمه أنه \_ : البيتُ لرؤبةَ يَصِفُ فَرَسًا ، وقبله :
  - (۱) \* تَرَى له مَناكِبًا وَلَبَبَا \*
  - \* وكاهِلَّا ذا صَهُواتٍ شَرْجَبًا \*

الشَّدَّاخَةُ : الَّذِي يَشْدَخُ الأرضَ، والصَّهُوَّةُ: موضعُ اللُّبُد من ظَهْرِ الفَرَسِ.

(ج ذ ب)

وذَكَر في فصــل (جذب ) بَيْتًا شاهِدًا على ا \* ثم جَدَّنناه فطامًا نَفْصِلُهُ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لأَبِي النَّجْم يَصِفُ فرسًا ، وبعده :

(٢) \* نَـَفْرَعُهُ فَرْعًا ولَسْنَا نَعْيِلُهُ \*

أَى : نَفْرَعُهُ بِاللِّجَامِ وَنَقْدَعُهُ ، وَنَعْتِلُهُ ، أَى : نَجْذِبُه جَذْبًا عَنِيفًا .

( ج ر ب )

وَدَكَر في فصل (جرب ) بيتًا شاهدًا على أَنَّ حِرابًا: جمع جُرب، وجُربُ: جمع أَجْرَبَ،

وِفِينا \_ وإِنْ قِيلَ اصْطَلَحْنا \_ تَضاغُنَّ (٢) (٣) كَمْ طَـرٌ أَوْبارُ الِمُــرابِ عَلَى النَّشْرِ قال الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ : البيتُ لُسُوَيْدِ جَذَبُ الْمُهْرَ عَنْ أُنَّهِ . أَى : فَصَلْنُهُ ، وهو : ﴿ آنِ الصَّامِتِ ، وقِيــلُّ : لَعُمَــيْر بن خَبَّابٍ ، وهو الأَصُّحُ .

<sup>(</sup>١) اللسان، والصحاح، والناج، ولم أجده في ديوان رؤبة، وهو في ماحقات ديوان المجاج / ٧٣٠

<sup>(</sup>٢) الأول في الأساس والصحاح، والمشطوران في اللسان والتاج، وانظر(فرع)و(عتل).

<sup>(</sup>٣) الصحاح، واللسان؛ والتاج، ومادة (نشر) .

<sup>(</sup>ع) في الناج « سو يد من الصلت » وقبل : هو لعمسيّر، وفي نسخة القاموس عمرو بن الحباب، وأورد المسان في ( نشر ) البيت في سنة أبيات، وسمى الشاعر عمير بن حباب . (1-1)

وفولة : إنّ جرابًا جمع جُوبٍ ، ليس بصحيح ، إنّما جرابً : جمع جَوبٍ ، وجُوبً جَمْع أَجْرَبَ ، ومنى البيت ظاهرٌ ، يقول أ : ظاهرُ نا عند الصَّلْح حَسَنَ ، وقُلُوبُنا مُتضاغِنَةً كَا شَهْتَ أَوْبَارُ الحَسْرِ فِي على النَّشْر ، وتَعَنه داءً في أَجُوافِها ، والنَّشُر : بَنتَ يَعْضَرُ بعد بيسه في دُبُر الصَّيْف ، وذلك لَمَطَر يُصِيبُه ، وهو مُؤْذٍ للسَّشِية إذا رَعَته .

وذكوفهذا الفصل بَيْنَا [ للمَبَاسِ بنِ مُرداس] شاهِدًا على الأَجَرَ بَيْنِ ، وهُما : بنو مَبْس ، وُدُبِيانُ ، وهو :

وفي عضادَته اليُمـنَى سَو أَسَـدِ
والأَجْرِبان : سَوُ عَبْسٍ وذُبْيانِ
قال الشـيخ – رحمـه الله – : صـوابُه
«ودُبْيانُ » بالرفـع ، معطوفاً على قـولِه :
«شُوعَيْسٍ » وقبلة :

إِنِّى إِخَالُ رَسُولَ اللهِ صَـبَحَكُمْ جَيْشًا له فى فَضاءِ الأَرْضِ أَرْكَانُ

فيهم أَخُوكُمْ سُلَيمٌ لِيسَ تارِكَكُمْ والمُسْلِمُونَ عِبـاُدُ الله غَسّانُ ( ج ش ب )

وذَكَر فى فصل ( جشب ) عَجُسزَ بيتٍ لأَيِّى زُبَيْسِدِ الطَّائِيِّ شَاهِدًا على أنَّ الْجِبْشَابَ : النّليظُ ، وهو :

(2) \* تُولِيكَ كَشْمًا لَظِيفًا لِس مِجْشَابًا \* قال الشيخ — رحمه الله — : صدره :

قراب حِشْنِكَ لا بِنْݣُولا نَصْفُ ...
 وقراب منصوب بفعل في بيت قسله ،
 هو :

يَمْمَتْ بِطَانَةُ يَوْمِ الدَّجْنِ تَجْمَلُهَا
دُونَ النَّبابِ وَقَدْ سَرَّيْتَ أَثُوابا
أَى : تَجْمُلُها كِطَانَةَ النُّوب في يُوم باردٍ ذي
دَجْن، وَالدَّجْن : إِلْبَاسُ الفَيْمِ السَاءَ عند المطرِ،
ورُبِّما لم يكن معه مَطَرُّ ، وسَرَّيْتُ النَّوبَ

(ه) اللسان .

<sup>(</sup>١) زيادة من مطبوع الصحاح .

 <sup>(</sup>۲) الصحاح، والمسان، والتاج، والحمورة (۹/۱، ۲) والأساس، ونسبه إلى حسان بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) اللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) الصحاح، والتاج، والمقاييس ٩/١ و ٤ واللسان .

حَّى : نَزَعُسُه ، والحِشْنُ : شِـتَّى البَطْنِ ، والكَشْعانِ : الخاصِرَان ، وهما ناحِيَنا البَطْنِ ، وقرابَ حِشْنِكَ : مفعول ثانِ لتَجَعَلُها .

# ( ج ل ب\*)

وذَكَر فى فصل (جلب) بِينَا للمُتَنَجِّلِ الهُدَلَّى، واسُمه مالك بُن عُو ْيمِر بن عُنمانَ بن حُبَيْش، وكُنْيْنُهُ أَبو أُنَيْسَلَةَ ، شاهِدًا على الجُلُبَـةِ ، وهى الشَّدَة ، وهو :

قد حالَ بينَ تَرَافِيهِ وَلَبَيْهِ منجُلَبَةِ الْجُوعِجَيَّارُّ وَإِرْزِيرُ قال الشيخُ — رحمه الله — : همذا البيتُ يُرْوَى لأَبِى ذُوَّيْب، ويُروَى للنَّنَخَّل — كما ذكر سيَصفُ رجلًا من هُذَيْل، وهذا البيتُ فيشعُره

مَرَكُب من بيتين ، وهما :

فَدْ حَالَ بِينَ دَرِيسَيْهِ مُؤَوِّبَةً مُشَعَّ لَمَّ بِمِضَاهِ الأَرْضِ تَهْزِيزُ

كَأَمُّمَا بين لَمَيْهِ ولَبَّيْهِ ولَبَيْهِ مِنْ وَلَيْهِ مِن مُلِهِ الْحُوعِ جَيَّارٌ وإرزيزُ من مُلِهِ الْحُوعِ جَيَّارٌ وإرزيزُ قَوْبَهُ ، قوليه ، واللَّهِ بين : بين تَوْبَهُ ، واللَّهِ بين : النوبُ الْحَاقُ ، ومُوَّوِّبَةٌ : رجُّ تَآتِي عندَ اللّهِ ، والمِشعُ : الشّالُ ، والجَيَّارُ : حَرارةٌ في الصَدْرِ تمكونُ من غَيْظُ أو جُوعٍ ، حَرارةٌ في الصَدْرِ تمكونُ من غَيْظُ أو جُوعٍ ، والإرْزيزُ : الرَّعْدَةُ ، وجُلْبَةُ [ ٢٨ ] الجُوع : شدّتُهُ .

وذكر في هذا الفصل أيضا بيتُ شاهداً على جِلْبِ الرَّمْلِ ، وهو عِبدانُه ، وهو :

\* عَالَيْتُ أَنْسَاعِي وَجِلْبُ الكُورِ \*

\* عَلَيْتُ أَنْسَاعِي وَجِلْبُ الكُورِ \*

\* عَلَى سَراةِ رائِحِ مَمْطُــورِ \*

قال الشيخُ ــرحمه الله ــ: البيتُ للمَجَاجِ، والمَشْهُورِ في رَجْزِهِ :

(۶) \* بَلْ خِلْتُ أَمْلا فِي وِجِلْبَ كُورِي \*

- (a) هنا في (ش) أول « المجلس الخامس › في يوم الأر بعا، غرة جمادى الآخرة سنة ست وسهمين وخمسائة » .
  - (١) الصحاح ، وفى الناج واللسان برواية :

« كَأَنَّكَ بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَلَبَّمَه »

وعجزه فى الجمهرة ( 1 / ٢١٣ و ٣ / ٢٩٩ ) رانظر فى اللسان (ر زز، جبر)، وهو فى شرح أشعارالهذايين / ١٢٦٤ -

- (٢) اللسان والأول أيضا فى ( هزز، درس ، مسع ، نسع ، أوب ) وشرح أشعار الهذليين / ١٢٦٤
- (٣) إصلاح المنطق / ه ؛ اوالصحاح ، والتاج ، واللمان ومادة (علا ؛ ورح ، نسم ) والنَّكُلُة ، والجمهرة (٢١٣/١) وشرح ديوان العجاج / ٢٢٩ باختلاف الرواية .
  - (٤) النكلة ، وهذه هي زواية شرح ديوان العجاج للا صمعي / ٢٢٩ .

وأَعْلاق: حمع على، والعائن : النَّفيسُ من كُلِّ شَيْءٍ، والأَنساعُ، الحِبالُ، واحِدُها نِسْعٌ، والسَّراةُ : الظَّهْرُ، وأرادَ بالرَّائِحِ المَمْطُودِ : النَّوْرَ الوَّحِشِيَّ .

وذكر فى هذا الفصل بينًا لاَمَرَأَةٍ من هُذَيْلِ شاهدًا على الحِنْبابِ للمِلْحَقَةِ، وهو : تَمْشِى النُّسُورُ إليهِ وهى لاهِيةً مَشَى النَّسُورُ إليهِ وهى لاهِيةً مَشَى المَذارَى عليهِنَّ الجَلابِيبُ

قال الشيخُ – رحمه الله – : هذه المرأةُ التى نَسَبَ البيتَ إليها هى جَنُوبُ أختُ عَرْو ذى المكلّبِ تَرْثَيه ؛ ومعى قولها : « وهى لاهِـةٌ » أى: النَّسُورُ آمِنَةً منه ؛ لا تَقْرَفُه ؛ لكونه مَيْتًا ، فهى تَمْشِى العَذارَى ؛ وأَوَّلُ المَرْثِيَّةِ :

كُنُّ آمْرِينَ بطَوالِ الدَيْشِ مَكْنُوبُ ٢٠ وكُنُّ مَنْ فالَبَ الأَيامَ مَفْلُوبُ

( ج ن ب )

وذَكَرَ في فصل (جنب) قولهـــم : فلانُّ لا يَطُورُ بَجَنَبَتِنا .

قال الشيخ – رحمه الله – : هكذا قالَ ابو عُبَيْدَة وفيرهُ بقويكِ النَّونِ ، وكذا رَوَّهُ في النَّدِيثِ : « وعلى جَنْدَقَى الصَّراطِ أبوابُّ مُفْتَعَةً » .

وقال عُمْانُ بَنُ جِـتَى : قــد غَيرِى النــاسُ بَقَوْلِهُم : أَنَا فِي ذَراكَ وَجَنَبَتِك ، بفتج النونِ ، والصوابُ إِسْكانُ النون ، واستشْهَد عليه بقولِ أبي صَمْعَرَة البَوْلاني :

فما نُطْفَةً مِن حَبِّ مُزْنِ تَفاذَفَت به جَنْبَنَا الجُودِيِّ والليلُ دامِسُ وخَبَرُ « ما » في بيت بسده ، وهو : بأَطْيَبَ مِنْ فِيها وما ذُفْتُ طَعْمَهُ ولُكَنْنِي - فياترَى العبنُ - فارِسُ وقَــُولُهُ : فارِسُ ، أي : مُتَفَـرً شَ ، أى اسْتَذَلَّتُ برقِيمه وصَفائِه عَلَى عُذُو بَيْه و بَرْدِه ، ومِنْلُه لُمُنَوَكِّل اللَّهِيُّ :

كَأَنَّ مُدامَةً صَهْباءً صِرْفًا تُرَوِّقُ بِينَ راوُوقِ ودَنَّ تُرَوِّقُ بِينَ راوُوقِ ودَنْ

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهذلين / ٥٨٠ والصحاح ، واللسان ، والتاج ، والمقاييس ( ١/٠٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والناج ، وشرح أشعار الهذليين / ٧٨ ه . (٣) اللسان ، والناج .

<sup>(</sup>٤) لم أجدهما في شعر المتوكل الليثي وأعباره في الأغاني ( ١٠٩/١٢ — ١٦٩ ) وله في حماسة البعثري /٨٦ أبيات من البحروالوي ليس فيها هذا البيت .

وَرَيُّ تَعَلَّ بِهَا الثَّنَايَا مِن سُلَيْمَى

ريه و مورد تفرس مُفلِّتي وصّحِيحُ ظَنّي

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على الحَينيةِ، وهي الناقةُ تُعطِيما القومَ لَيْمتأرُوا لكَ عليها، وهو:

« دِكَابُهُ فِي القَوْمِ كَالْجِنَائِبِ »

وَنَسَّرَهُ فَقَالَ : أَى صَائِعَةٌ ، وَأَنَّهُ لِيَسَ بُمُصْلِحٍ

قال الشيخ— رحمه الله — : البيتُ للحَسنِ بنِ مُرَدٍ، وقبلهَ :

- قالت له مائِـلَهُ الدُّوائِبِ
- \* كَيْفَ أَحِي فِي الْعُقَبِ النَّوَائِبِ؟ \*
- \* أُخُوكِ ذُوشِقٌ عَلَى الرَّكَائِبِ \*
- \* رِخُوُ الحبالِ مائِلُ الحُقائِبِ \*

يَقُولُ : إِنَّ أَخَاكُ لِيسِ بَمْصَلِحِ مَالَهُ ، فَحَالُهُ أَخَاهُ ، وَمَنْ أَسِرَ مَعَهُ كَالُهُ عَنْهُ وَمِنْ أَسِرَ مَعَهُ وَكِيْهُ الْغَرْبُ وَسُوءٍ وَكِيَّهُ الْغَرْبُ وَسُوءٍ وَكُولُهُ : وِخُو الحِبَالُ ، أَى : هو رِخُو الحَبَالُ ، أَى : هو رِخُو الحَبَالُ ، أَى : هو رِخُو الصَّدِّ الفَالَهُ وَالشَّدِّ وَضُلُهُ الْمِنْ اللهَ اللهُ الشَّدِّ لَوْضًا بَاللهُ مَ .

وذكر في هذا الفصل بينًا شاهِدًا على الحَمَا بَـ عَمَى الْخَمَا بَـ عَمَى الْغُرْبَةِ ، وهو :

فلا تَعْوِمَنَّى نائِلًا مَنْ جَنَابَةٍ (٢) فَإِنِّى امْرُوُّ وَسَطَّ القِبابِ غَرِيبُ

أى : عن بعد .

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لَمُلْقَمَةَ ابن عَبَدَةً ، يقولُ : لا تَحْرِمنَى بعدَ عُرْبَةٍ وبُعْدِ عن دِيارِي ، وعَنْ بمعنى بَعْدَ ، وأراد بالنائِلِ أَنْ يُعْلِقَ له أَخاه شَأْسًا من سِجْنِه ؛ لأَنّه قالَ قبلَ هذا البيت :

و فى كُلِّ حَىَّ قَدْ خَبَطْتَ بِنَهِمَةٍ

فَ عَلَّ مَى قَدْ خَبَطْتَ بِنَهِمَةٍ

فَطْلَق الحَارِثُ بُنْ جَبَّلَةً – وهو المُدوحُ —
قَطْلَق الحَارِثُ بُنْ جَبَّلَةً – وهو المُدوحُ —
قَطْه، ، ومن أُسِرَ معه من بِنِي تَهِيمٍ ،

وذكرَ في هــذا الفصل : أَجْنَبَ الرجلُ ، وَجَنُبَ أيضا بالضم .

<sup>(</sup>١) الشاهد في الصحاح ، واللسان ، والتاج ، و إصلاح المنطق / ٢٤٦ والأشطار الخمية في اللسان والناج .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، والأساس ، والمقاييس ١ / ٤٨٣ واللمان ، والناج .

<sup>(</sup>٣) الملسان، والتاج، ومادة ( شأس ) والقصيدة اللّ منها البيمان في المفتطليات ( ٣٩٠ سـ ٣٩٠ ) وهما البيت متأثمر عن سابقه في ترتيب الفضليات ، وبهنهما تما تية عشر بيما .

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : المَعْروفُ عند أَهْلِ اللَّفَةَ : أَجْنَبَ الرَّجُلُ ، وَجَنِبَ – بكسر النون ــ وأَجْنَبَ هو أكثرُ من جَنِبَ ، ومنــه قُولُ ابنِ عَبَّاسِ : ﴿ الْإِنسَانُ لَا يُجْنِبُ ، وَالنَّوْبُ لا يُجِينُ ، والما أَء لا يُجنِبُ ، والأرْضُ لا تُجنِبُ » أى : لا يُعْنِبُ الإنسانُ لَمُمَاسَةِ الْحُنْبِ ، ولا الثوبُ، ولا ألماءُ ، ولا الأَرْضُ . فأَمَّا جُنِبَ الرجلُ - بضم الحسيم - فأَصَابَهُ ذَاتُ الحمني ، والرَّجُلُ مِمنُوبُ .

وأما جَنِّبَ الْبَعِيرُ ، فمعناه : أَصَابُهُ وَجَعَ في جَنْبُهِ من شِدَّةِ العَطَشِ ، والبَّعِيرُ جَنِبٌ . وَذَكَّرَ فِي هــذا الفصل عَجِزَ بيتِ للكُنيُّتِ شاهدًا على الحُبنَبِ ، وهو أَقْصَى أرضِ العَجَــم إلى أرضِ المَّرَبِ ، وهو :

\* بُمُعَتَرَكِ الطُّفِّ فالْحُبَبِ \*

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : صدرُه :

وشَجْهُ لَنَفْسِي لَمْ أَنْسُهُ \*

وَمُعَتَرَكُ الطُّفِّ هُو المُوضَـعُ الذي قُتِلَ بِهُ الحُسَين عليه السلام .

وذَكَّر في هذا الفصل [٣٠] عَجُزَ بيتٍ لذى الرُّمَّة شاهِدًا على جَنِبَ البِّهِيرُ: إذا ظَلَعَ من جَنْبِه ، وحَكَى عن الأَصْمَعَ : هو أَنْ تَلْتَصِقَ رَبُّتُه بَحَنْيِه من شِدَّةِ العطشِ ، وهو ؛

\* كَأَنَّهُ مُسْتَمِانُ الشَّكَ أُو جَنِبُ \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : صَدْرُ البيت : \* وَثُبَ الْمُسَجِّجِ من عاناتِ مَعْقُلَةٍ \*

والْمُسَحَّجُ : حِمَارُ الوحْش ، والهـاءُ في كَأَنَّهُ تعودُ على حمِــارِ وَحْشِ تَقَدَّمَ ذِكْرُه ، يقــولُ : كَأَنَّه من نَشاطِه ظالِـكُ أو جَنِبٌ ، فهو يَمْشِي في شِقَّ ، وذلك من النَّشاطِ ، فَشَبه بهذا الحَمارِ جَمَلَةً ، أو ناقَتَهُ .

#### ( ج و ب

وذَكَر في فصل (جوب) فولهم : «أَساءَ سَمُعًا فَأَساءَ جابَةً » ولم يَذْكُرُ أَصْلَهِ ، وأَصْلُهُ – على ماذَكَر الزُّبَيْرُ بنُ بَكَارٍ – أَنَّه كان لسَمْل بن عَمْرِو ابُنُ مَضْعُوفٌ ، فقالَ له إنسانٌ : أَيْنَ أَمُّـكَ ؟ أى : قَصْدُكَ ، فقالَ : ذَهَبَتْ تَشْتَرى دقيقاً ، فَقَالَ أَبُوهِ : « أَسَاءَ سَمُعًا فَأَسَاءَ جَابَةً » .

<sup>(</sup>١) في اللمان « بمماسة » .

<sup>(</sup>۲) الهاشمات / ۸۰ وروایتها :

مُعْتَرَكُ الطُّفِّ فَالْحُبُّنِي \*

وعجزه فى الصحاح ، والبيت فى اللسان ، والناج . (٣) شعر ذى الرمة / ٢٣ واللسان ، والناج ومادة (شكك ) وبجزه فى الصحاح .

وذَكَر في هــذا الفصلِ بَيْنَتَ شاهِدًا على أَنَّ اسْتَجَابَ بمعنى أَجابَ ، وهو :

وداع دما يأمن يُحِيبُ إلى النَّدَى

فَــلَمْ يَسْتَجِبْهُ عَندَ ذاكَ يُحِيبُ
قالَ الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لكَمْبِ
ابن سَمْد الفَنوِىَّ يَرْفِى أَخاه ، و بمدّه :
فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وارْفَعِ الصَّوْتَ رَفْعَةً
لعَــلً أَبا المِفَـوادِ مِنْكَ فَــدِيبُ
وأَبُو المَفُوادِ : كَنبُهُ أَخِيهِ المَرْثِيِّ .

وَذَكَر فِ هذا الفصلِ عَجُزَ بيتِ لليَبِيدِ شاهِدًا على اجْتابَ القَمِيصَ : إذا لَبِسَه ، وهو :

- (") • واجْتَابَ أَرْدِيَةَ السَّرابِ إِكَامُهَا قال الشيخُ – رحمه الله – : وصدرُه :
- \* فيتِلْكَ إِذْ رَقَصَ اللَّوامِيعُ بِالشُّحَى \*

قوله: فبتلك، يعنى ناقَتَه التى وَصَفَ سَيْرَهَا، ورَقَص: اضطرب ، واللّوامع : الأَرْضُونَ التى تَلْمع بالسّرابِ، واجْتاب : لَبِسَ ، والإِكام : الجبالُ الصغارُ ، والباءُ فى قـوله : « فبتلك » مُتَعلّقَةً بَأَقْضِى فى البيتِ الذى بعدَه ، وهو :

أَقْضِى اللَّبَانَةَ لا أَفَرَّطُ رِيبَـةً أو أَنْ يَكُومَ بحاجَةِ لَوَّامُهِـا

وذكر في هـذا الفصل بعض بيت للكُمْيْتِ شاهِدًا على تَجُوبَ: قَبِيلةٌ من حِمَيْر، وهم حَلفاءُ لمُواد، منهم ابنُ مُلْجِيم، وهو:

\* قَتِيلُ التَّجُو بِيِّ ... \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للوَليد ابن عُقْبَةَ ، وليس للكُتيْتِ ، كها ذَكَر ، وصوابُ إنشاده : « قَتِيل التَّجِبيِّ » بالياء، والبيتُ بكمّاله :

<sup>(</sup>١) الصحاح ، واللسان، والناج، وبجزه في الأساس .

<sup>(</sup>۲) الناج ، واللسان ومادة ( علل ) وفيهها ﴿ لَهُسَلَّ أَبِي الْمُقُوارِ > وهو من شواهد النعاة مل الحربلدل ، وسكن أبو زيد أنها لفة مقبل ، والقصيدة الني شها هذان البيتان في حميرة أشمار العرب للنطاب والأمالي (۱۵۷/۲ – ۱۵۸) والأصمهات ( ۹۳ – ۹۷ ) وهي مرتبة قال الأصمى : ﴿ لِيس في الدّنيها مثالها > وقال أبو هلال المسكرى : لوس العرب مرتبة أجود منها » .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع الصحاح البيت بتمامه ، وهو فى ديوان لبيد / ٣١٢ واللسان ، والناج .

<sup>(</sup>٤) اللسان ، والناج ، وديوان لبيد / ٣١٣ وضبط ﴿ لوامها » يضم اللام جمع لائم .

[ ٣١ ] أَلاَ إِنَّ خَيْرَ الناسِ بعدَ ثلاثَةِ (١)

قَتِيلُ النَّجِيِّ الذي جاء مِنْ مِصْمِ وإنمَ فَظَنَ انْ النَّلاثة أَبِهِ فَعَلَيْ انْهُ فَظَنَ انْ النَّلاثة أَبِهِ مَعْمَدُ وعُمَّالُ ، فَظَنَ أَنَّهُ فَعَلِّ — كُمَّ اللهُ وجهة — فقال: النَّجُوبِيّ — بالواو — وإيما اللاثة تُحَدِّدُ صَلَى الله عليه [ وسلم ] ، وأَبُو بكرٍ ، وعَمَّرُ ، لأَنَّ الوليدَ رَقَى جهذا الشَّمرِ عُمَانَ بَن عَمْر النَّجِبِي ، وأمّا عَمَانَ ، وقائيلُه كِنَانُهُ بُن يشْمِر النَّجِبِي ، وأمّا فاتِبُ عَقَانَ ، وقائيلُه كِنَانُهُ بُن يشْمِر النَّجِبِي ، وأمّا فاتِبُ عَقِ النَّجُوبِيُ .

فصل کساد (ح ب ب )

وذكر في فصل (حبب) قال: الحُبُّ: الْحَبَّةُ ، وكذلك الحبُّ — بالكمير — والحِبُّ أيضًا: الحَبِيبُ ، مثل: خِذْنِ وخَذِينِ .

قال الشيخ – رحمه الله – : الحَيِيْبُ يَجِي، تارةً بمنى الحُبُّ، وتارةً بمنى المَحْبوب، وشاهِدُ الأوّل بيتُ الْحَبْلِ ، وهو : أَمَّهُ وُ لَيْسَلَ اللهِ واق حَرِيبَهَا وما كانَ نَفْسًا بالفراق يَطِيب أى: عُيبًا ، وشاهدُ الثاني بيتُ ابنِ الشَّمِيَّةِ ،

> وإنَّ الْكَثِيبَ الفَرَدَ من جانِ الحَي (٣) الى - وإن لم آنِهِ - لَمِيبُ أي: عَمْدُ مُ

وقد جاء الحِبُّ بمنى الفُرطِ، قال انُ دُرَ يدٍ: اخبرنا أبو حاتِم عرب الأُصْمِيِّ أَنَّه سَأَلَهُ جَنْدُلُ انُ عَبَيْدِ الرَّاعِي عن معنى قولِ أَبِيهِ الرَّاعِي:

ألا إنَّ خَيْرَ الناسِ بعد ثَلَاثةٍ

<sup>(</sup>١) القاموس ، والناج (تجب ) وهو فى أنساب الأشراف ه / ٩٨ للوليد بن عقبة وأيضا فى الاشتقاق /٣٧١٠ والكامل / ٤٤٤ (ط لبسك ) .

وفى اللسان ، والناج ( جوب ) قال : ﴿ رأيت في حاشية ما مثاله : أنشد أبو عبيد البكرى — رحمه الله — في كنابه : ( فصل المقال في شرح كناب الأمثال ) البيت :

 <sup>(</sup>٣) التاج، واللسان، وينسب إلى أعنى همدان عبد الرحن بن عبد الله، وهو يبت مفرد فى شعره فى الصبح المنبر / ٣١٣ و وهـــذا البيت يستشهد به النجاة على جو الرتقديم التمييز على عامله المنصوف وهو مذهب الكسائي والمهازئي ، والمبرد ، وأما سيبو به فلا يجيزه .

<sup>(</sup>٣) دِبْوَانه / ١٢ (ط المنار) واللسان ، والتاج .

تَبِيتُ الحَبِّـةُ النَّصْناضُ منه مكانَ الحِبِّ يستَمِـعُ السَّرارا ما الحِبُّ؟ فقلتُ : القُرْطُ ، فقالَ : خُذُوا من الشيخ ؛ فإنه عالمٌ .

وذكر في هــذا الفصل بيتيني ، والثاني منهما شاهدً على حَبِيْتُهُ بَمْ وَهَا : شاهدً على حَبِيْتُهُ ، وهما : أُجِيِّتُ بَمْرِهِ أَبِّلِ بَمْرِهِ أَبَا مَرُوانَ مِن أَجْلِ بَمْرِهِ وَأَمْلُمُ أَنِّ الرَّقِقَ بِالْمَرْءِ أَرْفَقَ وَوَاللهِ لُولا تَمْسُرُه ما حَبِيْتُهُ وَوَاللهِ لُولا تَمْسُرُه ما حَبِيْتُهُ

ولا كانَّ أَدْنَى من عُبَيْد ومشرقِ قال الشيخ – رحمه الله – : البَّيَّانِ لَمَيْلانَ ابنُشُجاعِ النَّهَشَلِّ ، وكانب أبو المَبَّاسِ المُبَرَّدُ رويه :

وكانَ عِياضٌ مِنْهُ أَدْنَى ومُشْرِقُ
 فعلى هذه الرواية لا بكون فيه إفواءً

وذكر في هذا الفصل صدرَ بيت شاهِدًا على حَبَّذا ، وهو :

- - (٣)
     تأتيكَ منْ قِبَــلِ الرَّيَانِ أَحْيَانا \*

وقبـــلَه :

یا حَبِّــذا جَبِلُ الرَّانِ مِن جَبَلِ
وَحَبِّــذا سا کُنُ الرَّانِ مَنْ کانا
وذکر فی هذا الفصل بیتاً شاهِدًا علی الحُبا بِ
بضم الحاءِ – بمنی الحُبِّ، وهو:
فوانه ما أَدْرِی – و إِنِّی لصادِقُ –
أَدَّاءٌ عَرانِی مِن حُبابِكِ أَمْ سَحْـرُ؟

(١) الناج ، والجمهــرة (١/ ٣٥) واللسان ، وفي النكلة أنشد الصاغاني مه بيتين قبله ، وهما :

وفي بَيْتِ الصَّفِيجِ أَبُو عِيالِ فَلِيـلُ الوَفْرِ يَعْنَبِقُ السَّارَا يُقَلِّبُ بِالأَنَا لِي مُرْهَفَاتٍ كَسَاهُنَّ المَنَّ كِبُوالْقُلْهَارَا

رَّنَالَ : « يَصُفُ صَائِدًا فَي بِيتَ مَن حِجَارَةٍ مَنْضُودَةً ، تَبَيْتُ الحَيَّاتُ قَرْبِيَةً مَسَه قُرْبُ قُرْطِهِ لُوكَانَ لَهُ قُرْطُ » .

- (٢) الصحاح ، واللسان ، والتاج .
- (٣) في مطبوع الصحاح البيت بتمـامه، والبينان في ديوان جرير / ٦٩ ه، واللسان ، والناج .
- (٤) اللمان ، والصحاح : والتاج ، وعجسزه في الجهرة (١/ ٢٤) وضهط حبايك -- بكسر الحميا، -- ضبط الم ، وهو المتبور هند الوراة ، كما فرقيم المصنف ،

[٣٢] قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأبي عَطَاءِ السُّندِيُّ ، والمشهورُ عند الرُّواةِ « من حِبابِكِ » بكسر الحاءِ ، وفيه وَجْهان : أحدُهما : أَنْ يكونَ مَصْدَرَ حَابِيتُهُ مُحَالَّةً

والثاني : أن يكونَ جميعَ حُبٍّ ، مشل : عُشِّ وِمِشاشٍ ، ورَواه بعضُهم: « من جَنابِكِ » بالحيم والنونِّ ، أى : من ناحِيَةِكِ .

وذكر في هـــذا الفصل بيتًــا شاهدًا على أنَّ الإحباب في الإبيل كالحران في الخيل، وهو: . \* ضَرْبَ بَعيرِ السَّوْءِ إِذْ أَحَبًّا •

قال الشبيخُ \_ رحمــه الله \_ : البيتُ

لأَبى مجد الفَقْعَسِيَّ ، وقبله :

\* فُشُّ إليه بالقَفِيلِ ضَّرْبًا \* والفَّميلُ : السُّوطُ .

وذكر في هذا الفصل صدرَ بيتِ شاهِدًا على أنَّ الحَبَّبَ تَنَصُّدُ الأَسْنَانِ ، وهو :

رْ٣) \* وإذا تَضْحَكُ تُبْدِى حَبْبًا \* قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لَطَرَفَةَ،

\* كُرْضاب المسك بالماء الحيصر \* وقال غيرُ الجوهريِّ : الحَبُّ : طَرَائِقُ من رِيقها ؛ لأنَّ قِسلَّةَ الرِّيقِ يَكُونُ عنه تَغَيُّرُ الفَّمِ ، ورُضابُ المِسْكِ : قِطْعُهُ .

وذكر في هذا الفصل عُجِنَز بيت للنابغة شاهدًا على الحباحب - بضم الحاء - : ما تَقَدَّمُهُ الخيلُ بحوافيرها، وهو :

- (٤) \* ويُوقِدُنَ بِالصَّفَّاجِ نَارَ الحُبَاحِبِ \*
- قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدرُه :
- \* تَقَدُّ السَّلُوقُ الْمُضاعَفَ نَسْجُهُ \*

والسَّلُوقَ : الدُّرُوعُ المَنْسُوبَةُ إلى سَلُوقَ : قريةً باليمن ، والصُّفَّاحُ : الْجَمَرُ العَرِيضُ .

<sup>(</sup>١) اللسان ، والتاج ، والصحاح، والمقاييس (٢/٢٧) والجمهرة (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) الناج ، واللسان ومادة ( فقل) وفيها : « حُلْتُ عَلَيْمُهُ . . » وفي الجهوة (١/٥٠) :

<sup>«</sup> ٠٠٠ بالقطيع ضَرْبًا » واظرأيضا السان (قرشب) . (٣) صدره في الصحاح، والسان ومادة (رضب) وفيا : « و إذا تَبْسِيمُ .. » والناج ، والمفاييس ( ٢٦/٢ )

<sup>(</sup>٤) عِزه في الصحاح، وهو في التاج واللسان (حبحب — سلق — صفح ) والجمهرة (٥٠/١) والمقاييس (٢/ ٢٨) وديوانه/١١ ، والرواية ﴿ وَتُوقِد بِالصَّفَاحِ ﴾ .

وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهدًا على الحَباحِب ــ بفتج الحــاء ــ وهي الصَّــغارُ ، الواحِدُ ۔. حبحاب ، وہو :

دَلِمَى إذا ما اللَّهِـلُ جُنَّ [م]

(١) عَلَى المُقَــرَّنَةِ الحَباحِب قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لحَبِيبِ ابن عَبْدِ اللهِ المعروفِ بالأَعْـلَمُ الْهُـذَلِيِّ ، وأرّادَ بِالْمُقَرَّنَةِ إِكَامًا صِغَارًا مُقْتَرَنَّةً ، وَدَلِّجِي : فَاعَلُّ بفعل ذكره قبلَ البيتِ ، وهو : 🔹

وبجانِيَ تَعْمَانَ قُـدُ

رم) تُ الآن يُبلِغُنِي مَآرِبُ

فَدَلِكَى : فَاعِلُ بِيْسِلْغَنِي .

(ح د ب د ب )

و في هٰذا الفصل حاشيَةُ مكتوبةً ، وليست من أَصْل الكِتابِ ، وهي « حَدَ بْدَبَا : اسمُ لُعْبَيةٍ ، وأَنشدَ :

- (٣) \* حَدَ بْدَبَى ، حَدَ بْدَبَى ، ياصِهْانْ \* قَالَ الشِّيخُ \_ رحمه الله \_ : هذا البيتُ لسالم بنِ دارَةَ بهجو مُرَّةَ بَنَ رافِعِ الفَزارِيُّ ،
  - ان بنى قــزارة بن ذُبيان \*
  - [٣٣] \* قد طَرَّفَتْ نافَتُهُمْ دِإِنْسانْ \*
  - \* مُشْيِي أَغِبْ بَعَلْقِ الرَّحْنُ ! \*
  - \* غَلَبْتُمُ النَّاسَ بأَكُلُ الْحُرْدَانُ \*
  - \* وسَرَقِ الجارِ ، ونَيْكِ الْبُعْرَانُ \*
    - (١) شرح أشمار الهذليين / ٣١٦ والصحاح؛ والمقاييس ٢ / ٧٧ والناج، واللسان ومادة (قرن) .
- (۲) اللسان، والناج، وشرح أشعار الهذابين / ٣١٦ .
   (٣) اللسان، والناف والنائث فالناج والذكلة، وقال الصاغاني: « هكذا أشده الجواليق، وقد ذكرت صحة الإنشاد في ( حديد ) وفيها نقل عن ابن الأعرابي : ﴿ الحَمَدُ بَبِّدَى : العجب ، وأنشد لسالم بن دارة :
  - « حَدَّنْبَدَى حَدَّنْبَدَى حَدَّنْبَدانْ «
  - \* حَدَنْبَدَى حَدَنبِدَى يا صَبْيَانْ \*
  - \* إِنَّ نَبِي سَــواءَةَ بِنَ غَيْلَانُ \*
  - \* قد طَرَقْتُ ... ...
- (٥) بعده في النكملة :
- \* لا تَقْتُلُوهُ ، واحْذَرُوا ابْنَ عَقَّانْ ...

ولم يذكر الصاغاني المشطورين الأخيرين هنا ، وهما في اللسان ، وانظر أيضا المعاني الكبير / ٧٩ ه

والمُشَيَّا : القييحُ المنظرِ ، وقولُهُ : قد طَرَّقَتْ ، أى : خَرَجَ بعضُ الولدِ ثم نَشِبَ ، ماخوذٌ من قولهم : قَطاةً مُطَرِّقُ ، وهى التى نَشِبَت البيضَةُ فى أَسْفَلِها ، كما قالَ المُثَقِّبُ العَبْدِينَ :

وقد تَّغَذَّتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزِها (١) نَسِيفًا كَأُخُـوصِ القَطاةِ المُطرِّقِ

(حرب)

وذكر فى فصل (حرب) بينتا شاهدًا على أَنَّ حَرْبَاءَةَ مُؤْنِنَةُ الحِرْبَاء ، قال : بُقال : حِرْبَاءُ شَفْسٍ ، كما يُقال : ذِنْبُ عَضَى ، وهو : أَنَّى أُلِسِحَ له حِرْبَاءُ تَنْضُيَةٍ لا يُرْسِلُ السّاقَ إِلاّ مُشِكّا ساقا

له يرض السائح الله عند البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت أنّي دُوادِ الإيادِيِّ ، وصوابُ إنشادِه : ه أَنَّى أَنْهِ عَلَى الْمُعَالَمُ سَافَهِمَا وَأَزْعِجُهَا

سائِقٌ بُحِدٌ ، فَتَمَجَّبَ كِفَ أُبِيعِ لها هذا السائِقُ الْجَدِّ الحَاذِمُ، وهذا مَثَلُّ يُضْرَبُ للرَّجُلِ الحَاذِم؛ لأنَّ الحَدْباءَ لا يُفَارِقُ النَّصْنَ الأَوْلَ حَتَى يَثَبُتَ على الفصن الآخر .

وذكر الجوهمرئ — بعد هذا — أنَّ الحرباءَ أيضا : مَسامِير الدَّرع .

قال الشيخ رحمه الله ... : صوابه أن يقول : إِنَّ الحِرْبَاءَ مِسَارُ اللَّرْعِ، والحَرَابِيُّ : مَسَامِرُ اللَّرُوعِ، والحَرَابِيُّ : مَسَامِرُ اللَّرُوعِ، والحَرَابِيُّ : مَسَامِرُ اللَّرُوعِ، وإِنَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّمِيّ، كقوله الحرباء على الحَنْسِ، وهو جمع في المعني، كقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ ﴾ فعل السَّمَاء جنسًا يدخُلُ تحسّه جميعُ السَّمُوات، وكما قال : ﴿ أَو الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْداتِ قالَدًى يدخُلُ تحسّه السَّماء ﴾ فاراد بالطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْداتِ السَّماء ﴾ فاراد بالطَّفْلِ الدِّينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْداتِ جميعُ الأَطْفَالِ ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ والذينَ جميعُ الأَطْفَالِ ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ والذينَ

(٤) سورة النور ، الآية / ٣١.

<sup>(</sup>۲) اللسان وهو والناج (نضب — سوق) ونسبه الزمخترى في المستقمى (۲ / ۲۹۹) الإني الحارث بن دوسر ، وعل هامش المستقمى : « در دواء الأصبى في اختياراته لقيس بن الحدادية ، وهي آمه ، وأبوء منفذ » وفي المسائق الكبير / ۲۹۲ مندوب لابن الحدادية أيضا ، وفي هامشه أربعة أبيات قبله ، وانفار أيضا ( الحيواني ۲ / ۲۲۳) وكتاب الاختيارين / ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الهقرة ، الآية / ٢٩ ،

(١) اَجَسَنُبُوا الطّاغُوتَ أَنْ يَعْبِدُوها﴾ وأرادَ بالطّاغُوتِ جميـعَ الطُّواغِيتِ ، والطَّاغُوتُ : اسمُّ مُفُردٌ ، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بُهُ ﴾

# (ح زب)

[٣٤] قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : ذَكر الجوهيريُّ في فصل (حزب) بيتًا شاهدًا على قولهم : حِمَارٌ حَزَابِيَةٌ ، أَى : قَصِيرٌ غَلِيظٌ ، وهو: ا - و و آضخم حام جراميزه و (۳) مراميزه حراميزه و (۳) مراميزه و (۳) مرام

قَالَ الشَّيخُ - رحمه الله - : البيتُ لأُميَّةَ انِ أَبِي عَائِدِ الْهُدِّلِيِّ ، وصوابُهُ : « أَوَ ٱصْحَمَ » وهو مَعْطُوفُ على جَمَزَى فى بيتٍ قَبْلَه ، وهو :

لَكَأَنِّي ورَحْلي إذا رُعْتُها مَلَى جَمَزَى جاذِي الرَّمَالِ

الحِنْزابِ ، وهو الغَلِيظُ القَصِيرُ ، وهو : « تاح لها بَعْدَكَ حِنْزابُ وَزَى .

- (٠) هنا في (ش) بداية : ( المجلس السادس مرب الإملاء يوم الأحد الخامس من جمادي الآخرة سية ست 🕦 وسبعين وخمسائة ) .
  - (١) سورة الزمر ، الآية / ١٧ . (٢) سورة النساء، الآية / ٢٠
  - (٣) شرح أشعار الهذليين / ٩٩، والصحاح، والناج، واللسان والمواد (صحم حيد حرمز ).
    - (٤) شرح أشعار الهذليين/٩٨ ٤ و بينهما أربعة أبيات ، وهو في اللسان، والصحاح، والناج .
    - (٥) الصحاح (حزب) والتاج ، واللسان ( حنزب ) وانظر الجهرة ( ٢/٣ ) و (٢/٣ ) .

شَبَّهَ ناقَتُـه بجمارٍ وَحْشِ ، ووَصَفَّه بَجَرَى ، وهو السَّريعُ ، وتقديرُه : على حمارٍ جَمَزَى . قَالَ الأَصِمِيُّ: لَمُ أَسْمَعُ بِفَعَلَى فِي صَفَّة المُذَكُّر

وهو : هُوَّة صَيْفَةُ الأَعْلَى واسِعَةُ الأَسْفَلِ .

إِلَّا فِي هَذَا البيتِ ، يعني أَنَّ جَمَّزَى ، وَبَشَكَى ،

وزَ لِحَمَى، ومَرَطَى - وما جاءَ على هذا الباب -لا يكونَ إلا من صِفَةِ النَّافَةِ ، دونَ الجَمَـلِ .

والحاذِئُ : الذي يَجْزَأُ بالرُّطْبِ عن الماءِ ،

والأَضَّعُم : حِمَارٌ يَضْرِبُ إلى السَّواد والصفرة ،

وجَرامِيزُه : جَسَدُه وأعضاؤه، وحَيَدَى : يَجِيدُ عن ظِلَّه ؛ لنشاطِه ، والدِّحالُ : جمـع دَحْلٍ ،

وذَكَر في هــذا الفصلِ بيتًا شاهِدًا على

قال الشبخ رحمه الله : البيتُ للأَفْلَبِ العِجْلِيِّ (١) يَهُجُو سَجَاحِ التَّى تَنَبَّأَتُ فَيْعَهِدِ مُسَيْلِمَةَ الكَدَّابِ وقيــــله :

- ٢) . \* قدأً بُصَرَتْ سَجَاحُ مِن بَعْدِ العَمَى \*
- \* تاحَ لَمَا ... ... البيت \*
- \* مُلَوَّا فِي العَيْنِ عَبْدُوزَ الفَرَى \*
- \* دامَ له خُبْزُ ولَحْـُمُ ما اشْنَهَى \*
- خاظِي البَضِيعِ لَمْهُ خَظًّا بَظًا \*

الَّوَذَى: الشديدُ الخَلْقِ القَصِيرُ، وَالبَضِيعُ: الَّهْمُ، والخَاظِى: المُكْتَنِزُ، ومنه قولهم: لَحَمُهُ خَظًا بظًا، أى: مُكْتَنِزُ،

قَالَ عَمَدُ بُنَ سَلَامِ الجُمِيعَى: حَدَّمَنِي الأَصْمِيعَ. أَنَّهُ كَانَ يُقَالَ: إِنَّ هَذَهِ الأُرْجُوزَةَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لِحُمُّمَ بِنِ الْخَوْرَجِ .

وذَكَر فى فصل (حسب) بيتَ شاهدًا على قولهم : حَسَهْتُ الشيءَ : إذا مَدْدَتُهُ، حِسْبانًا، وحُسْبانًا، وحِسابًا، وهو :

- . يا جُمْـلُ أَسْـقاكِ بلا حِسابُهُ .
- سَــقَا مَلِيــكِ حَسنِ الرَّابَة •
   قال الشيخُ رحمه الله : الرجزُ لمَـنْظُورِ
  - ابنِ مَرْتَدِ الْأَسَدِى ، وصوابُ إنشاده :

    \* يَا جُمْلُ أُسْقِيتِ بلا حِسَابَهُ \*

وكذلك هو فى رَجَرِه ، وكذلك أيضًا فى رَجَره الرِّبابة – بالكسر – وهى : القِيام على الشَّيْءِ بإصلاحه ، وترْبيته ، ومنه يُقال : رَبَّ فُلانُ النَّمْمَةَ يُربُّها ، رَبَّاً ، ورِبابَةَ .

وذَكَر في هذا الفصل بيناً شاهدًا على قو لِهم: أَحْسَبَنِي الشَّيْءُ ، أي: كَفانِي،قالَ : وأَحَسَبْتُهُ ايضاً بمغى أَعَلَمْنُهُ ، وهو :

- (۱) ضبطه فى الأصل بكسر الحاء وفتحها، وعليها كلمة (ممًا) إشارة إلى صحة الضبطين ، وممروف أنه من باب حَذامِ وقطامِ ورقاش ، وللعرب فيه وجهان : فاهلُ الحجاز يَّبَنُونه على الكسير فى كلَّ حال ، وأهل نجيد يُجْرُونَه مُجْرَى ما لا ينصرف .
- (٢) التاج ، والمسأن ، وبعضه فى (بضع ، خطًّا ، بظا ، وزى ) ونسب فى بعضها اللاعلب ، وفى اللسان ( حنزب ) قال : « و مروى : حِنْرابِ وأَى » .
  - (٣) الصحاح» واللسان، والناج، وزاد مشطورا بمدهما ، وهو :
  - قَتْلْتِنِي بِاللَّذِّلِّ وَالْجِلْلَابَهُ

<sup>(</sup> ح س ب

وُنْفْنِي وَلِيدَ الحَى إِن كَانَ جَائِماً
وَنُفْنِي وَلِيدَ الحَى إِن كَانَ جَائِماً
مُ قَالَ : أَى : نُعْطِيه حَتَّى يقولَ حَسْبِي .
قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لا مُرَأَة من بنى قُشَيْرٍ ، ونُقْفيه ، أى : نُؤْثُرُ والقَفِيّة – ويُقالُ لهَ : نُؤْثُرُ والقَفِيِّة – الضيفُ والصَّيْنَ .

وذكر فى هذا الفصلِ عَجُــزَ بيت شاهِدًا على حَسَّبَتُهُ ــ بَنَشْديدِ السِّينِ ــ : إذا وَسَّدْتَه ، وهــو :

الْغَزَارِيِّ يُحَاطِبُ عامِرَ بنَ الطُّفَيْلِ ، وصدرُه : لَنَقَيْتَ بالوَجْعاءِ طَعْنَةَ مُرْهَفِ

حَرَانَ ، أَوْ ... ... ... ... ... ... والوَجْعاءُ : اسم الاست ، يقولُ : لو طَمَثْتُكَ لوَلِّينَى دُبُرَك ، واتَّقَبْتَ طَعْنَتِي بوَجْمائِكَ ، أو لَنَوْشَ هالِكًا ، غيرُمُوسًّد ؛ ولا مُكَلِّين .

وذ کرفی هذا الفصل بیّنا شاهدًا على قو لهم ، تَحَسَّبْت الحَبَرَ، أي : اسْتَخْبَرْتُ ، وهو :

تَحَسَّبَ هَــوَاسُ وَأَيْفَنَ أَنَّنِي

(ع) بيها مُفْتَيدٍ من واحِدٍ لا أغامِر،

قال الشيخ برحمه آله ب : البيتُ لأَى سِدْرَةَ الأَسْدِيِّ، وَيُقال: إنه هُجِيْتِيُّ، أى : حَسِبَ هَوَاشُ ب وهو الأَسُدُ بَ أَنَى بها ، أى بناقي ، مُفتد من واحد لا أُغامِرُه ، أى : أُخالِطُه بالسَّيْفِ ، ومعنى مِنْ واحدٍ، أى : من حَذْرِ واحدٍ ، وبعدَه :

فَقُلْتُ لَــه : فاهَــا لِفِيكَ فانَّما قَلُوصُ امْرِي قَالرِيكَ ما أَنْتَ حاذِرَهُ ومعنى قوله : فاها لِفِيكَ ، أى : أَلْزَمَ اللهُ فاها لِفِيكَ ، والهاء فى فاها تَمودُ على الدّاهِيَةِ ، وقولُه : قارِيكَ ما أَنْتَ حاذِرُهُ ، أى : لا قِرَى لكَ عِنْدى إلا السَّيْفُ .

<sup>(</sup>١) الصحاح، واللسان، والناج، والمقاييس (٢٠/٢).

 <sup>(</sup>۲) الصحاح، والناج، والمقاييس ( ۲۰/۲) واللسان وفيه « مرهف . مران ... » والشاهد أيضا في خلق الإنسان
 لنابت بن أب تابث/ ۲۰۱۰ والمخدمس ( ۲۰/۲) .

<sup>&#</sup>x27;(٣) فى خلق الإنسان / ٣١٠ نهيك بن إساف، وفى الناج نهيك الفزارى .

<sup>(</sup>٤) الصحاح، والسان، والتاج . (۵) اللسان ومادة (فوه) .

وذكر فى هذا الفصلِ بينًا شاهِدًا على الأُحسَبِ من النــاس ، [٣٦] وهـــو الّذِي فى شَمْرِ رأسِه شُهْرَةً ، وهو :

أَيَا هِنْدُ لاتَنْكِحِي بُوهَــةً

عَلَيْكِ عَقِيقَتُ لَهُ أَحْسَبا عَلَيْكَ الْبِيْتُ لاَمْرِي عَلَيْكَ الْبِيْتُ لاَمْرِي عَلَيْكَ الْبَيْتُ لاَمْرِي القيس ، والبُومَةُ : البُومَةُ المَظِيمةُ ، يُضْرَبُ مثلا للرجل الذي لا خَيْرَ فيه ، وعَقَيقَتُهُ : شعرُه الذي يُولَدُ به ، يقولُ : لا تَتَزَوَّ عِي مَنْ هَـذه صَـفَتُهُ .

(حشب)

وذَكَر فى فصل (حشب) بيتًا شاهِدًا على الحَوْشِ، وهو : الحَوْشِ، وهو المُنْتَفِخُ الحَنْبَيْنِ، وهو : وتَجُدُرُ مُجْدِينَةً لهَا

ر۲) خَمِي إلى أَجْرٍ حَوَاشِبْ

قال الشيئع – رحمه الله – : البيتُ الأَمْلَمَ الهُــُذَيِّ ، وأَرادَ بالْجُــْرِيَةِ ضَبُعًا ذاتِ جِراءٍ ، وقوله : أَجْرٍ ، هو جمُ جَرْدٍ .

### (حطب)

وَذَكَر فِي فَصِيلِ (حطب) بِينًا شَاهِــدًا عَلِ حَطَّبَنِي فَلانٌ : إذا أَتَى بِالْحَطَّبِ، وهو : (٢)

- « خَبُّ جَرُوزُ وإذا جاعَ بَسَكَى »
- \* لا حَطَبَ القَوْمَ، ولا القَــوْمَ سَقَى \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : الرَّجَزُ للشَّمَاخِ، والحَبَّرُ للشَّمَاخِ، والحَمَّرُوزُ : الأَكُولُ .

(ح ن ط ب )

قال الشيخُ — رحمه الله — : وأهمَـــلَ أَنْ يَذْكُرَ بِعدَ هذا الفَصْلِ (حنطب) وهي لَفْظَةُ

- (۱) الصماح، والتاج، واللسان ومادة ( بوه ، حقق ) والمقاييس (۲ / ۲ ) رالجهسوة (۱ / ۲۲ و ۳۳۲) ونسب لامری. الفيس بن جمر ، وهو فی ديوانه / ۱۲۸ ونسب فی المؤتلف والهنتلف (ص ۹ ) إلی امری. القيس ابن مالك اخيری، وقال : ﴿ وتروی لامری. القيس بن جمرالكندی، وذلك باطل ﴾ وانظر المعانی الكبير/ ۳۳ ه وبجالس تملب/۱۰۲
  - (٢) الصماح، واللسان ومادة (جرو) وهو في شرح أشعار الهذليين / ٣١٤ والمعانى الكبير / ٢١٨
- (٣) الصحاح، والسان، والناج، وهو في ديوان الناخ ( ٣٨٠ و ٣٨١ ) برواية « خب جبان » و في مشارف الأنا ويز ٢٠٢/ منسوب للجليح وكذلك في الأساس ( حطب ) وفيه « خب جزوع » و في المقاييس ( ٢ / ٧٩)
   كرواية المصنف .

قد يُصَحَّفُها بعضُ المُحَدَّثِينَ ، فيقولُ حَنْظُب ، وهو غَلَطٌ ، قال ابو على بنُ رَشِيقٍ : حَنْطَبُ هذا [بحاء مُهَ مَلَة ، و] بطاء غير مُعْجَمَة من عُمْزُوم ، وليس في العَدرِبِ حَنْطَبُ غيره ، حَكَى ذلك عنه الفقيهُ السَّرَقُوبِينَ ، وزَعَم أَنّه سَمّعَهُ من فيهِ .

وفى كتاب البَغْوِى: عَبْدُ اللهِ بُ حَنْطَبِ بنِ
(١)
عَبَيْدِ ن عُمَرَ بن عَفْزُوم بنِ يَقْظَةً بنِ مُرَّةً ، وهو
المُطَّلِبُ بنُ عِسِدِ الله بنِ حَنْطَب ، وفسَّر بيتُ
الفَرَّذْدَقِ حـ وهو قوله :

وماُزُرْتُ سَلْمَى أَنْ نَكُونَ حِبِيبَةً (٢٠ إِلَىٰ وَلا دَيْنِ بِهِـا أَنا طَالِبُـــــهُ

أَنَّ الْفَـرَزْدَقَ تَرْلَ بِامْرَأَةٍ مِن الْعَـرِبِ [ مِن الْفَـرِدِةِ قَ تَرْلَ بِامْرَأَةٍ مِن الْعَـرِبِ [ مِن الْفَاخِ (٢) من طَيِّ ، فقالت : أَلَا أُدُلُّكَ عَلِى وَرَبِّ السَّاءِ ، وَجُلِي يُعْظِى وَلَا يُلِيقُ شَيْئًا؟ فقال : بلى ، فَدَلْتُهُ وَرَبِّ السَّاءِ ، على الْمُطَلِّبِ بن عبد الله بن حَنْفَتِ الْخَـرُو يِّي،

وكان مَرْوانُ بنُ الحَكَمَ خالَه ، فبمَتَ به مَرْوانُ على صَدَفاتِ طَبِّيء ، ومَرْوانُ عامِلُ مُصاوِيَة يومَثْهِ ذهل المَدِينَة ، فلمَا أَتَى الفَّـرَزَدَقُ المُطْلِعَ. وانْتَسَبَ له ، رَحَّبَ به ، وأَكْرَمَه ، وأَعْطاه عشرينَ – أو تلاثِينَ – بَكْرَة .

وذ كر العنيُّ أنَّ رَجُلًا من أهلِ المدينةِ ادَّعَى حَقَّ على رجلٍ ، فدَعاهُ إلى ابن حَنْطَبِ قاضِى المَدينة ، فقال : مَنْ يَشْهُد [٣٧] بما تَقُول ؟ قال: زُنْفُطَهُ، فلما وَلَّى قال القاضى: ما شهادتهُ لَهُ إلا كشمادته مليه، فلما جاء زُنْقَطَهُ أَقَبل على القاضى ، وقالَ له : فِـداكَ أَبِي وَأَتَى ، أَحْسَنَ والله الشاعر حيثُ يَقُول :

مِنَ الْحَنْطَلِيَّينَ الذينَ وُجُوهُمُّهُم دَنْانِيرُ مَمَّا شِيفَ فَ أَرْضَ فَيْصَرَّا

فَأَفْبَلَ الفاضِي على الكانِبِ ؛ فقالَ : كَيْسُ ورَّبُّ السَّمَاءِ ، وما أَحْسِسُبُه شَهِدَ إلا بالحَـقَ ؛ فأَجْنْ شَهادَتَه .

<sup>(</sup>١) في اللسان عنه ﴿ بِن رَنَقُطَة ﴾ تحريف، والمثبت هو الصواب الموافق لما في الاشتقاق / ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق / ٩٣ والمسان ( حنطب ) • وتوله : « ولا دَيْن » هكذا رواه سبير يه يجوردين » كأنه قال ؛ لأن تمكون حبيبة ، حمسله على المعنى • قال الأهلم : يقول ؛ لم أزر سلمى لهمية فيها ، ولا لدين أطالبها به » و إنما زرتها لغير ذلك ، هذا ظاهر الفظ وقيل ؛ المدنى ما تركت زيارتها لغير عمية ، و لا لدين نظالبنى به ، ولكن عشية الرقباء ، ولفظ البيت لا يؤدى ذلك • (٣) ذيادة من المسان من ابن برى • (٤) التاج ، والمسان .

(حظرب)

وذَكَر فى فصلِ (حظرب) بَيْتُ شاهِدًا على الْمُحَظَّرَبِ ، وهو الشَّدِيُد الخَــَاثِي ، المَـَفْتُولُه ، .

وكائِنْ تَرى مِنْ يَلْمَيَّ مُحَظْرَبِ ولَيْسَ له عِندَ الصَّزائِمُ جُسُولُ قالَ الشيئُ — رحمه الله — : البيتُ لِطَرَفَةَ ابن العَبْدِ ، وقبله :

وأَعْلَمُ عِلْمَكَ لِيسَ بِالظَّنِّ أَنَّهُ إِذَا ذَلَّ مَوْلَى المَــرْءِ فهو ذَلِيلُ إِنَّ لِيسانَ المَــرْءِ فهو ذَلِيلُ إِنَّ لِيسانَ المَــرْءِ مالمْ تَكُنْ له حَسانًا على عَوْراتِه لَدليــــلُ وكائِنْ : بمنى كُمْ ، والأَلْمَيقُ ، واللَّهُمِيُّ ، والأَلْمَيقُ ، والبَّهُمِيُّ : الرجُلُ المُمَنوَّقُدُ ذَكاءً ، وفد فَسَرَهُ أُوسُ بنُ حَجَرٍ في فوله :

الْأَلْمَيْمُ الَّذِي يَنْظُنُ لِكَ الظَّـ (٢) .نَّ كَأَنْ فَدْرَأَى وَفَــدْ سِمِما

والجُولُ : المَسزِيمَةُ ، ويُقال : المَقْسُلُ ، والحَصاةُ أيضا : المَقْسُلُ ، يقال : هُسوَ ثابتُ الحَصاةِ : إذا كان عاقلاً .

(حقب)

وذَكَر فى فصل (حقب) بَيْنَ شاهِـدًا على الأَحْقَبِ لِجَادِ الوَحْشِ ، وأَنَّهُ سُمَّى بذلك لبيَاضٍ فى حَقْقَ يْهِ ، وهو :

(٢) . كَأَنَّهَا حَقْبَاءُ بَلْقَاءُ الرَّالَقُ .. قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لرُّوْبَةَ ابنِ العَجَّاجِ يصفُ ناقَتَه ، شَبِّهَا إِبَّانِ حَقْبَاءَ بَنْ الوَّقِ موازِّلَقُ : عِينِتُهَا حَيثُ يُزْلَقُ منه ،

رَهُ \* أو جادِرُ اللَّبَيْنِ مَطْوِئٌ الحَنْقُ \* والجادرُ: حمارُ الوّحْشِ الذي عَضَّضَتُهُ النَّحُولُ

فَ صَفَّحَتَى مُنْقُده فَصَار فِيه جَدَراتٌ ، والحَدَرَةُ . كالسَّلْمَةِ تكونُ في مُنْقِ البعير ، وأرادَ باللَّيْقَيْنِ

<sup>(</sup>۱) دیوان طرفة / ۱۰۷ والصحاح؛واللسان، والتاج،وفیه « من لوذعی · · » وافظرالمواد (خضرب، جنول، اصا، لم ، حمی) والروایة « عند العزیمة »

<sup>(</sup>۲) اللسان، ومادة ( لمع ) ديوان أوس / ۲۰

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والجمهوة ( ٢٧٧/١ ) والمقاييس ( ٢ / ٨٩ ) واللمان ، والتاج، ومادة ( زالق ) وديوان و زية / ١٠٤

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ١٠٤ والتاج ، واللسان ، ومادة (جدر)

صَفْحَتِي الْمُنْقُ ، والحَنتُى : الضَّمْرُ ، أى هــو مَطْدِى عنــدَ الحَنَقِ ، كما تقولُ : هو جَرِىءُ المُقْدَم ، أى : جَرِىءٌ عندَ الإقدام .

وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهِدًا على الحِقاب ، وهو جبل معروف ، وهو :

- \* قَد ضَمَّها والبَدَنَّ الحِقابُ \*
- \* جِدِّى لَكُلِّ عَامِلِ ثَوَابُ \*
- \* الرأس، والأَكْرُعُ والإهابُ \*

قال الشيئح ـــ رحمه الله ـــ : صوابه «وضمَّها» بالواو ؛ لأنُّ قبلَه :

قد فُلْتُ لمّا بَدَتِ الْمُقَابُ .
 والمُقابُ : اسمُ كَلْبَـةٍ ، وَصَفَ أَنه طَلَبَ في هذا الجبلِ وَعِلاً ، وخاطَبَ المُقابَ بأَنْ قالَ :
 حِدّى في لحَـاقِ هذا الوّعِـلِ ، لَتَأْكُلِ الرَّاسَ والأَكْرَعَ والإهابَ .

(ح ل ب)

[ ٣٨ ] وذَكَر في فصل (حلب ) بَيْنَا شاهِدًا على أنَّ الحَلُوبَ : ما يُحْلَبُ ، وهو

يبيتُ اَلنَّدَى يا أُمَّ عَمْرٍ و صَجَيعَه إذا لم بَكُنْ فى المُنقِياتِ حَلُوبُ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لكَمْبِ ابنِ سَعْدٍ الفَنَوِيَّ يَرْفِي أَخَاهُ ، وبعده :

حَلِيمٌ أَذَا مَا الحِسْمُ زُيِّنَ أَهْسَلَهُ (2) مَع الحِيْمُ فَ مَيْنِ العَدُوْ مَهِيبُ

إذا ما تراءاهُ الرِّجالُ تَحَفُّظُوا

فلم تُنطَق العَوْراءُ وهو قَرِيبُ والمُنقِياتُ : ذاتُ النَّقي، وهو الشَّحْمُ ، يُقال : ناقَةٌ منْقيَةً : إذا كانت سمينةً .

ولم يذكر الحوهرئ اختلاف المَرب في الحَلُوبِ والحَسُلُوبِ مَنْ يَجْمَـلُ المَربِ مَنْ يَجْمَـلُ الحَلُوبِ المَنْ الذي ذَكره الحَلُوبِ واحِدَة ، وشاهِدُه البيتُ الذي ذَكره الجوهريُّ ، ومنهم من يَجْعَلُهُ جَمَّا ، وشاهِدُه قولُ نَهيكِ بن إساف الأنصارِيُّ ، وهو : مَقَمَّ مَهِ جِدانِي حَلُوبِي كُأْتُما

هِ) تَقَسَّمَهَا ۚ ذُوْبِانُ زَوْرٍ ومَيْوَرِ

<sup>(</sup>۱) الصحاح ، والناج ، والجمهرة ( ۱ / ۲۲۲ ) والثانى فى المقاييس ( ۲ / ۸۹ ) ، واقسان ومادة ( بدن )

<sup>(</sup>٢) اللسان، والناج، ومادة ( بدن ) فيهما والجهرة ( ١ / ٢٢٦) والرواية : « . . كُمُّ جَدَت الْعُقَابُ»

<sup>(</sup>٣) اللسان؛ والصحاح، والتاج، ومادة ( نقا ) والأصميات ( أصمية / ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) اللسان ، والقصيدة في الأصميات ( ٩٣ -- ٩٧) رام يرد فيها هذان البيتان ، وانظر جهرة أشمار العرب للخطابي

<sup>(</sup>٥) التاج ، راللسان .

أى : تَقَسَّمَ جِيرانِي حَلائِيي، وزور ومِنور : -حيان من أعدائه .

وكذلك الحَـلُوبَةُ تكونُ واحدًا وجَمْعًا ، وشاهِدُ الحَلُوبَةِ للواحِدَةِ / قُولُ الشَّاعِيرُ :

- ما إن رَأَيْنا في الزُّمانِ ذِي الْكُلُّب \*
- \* حَــلُوبَةُ واحــدَةً فَتُحْتَلَبُ \* وشاهِدُ الجَمْعِ قُولُ الْجَمْيِعِ بنِ مُنْقِيدٍ :

كَمَّا رَأَتْ إِبِلِي قَلَّتْ حَلُوبَتُهَا

رِي ڪوب وکڻ عامِ عليما عامُ تَجْنِيبِ

والتَّجْنِيبَ : قِـلَّةُ اللَّـبَنِ ، يُقال : جَنَّدِتِ الإبلُ: إذا قَلَّ لَبْنُهَا .

وذكر الجوهرى مَثَلًا شاهدًا على حَلْبَةٍ جمع حالِب، وهو قولُم : « شَتَّى تَؤُوبُ الحَلَبَةُ » . وَغَيْرِهُ ابْنُ الْقَطَّاعِ، فِعل بَدَل « شَتَّى » « حَتَّى » وَنَصَّب بِهَا تَؤُوبٍ ، والمعروفُ هو الَّذِي ذَكَّره الحومري ، وكذلك ذَكَّره الأصمعيُّ وأبوعْبَيْدٍ ، قال الأصمقي: أصلُهُ أنَّهُم كَانُوا يُورِدُونَ إِبِلَهُم ۚ وَعَرَانِينَ : رُوَّسَاءَ ، وقبلَه :

الشَّريَّمَةَ ، أو الحـوضَ جَلِيعًا ، فإذا صَدَّروا تَفَرُّفُوا إلى مَنازِلهم ، فَمَلَبَ كُلُّ واحِد في أَهْلِهِ على حِيالِه ، وهذا المَثَلُ ذَكَرُه أَبُو عُبَيْدُ فَي أَخْلاقِ النَّاسِ في أَجْيَاعِهِم وأَفْتِرَاقِهِم ، ومِثْلُهُ :

- (<u>")</u> \* الناسُ إِخُوانُّ وشَتَّى فِي الشَّيْمِ \*
- \* وكلهــم يجمعهــم بيت الأدم \*

[٣٩] وذَكر في هذا الفصل عَجُزَ بيت شاهِدًا على الْمُحْلِبِ، بمعنى النَّاصِر/ وهو :

(١) \* عَرانِينُ لاَ يَأْتِيهِ للنَّصِرِ مُعْلِبُ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ ليشر ابن أبي خازم ، وصَّوابُهُ ﴿ عَرِانِينَ ﴾ بنَصْب النُّونِ ، وَصَــدُرُه :

أَشَارَ مِيمُ لَمْعَ الأَصَمِّ فَأَقْبِلُوا عَرانِينَ... فُولُه : لَمْ عَ الأَصَمِّ ، أَى : كَمَا يُشِيرُ الْآصَمِّ بإصْبَعِه ، والضَّميرُ في أَشَارَ يعودُ على مُقَـدِّم الجيش ، وقولُه : مُعْلِب ، يَقولُ : لا يَأْتِيه أَحَدُ يَنْصُرُهُ مِن غَيْرٍ قُولِمَهُ ، وَبَنِي عَمُّهُ ،

<sup>(</sup>٢) التاج ، واللسان ، ومادة ( جنب ) فيهما .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، ومادة (أدم) وفيها «الناس أخياف ٠٠٠ والمعانى الكبير / ١٢٥٣ ، وعيون الأخبار ٢ / ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) فى مطبوعالصحاح البيت كاملا وهو أيضا فى اللسان، والتاج، والمقاييس(٢/٢) وديوان بشر/١٠ وفى اللسان ( صمم ) دوایته ﴿ عجلب ﴾ بالجیم •

ويَنْصُرُهُ قَدْهُ غِضابٌ عَلَيْكُمُ مَنَى يَدْعُهُمْ يُومًا إلى الزَّوْعِ يَرَكَبُوا

وَذَكَرَ فِي هذا الفصل بِيَّا شاهِدًا مَلَى قولهم : نافَةٌ حَلْمَانَةٌ ، أى : ذَاتُ لَبَنٍ ، وهو :

« حَلْبَانَةٍ رَكْبَانَةٍ صُفُوفُ ..

قالَ الشيخ — رحمه الله — : حَلْبَانَةٍ : صِفَةً لناقَةٍ قد نقدَّمَ ذكرها في بيت قبلة ، وهو : (٢) \* أَكْرِمُ لنا بناقَــةٍ أَلُوفِ \*

حَلْبانَةٍ ... البيت .

وقوله : رَحْبانَه : نَصْلُحُ للرُّكُوبِ، وقوله : صَفُوف ، أى : نَصُفُّ أَفْـداحًا من لَبَنَها إذا حلِبَتْ ؛ لكَثْرةِ ذلك اللَّبَنِ ، و بعده :

« تَثْلِطُ بينَ وَبَرٍ وَصُوفِ \*

(حوب)

وَذَكَرَ فَى فَصِل ( حوب ) بِينَا شَاهِدًا عَلَى الحَمْوْبَةِ بمنى الهَمِّ والحَاجَةِ ، وهو :

فَهَبْ لِي خُنْيَسًا والْغِيدُ فِيهِ مِنَّةً لِحَنْوَبَةِ أُمَّ مَا يَسُوخُ شَراهُـ )

قال الشيخ – رحمه اقه – : البيتُ المَوْرُدَقِ، وكانت امرأةُ عاذَتْ بَقَبْرِ أَسِه غالِبٍ ، فقالَ لللهُ رُدَقِ، للهُ عا اللهُ يَعالَبُ ، فقالَ للهُ عندا ؟ فقالت : إنَّ للهُ عندا ؟ فقالت : إنَّ للهُ اللهُ عندا اللهُ اللهُ عندا

كَنَبْتُ وَعَبِّلْتُ السِيرِادَةَ إِنَّى (٥) إذا حاجَةً حاوَلْتُ عَبِّتْ رِكَابُها ولي بيسلاد السند عند أميرها حواليُّ جَمَّتُ وعِندِي تَوابُها

<sup>(</sup>١) ديوان بشر/ ١٠ واللسان، والتاج .

 <sup>(</sup>۲) الصحاح ، والناج ، والمسان ، ومادة (صفف) والجهــرة (۱/ ۲۲۹) وفي الصحاح تجمع » بدل « تخلط »
 وفي الأصل كتب فوق كلمة « تخلط » « تجمع » وفوقها « مما » إشارة بل أنه يروى بهما .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، والتاج .

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ٥٥ والأساس ، واللسان ، والصحاح ، والتاج .

<sup>(</sup>٥) ديوانه / ٩٤ و٩٥ وفيه «إذَا حاجَةٌ طالَبْتُ» والمنبت كروايت في السان م

<sup>(</sup>٢) كذا في اللسان، وفي الديوان، ببلاد الهُند ،

أَتْنِي فعاذَتْ \_ ذاتُ شَكُوى \_ بغالب وبالحُفْرة السّاني عَلَيْب تُرابُب رَابُب فقلت لها : إيه اطْلُي كُلِّ حاجَة فطلابئ لَدَى ، فَقَتْ حاجَة وطلابئ فقالَت بُحْزِي حاجَيى أَن واحدى خُنَسًا بأَرْض السّنْد خَوى سَمَابُه فَهَب لى خُنَسًا والنّحِد في فيه مِنَة فَهَب لى خُنَسًا والنّحِد في فيه مِنَة فيه بن زَيْد لا تَكُونَ حاجَتي بنَو واجتي بنَو يُهِ الله مَن عَلَيْه الله والنّح شَرابها بَعْن عَلَيْه والنّه الله والنّه والنّه الله والنّه الله والنّه والنّه الله والنّه الله والنّه والنّه والنّه الله والنّه و

فلما وَرَدَ الكتابُ على تَمِي قالَ لكاتِيه : أَتَمْرِفُ الرَّجُلَ ؟ فقال : كيفَ أَعْرِفُ من لم يُنْسَبُ إلى أَبِ ولا قَبِيلَة ؟ ولا تَحَقَّقُتُ اسمة : أَهُو [ . ٤] خُنِيسٌ أم حُبيشٌ ؟ فقال : أَحْضِر كُلُّ مَن اسمُه خُنيسٌ أو حُبيشٌ ، فأحضَرهُم ، فوجد عدَّتَهم أربهين رَجُلا ، فأعظى كُلُّ واحد منهم ما يَتَسَقَّرُ به ، وقال : اقْفُلُوا إلى حَضَرَةً أي فواس .

وذَ كَو فِي هذا الفصل ( الحَوْابِ )
قال الشيخ — رحمه الله — : كان حَقَّه أَنْ
يَدْكُرَ الحَوْاَبِ فِي فصل ( حاب ) لأنَّ الواوَفِيه
زائدَةً ، ولأنَّ الهمزة لا تُؤادُ وَسَطًا إلّا في ألفاظ
مَعْدُودة ، فَوَذْنُه إذَن فَوْمَلُّ ، لا فَمْأَل ، كما ظَنَّهُ
الموهريُّ .

(۲) بدل هذا البيت فى الدبوان : فقالت سوى الني لا أُطالِبُ فَيْرَه وَفَــدْ بِكَ عادَتْ كَلْمُ وَفِلا بُهِا وقال فى تفسيره : «كلم : مى المرأة الطالبة ــ وفلاب : ابنتها اعت عنهس •

<sup>(</sup>۱) انفرد اللمان بهذا البيت ، ومكانه فى ساق القصيدة — بترتيب الديوان — بينان لم يوردهما المصنف ، وهما : فِنْ تَلْكَ أَنْ العــامِرِيَّةَ ضَمَّها وَبَيْنِي نَوارَ طابَ منها أَفَــيِّراُبها أَ تَنْنِي تَهادَى بعدَ ما مالتِ الطَّلَى وعندى رَداحُ الحَّوْفِ فِيها شَرابُها

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت متأخر من البيتين التاليين له هنا في ترتيب الديوان .

<sup>(4)</sup> الحواب : أور ده صاحب اللسان والقاموس في(ح أ ب) وأورده ابن دريد فى الجمهرة ( ٣٣١/١ ) فى (حوب ) وكذاك فعل الصاغانى فى الشكلة ﴿

# فصال بحضاء

(خ د ب )

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : وذَكَر الجوهريُّ فى فصـــل (خدب) صَدْرَ بنتِ شاهِــدًا على الخَدْباءِ ، وهي الدَّرْعُ اللَّيْنَةُ ، وهو :

- خَذْبَاءُ يَغْفِزُها بِجَادُ مُهَنِّدُ \*

   فَالَ الشَّيْخُ رحمه الله -: البيتُ لكَمْبِ

   ابنِ مالِكِ الأنصارى، وعِجْزُه :
- سافي الحَدِيدةِ صادمٍ ذِي رَوْنَي \*
   وصوابه خَدْباء بفتج الهَمْزَةِ والفتجةُ
   هنا عَلامةُ المَّقْضِ ؛ لأَن قبله :
   ف كُلِّ سابِغَةٍ تَحْطُ فُضُولُک
   كالبِّي هَبَّتْ رِيْحُه المُتَرَقْقِقِ

خَصْدُباءُ – على هسذا – : صِفَةُ لسابِغَـةٍ ، وعلامةُ الخفيض فيها الفتحةُ ، ومعنى يَحْفِزُهَا : يَدْفَعُها ، ونجاد السيفِ : حَيِلَتُهُ .

## (خشب)

وذَكَر في فصل (خشب ) عَجُمز بيتِ للأَعْشَى شاهِداً على الخَشُوبِ اللَّغْشُوطِ ، وهو :

اللهُ الْمُقْرِفُ ولا غَشُوبُ \*

قال الشيخُ — رحمـه الله — : صوابهُ : « لامُقْرِفِ ولا تَحْشُوب » بالخفضِ ، والبيت بكاله :

فافِيلٍ جُمْشُع تَرَاهُ كَتَيْسِ الد ٢٠ ـ . ير يُل لا مُقْرِف ولا خَشُوبِ

صَدَأُ القَبْدِ في بَدَيْهِ فلا يَدْ . غَلُ عنه في مَرْبِيطٍ مَكُوبٍ مُسَدَّأً التَّفْيِينِ والتَّفْرِيبِ مُسْتَخِفُّ إِذَا تَوَجَّهُ في الخَبْ . لِ لِشَدُّ التَّفْيِينِ والتَّفْرِيبِ

وانظراً يضا اللسان ( قفل ) .

<sup>(\*)</sup> هنا في (ش)أول ﴿ المحلم السابع ؛ يوم الأربعاء الثامن من حمادى الآخوة سنة ست وسبعين وحميانة » .

<sup>(</sup>١) صدره في الصجاح ، والبيت في اللسانب ، والناج، والمماني الكبير/ ٢٠٣٤

 <sup>(</sup>٣) الصحاح، والبيتان في التاج يتقديم التانى على الأول، وهما في المسان كرواية ابن برى ، وفي ديوان الأمثى /٣٨ بينهما بيتان ، هما .

وبعسدَه:

يْلُكَ خَيْلِي مِنْلُهُ وَيِلْكَ رِكُانِي

(١) هُنَّ صُفُر أُولادُها عَكالزَّ بِيبِ

قال اب خالو به : الخشوب : الذي لم يُرَضُ ولم يُحَسَن تمليمه ، مُشَبّه بالحَقْنة الخشو بة ، وهي الني لم تُختَم صَنْعَهَا ، قال : ولم يَصِف الفرسَ أحد بالخشوب إلا الأَعْشَى ، ومَعْنَى قافِل : ضامِر ، وحُرشُع : مُنتَقَبَه الحَنبين ، والرَّال : ما تربَّل مِن النبات في القَيْظ ، ونَوَجَ من تحت البييس منه نبات المَاتِ

وذكر في هذا الفصلِ بعضَ بَيْتُ لَصَخْرِ النَّيّ شاهِدًا عَلَى الخَيْشِيةِ ، وهي الطُّبِيمَة ، وهو :

\* ... أُخْلِصِتْ خَشِيبَتُهُ \*

قَالَ الشَّيْخُ ــ رحمه الله ــ : والبيتُ بَكَالَهِ : ومُرهَفُ أُخْلِصَتْ خَشِيبَتُهُ (٢) أَبْيضُ مَهُو فَي مَتْسِهُ رُبِد

[٤] المَهُو: الرَّفِقُ الشَّفْرَيْنِ. قال ابنُ جِنِّ : مَهُوَّ عندى مَقْلُوبُ من مَوْهِ ﴾ لأَنَّه من المَاءِ الذي لامُه هاء، بدليل قولِم في جَمْعه : أَمُواه، وللمَّهِي فيهُ: أَنَّهُ أَرِق حتى صار كالماء في رَفِّيه، وكانَ أَبُو مِلِيَّ الفَارِيثُيُّ بَرَى أَنَّ امهاه من قول امْرِيُّ الفَيْسِ : أَنَّهُ المَاهِ من قول

راشَهُ مِن رِيشِ ناهِضَةٍ

رم. ثم أمهاء على حجـــره

أصلُه أَمْوَهُهُ ، ثَمْ قَدَّمَ اللامَ وَأَخَّى الْمَيْنَ ، أَى : أَرْفُهُ كُرِّقَة المُاء .

قال : ومنه مَوَّهَ فلانٌ على الحَدِيثَ ، أى : كَأَنَّهُ حسَّنَهُ، حتى كَأَنَّهُ جَعل عليه طَلاَوَةً وماً.، وَأَرْبَدُ دَ شِسْبُهُ مَدَّبِّ النَّمْلِ أَو النُبِارِ .

(خ ل ب)

وَذَكَر فِي فصل (خلب) بِينًا للبيدِ شاهِدًا على الْخُمَلَّ للكَثِيرِ الوَشْي من النَّياب ، وهو :

<sup>(</sup>١) اللسان ، رديوان الأعشى / ٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) الصماح ، والناج ، والمسان ، ومادة ( وبه ) و ( نهو ) و في شرع أشعار الهذائين / ۲۰۵ .
 « وصارح أُخْلِضَتْ ، . » ومثله في المعانى الكبير / ١٠٧٤ .

<sup>(</sup>٣) السانب ، وأيضا في (نهض) و(مهو) والمعاني الكبير/ ١٠٤٨ وديوان امري. القيس/١٢٥ .

(فِيَّ [ بن ] عامِر بنِ عَبْدِ شَمْس ، وكان العَمْرَدُ طَعَن وَغَيْثُ بدُّ كَدَاكِ بَزِينُ وِهادَهُ رر) نَباتُ كَوَشِي المَبْقَرِيِّ الْحَلِّبِ يَزِيدَ بَنَ الصَّمِقِ ، فأَعْرَجَه ، قال الشبخُ -رحمــه الله ـــ وقــد وجَدَنَّهُ أَنَا أَيضًا في شــعر قال الشــيئُح ـــ رحمــه الله ــــ ، صــوابه « وغَبْثٍ » بالخفضِ ؛ لأنَّ فبلَه : ابن أُحْمَر الباهليُّ .

وكائِنْ رَأَيْنَا من مُلُولِ وسُسوقَةٍ وصاحَبْتُ مِنْ وَقَدِيرِامٍ وَمَوْكِ والدُّكْداكُ : ما انْحَفَضَ من الأرْض، وكذلك الوِهادُ ، حَمُّ وَهْدَةِ ، شَبَّهَ زَهْرَ النَّباتِ بَوَشِّي آمر العبقري .

(خذب)

وَذَكُر فِي فَصِل (خنب) بَيْنُتُ الابن أَحْمَـرَ شاهِدًا عَلَ أَخْتَبْتُ رِجْلَهُ ، إِذَا أَوْهَنْهَا، وهو : " أَدْأَبُ الرِّبُلُ بَعْنَى نَزِعَ ، وهو : " أَدْالُتِي أَخْتَبُ رَجْلَهُ ، إِذَا أَوْهَنْهَا، وهو : " فَسَقَطَتْ ثَخْوَتُهُ وَأَدْالًا " الْهُ اللَّهِ ال قال الشيخ ــ رحمه الله ــ : قال أبو زكريا الخطيبُ النَّبْرِينَ: هذا البيتُ لتَّمَيْم بن العَمَرَّدِ

فصل الدال [J-44]

فصل الذال (ذأب)

وذَكَر في فصل (ذأب) بيتًا شاهِدًا على

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : وقبلَه :

. (٥) \* إنَّى إذا مالَيْثُ قَوْمٍ هَرِ آ والرَّجُ للدُّبيرِيِّ .

(١) الصحاح، واللسان، والناج وديوانه /١١٠

<sup>(</sup>٢) البيت في الناج، والسان والمعط / ٢٦ ه وفي تهذيب الألفاظ / ٧٦ ﴿ مِنْ وَفُسِهِ كَرِمٍ ﴾ وفي ديوان لبيمد / ٣ د وکائن رَابِت ،

 <sup>(</sup>٣) الصحاح، والتاج، والسانومادة (مين) والمقايس (٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>ه) الصحاح ، والناج ، والمقايس ٢ / ٣٦٨ ، والسان .

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللسان من ابن بري

وذكرفى هذا الفصلِ الدَّثْبان ، وهو شَـعَرُّ يَكُونُ على عُنْيَ البَّهِيرِ ومِشْقَرِهِ ، وقالَ الفَرَّاء : الدَّثْبانُ : بقيَّةُ الوَّبرِ ، ولم يَذْكُرُ الجَـوهـِرِئُ عليه شاهِداً ، وفي الحاشِيَةِ بِيتُ شاهِدً عليه ، وهـو :

مُسُوبٍ بَأَجُوازِ الفَلاحِمْيَرِيَّةٍ (١) مريش بذِبْانِ السَّبِيبِ تَليلهَا

قال الشيخ – رحمه الله – البيتُ لكُفيَرِ يصفُ ناقةً ، والسُّوفُ : [٤٧] الناقةُ التي تَمُرُ على غيرهداية ، فتركَبُ رأسها في السير ، ولا يَشْنِيها شيءً ، والأَجْوازُ : الأَوْساطُ ، والحمْسيريةُ : أداد مهوييَّة ، لأَنِّ مَهْرَة من حِسير ، والتَّلِيلُ : العُنق ، والسَّبِيبُ : الشَّعرُ الذي يكونَ مُتَدَلِّياً على وجهِ الفَرسِ من ناصِيته ، جعلَ الشعر الذي على عَنْيَ النافة بمنزلة السَّبِيب .

( ذ ب ب )

وذَكَر فى فصلِ ( ذبب ) بيتًا شاهِدًا على المُذَبِّبِ ، وهو المُسْرع ، وهو

مُذَبِّهَ أَضَّرِبِها بُكُودِی وَتَهْجِیری إذا الیَّفُفُورُ قالا قال الشیخ – رحمه الله – : البیتُ لِذی ازَّمَّةِ ، والیَّمُفُورُ : الظَّبیُ ، وقالَ : من القَیْلُولَةِ ، أی : سَكَن فی كِناسِه من شِدَّةِ الحَرِّ .

وَدَكَرَ فِي فَصِل ( ذَ رَبِ ) بِيْتًا شَاهِدًا عَلَى أَنَّ الدَّرِبَ : الحَادَ مِن كُلِّ شَيْءٍ ، وهو :

\* ذَبِّتْ عَلَيْهَا ذَرِباتُ الأَنْبَارْ ...

قالَ الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لشَهِيبِ ابنِ الرَّصَاءِ ، وقبلَه :

(٣) \* كَأَنَّهَا مِنْ بُدُنِ وَابِقِـارٌ \*

وَيُرُوَى « و إيفار » بالفاء أيضا ، أى : كَأَنَّ هذه الإيلَ من بُدُنها وسِمَنها و إيقارِها اللَّمْمَ قـد ذَّتْ عليها ذَرِبات الأَنْبارِ ، والأَنْبارُ : جَمُّ نِـدْبِرٍ ، وهو ذُبابٌ يَلْسَـعُ ، فَيَلْتَفِئُ مَكَانُ لَسُمه .

<sup>(</sup>۱) دیوان کنیر (۲/۲) والتاج ، واللسان ، ومادة (جوز) وصدره فی (عسف) .

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة / ٣٨٤ والتاج، والصحاح، والمقاييس (٢/ ٣٤٩) واللسان، والمنجد /٤٠٧

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة (وقر ، وفر ، بدن) و إصلاح المنطق/ ١٦

<sup>(</sup>٤) ف اللسان ( وقر ) « عَمر مأت الأنبأر »

- (۲) ياسيَّد الناسِ وَدَيَّانَ العَرَبُ (۲) إَلَيْكَ أَشْكُو ... البيت ، (۲)

- \* خَرَجْتُ أَبْغيهِ الطُّعامَ في رَجَبْ \*
- \* فَلَقَتْ بِيرَاعٍ وحَــرَبْ \*
- \* أَخْلَفَت الَّمْهُدَّ ، وَلَطَّتْ بِالَّذِّنَبِ \*

وذَكَر في هـٰـذا الفصــلِ بيتًا شاهِــدًا على قولِهم : امْرَأَةُ ذَرِبَةً ، بمعنى صَخَابَةٍ وهو :

(١) إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِن الدِّربِ

قال الشيخ ــ رحمه اللهــ : البيت لأَعشى

بنى مازن يخاطب النبي عليه السلام ، وقبله :

(١) الصحاح ، واللسان ، والناج ، وهو في شعر أحشى ماؤن في الصبح المذير / ٢٨٨
 (٣) اللسان، وأورد في الناج الأول والناف ، والسابع والنامن ، وفي هامش (ش) حاشية هذا لفظها :

#### « ترتيب الأَبيات في رواية الطَّيالِيسيّ جَعْفَرِ بنِ مُحَدٍّ :

- \* ياسَـيِّدَ الناس ... ... \*
- يَنْمِى إلى ذِرْوَةِ عَبْدِ الْمُطّلِبُ
- \* تِلْكَ فُـــرُومُ سَادَةً قِدْمًا نَجُبِ \*
- \* أَلَيْكَ أَشْكُو ... .. \*
- \* جَــرَجْتُ أَبغِيها ... \*
- \* فَلَفَتِ فِي اللَّهِ اللَّهِ
- \* أَخْلَــُفَت الْعَهِــَدَ ... \*
- \* وَتُرَكِّئُكُ فِي ... ... \*
- \* أَثْمَـة لا أُبْصِرُ عُقَـدَة الكَّرَبُ \*
- \* ولا أرَى الصاحبَ إلَّاما افْتَرَبْ \*
- \* تَكُدُّ رِجَلَ ... ... ... \*
- \* وهر أَنْ مَثُّو فالِب لمَنْ غَلَبَ \*

#### (٣) بعده في الصبح المنير/٢٨٨ :

« كَالذُّنَّبَة الغَبْساءِ في ظلِّ السَّرَبُ »

فإذا القرابَةُ لا تُقدرُبُ قاطماً

\* نَكُدُ رِجْلَ مُسَامِيرُ الْحَشَبُ \*

(۱) \* وَتَرَكَنْنِي وَسُطَعِيصِ ذِي أَشَبُ \*

\* وَهُنْ شَرْغَالِبِ لِمَنْ غَلَبْ \*

وذَكَرَ مُعلبُّ عن ابنِ الأَعْرِائِيُّ أَنَّ هذا الرجزَ للْأَعْوَرِ بن قُرادِ بنِ سُفْيانَ ، من بَنى الحِرْمازِ ، وهو أبو شَيْبانَ الحرمازيُّ ، أَعْشَى بني حرماز ، وقوله : فَحَلَّفَتْنَى ، أَى : خَالَّفَتْ ظُنِّي فيهِـا ، وَقُولَهُ : وَلَطَّتُ بِالذُّنَبِ ، يُقَالَ : لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنِهِا: إذا أَدْخَلَتْه بِينَ فَخِذَيُّهَا؛ لَمَّدْنَعَ الحالِبَ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على الذُّرَب وهو الفَحْشُ ، والجمعُ : أَذْرَابُ ، وهو : ولفــد طَوَ يْتُكُم عَلَى بُلُلَاتِكُمْ يسلم على بعاريكم وعرفتُ ما فيكمُ من الأَذْرابِ قَالَ الشَّيْخُ – رحمه الله – : البيتُ لحَـضْرَمِيُّ ابنِ عامِي الأُسَدِيُّ ، وبعدُّه :

ورَوى الأصمعيُّ بعده : كُمَا أَعَدُكُم لِأَبْعَدَ مِنْكُمُ

(ع) وَلَقَدْ يَجَاءُ لِأَبْعَدِ الأَنْسَابِ

. وإذا المَوَدُّةُ أَفْرَبُ الأَنْساب

ورَوَى أَبُ الْأَعْرَابِيِّ البِّينَّةِ عِلَى غير هـٰذا الحَوْكِ ، ولم يُسم قائِلُهُما ، وهما :

ولقَدْ بَلَوْتُ الناسَ في حالاتهِمْ وعلمتُ ما فِيهِــم من الأسبابِ

فإذا القَرَابة لا يُقَرِّبُ قاطت

و إذا المَودَّةُ أَقْرَبُ الأَنساب قوله : ولقد طَوَيْتُكُم على بُلُلَاتِكُم ، أي : طَوَ يَسَكُمُ على ما فِيكُم من أَذَّى وعَداوَّةٍ ، و بُألاتُ - بضِّمُ اللام - : جمع بُلُلَةٍ - بضِّمُ اللام أيضًا ، ومنهُم من يَرْوِيه بُلَلاتِكُمُ – الواحِدَةُ

- (١) فى الصبح المنبر/ ٢٨٨ بين هذا البيث والذي يليه هنا ثلاثة أبيات رهى :
- \* تَودُّ أَنِّي بَيْنَ غِيضٍ مُوْتَشِيْبٍ \*
- \* أَكْمَهُ لا أَيْصِرُ عُفْدَةَ الكَّرَبُ \*
- ولا أرى الصاحبَ إلّا ما افترَبْ
  - (٢) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة ( بلل ) .
- (؛) عِزِه في السان ﴿ وَلَقَدْ يُجَاءُ إِلَى ذُوى الأَلْبَابِ ﴿
- (٢) اللسان .
- (ه) السان.

بُكَلَة ، بفتح اللام أيضا ، وقيلَ \_ في قوله \_ « عَلَى بُللاتِكُم » - : إِنَّه يَضْرَبُ مَثَلًا لإِبْقَاءِ المَوَدَّةِ ، و إخْفاء ما أَظْهَرُوه من جَفايُهـ ، فيكونُ مثـلَ قولهم : اطْـيو النُّوبَ على غَرِّهِ ، ليَنْضُمُ بعضُه إلى بعضٍ، ولا يَتَبايَنَ، ومنه قولُم أيضاً: اطْمِو السقاءَ على بُلُلَتِه، لأنَّه إذا طُوِيَ وهو جانٌّ تَكَثُّرُ، وإذا طُوىَ على بَلَله لم يَتَكَثَّرُ، ولم يَتَبَايَنْ .

#### ( ذع ل ب )

وذَكَر في فصــل ( ذعلب ) بَيْتُ شاهِداً على الذُّعالِيبِ ، وهي قِطَعُ الْحِرَقِ ، وهو :

« مُنْسَرِحًا عنه ذَعالِيبُ الحَرَقُ \*

قال الشيئح - رحمه الله - : البيتُ لرُؤْبَةً ،

(٢) \* كَأَنَّهُ إِذْ راحَ مُسْلُوسُ السَّمَقُ \*

(۱) هیوان رژبة / ۱۰۵ ونیه :

#### « منسرحا إلا ذَعاليب . . »

بالنصب ، واستدركه الصاغاني — على الجوهري — في النكلة وانظر الجمهرة ( ٣ / ٣٠٤ ) والناج، واللسان . (٢) دبوان روبة / ١٠٠ والجمهرة ( ٣ / ٣٠٤ ) و بيته و بين المشطروالسابق فيهما المشطور :

أَشَّرَعنه أو أُسيرُ قد عَتَق \*

وانظرالناج ، واللسان ، ومادة (سلس ) و (شمق ) .

(٣) صدره في الصحاح والبيت في شرح أشعار الهذليين /٧٨ واللسان، والناج ، والجمهرة (٢٥٣/١) .

 ﴿ وَسُودُ مِن الصِّيدَانِ فِيهَا مَذَانِبٌ ﴿ ﴿ قال الشيخ ــرحمه اللهـــ عجزه : « نُضَارُ إِذَا لَمُ نَسْتَفَدُهَا نُعَارُهَا \*

والمَسْلُوسِ: الْحَنُونُ، والشَّمَقُ: النَّشاطِ،

( ذ ن ب )

وذَكَر في فصل ( ذنب ) صَدْرَ بيتِ شاهِداً

على المِذْنَبِ ، وهي المَغْرَفَةُ، وجمُّعها مَذَانبُ ،

والْمُنْسِرِحُ: الذي انْسَرَح عنه وَ بَرْهُ .

والبيتُ لأبي ذُوِّيبِ الْمُدَلِّيُّ ، والصَّيدانُ : الْقُدُورُ الِّي تُعْمَلُ مِن الْحِجَارَة ، واحدَتُهَا صَيْدَانَةً ، والحِجَارَةُ التي تعملُ منها يقال لها : الصَّيْداءُ ، ومن رَوَى الصِّيدانَ ــ بكسر الصاد ــ فهو جمع صاد ، كتاج وتيجاني ، والصّادُ ؛ السَّماسُ

وذَكَر في هــذا الفصل بيتًا شاهِدًا على أَنْ الذَّنائِبَ: موضِعٌ ، وهو :

فَإِنْ يَكُ بِالذُّنا ثِبِ طَالَ لَيْلِي

(۱) فَقَدْ أَبْكِي عَلَى اللَّيْلِ القَصِيرِ

قال الشيخُ برحمه الله ب: البيتُ لمُهَافِيل ابن رَسِمةَ ، والدَّنائِبُ: موضع [ ٤٤ ] على يَسارِ طريق مَــكَّةَ ، وقولُه :

« فقد أَبْكِي على اللَّيْلِ القَصِيرِ »

يُريُد : فقد أَبْكِي على لَيالِي السَّرورِ ؛ لأَنْهَا قصيرة ، وقبله :

أَلَيْلَتَنَا بِـذِى حُسُمِ أَنِـيرِى وإذْ أَنْتِ الْقَضَيْتِ فلا تَحُورِي

# فصل *الرا*د

( c + + )

وذكر فى فصل (ربب) عَجُدَزَ بيت شاهِداً على المَرْبُوبِ ، وهو المُرَاّقِي ، وهو : \* يُسْتَى دَواءَ قَفِيَّ السَّكْنِ مَرْبُوبِ \*

- يُسْقَ دَواءَ قَفِى السَّكْنِ مَرْبُوبٌ \*
   قال الشيخُ رحمه الله : البيتُ لسَلامَةَ
   ابنِ جَنْدَلِ ، وصَدْرُه :
- لَيْسَ بأَسْنَى ولا أَقْنَى ولا سَعِيلِ \* والأَشْنَى : الحَفِيفُ الناصِيةِ ، والأَقْشَى : الخَفِيفُ الناصِيةِ ، والأَقْشَى : الذَّى فَ أَنْهُ احْدِيدابٌ ، والسَّيْلُ : المُضطَّرِبُ الخَسْقِ ، والسَّيْلُ : أهدلُ الدَّارِ ، والقَفِيّ ، ومَنْ بُوب : من يبت قبلُهُ ، وهو :
  - (١) الصحاح ، والنسان ، والمقاييس ( ٣٦١/٣) والتاج ، وأنشد أيضا لمهلهل .

فلو ُنيِشَ المقايِرُ عن كُلَيْبِ فَيُخْبَرَ بِالَّذَنائِبِ أَيَّ زيرٍ !

\* إِذَا أَنْتِ الْقَضَيْتِ ... \*

وأنظر أيضا اللسان (شلل) و (حسم) .

(٦) ديوان سلامة بن جندل / ٨ وعجزه في الصحاح وهو في الناج والمقاييس (٢ / ٣٨٢ ) واللسان والمواد سفل ٤
 سكن ، سفا ، قفا ، قدى ) والقصيدة التي منها البيت في المفضليات ( ١١٩ — ١٢٤ ) وانظر أيضا المعانى
 الكبير ١١٩ و ٥ ١ ١ و ٥ ١ ٢ ١

مِنْ كُلِّ حَتِّ إذا ما أَبْلُ مُلْبَدُهُ صَافي الأَدِيمِ أَسِلِ الخَدِّ يَعْبُوبِ والحَتُّ: السِّرِيعُ ، واليَعْبُوبُ : الفَسرَسُ الكَرِيمُ ، وهو الواسمُ أَلِحْرَى . .

وَذَكُر بِمَدَ هذا البيتِ عَجُــزَ بِيتٍ تَقُوِيَةً لَمُ قَدَّمُهُ ، وهو :

(٢) مِمَا تَرَبَّ حَاثِرُ البَحْوِ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لحسّان ابنِ ثابتِ ، وصَدْرُه :

> مِنْ دُرَّةٍ بَيْضاءَ صافِيَةٍ وقبـــلَة :

ولأَنْتِ أَحْسَنُ إِذْ بَرَزْتِ لَنَــ

يُوْم الْخُرُوجِ بَسَاحَةِ الْفَصِرِ والحَمَائِرُ: نُجِيْتُمُعُ المَاءِ، ورُوْمِعَ لاَّنَهُ فَاءِلُ تَرَبَّبُ ، والهَاءُ العائِدَةُ على ه ما » تَحَدُّوفَةً ، تَقَدَيرُه: « مِمَّا تَرْبَّهُ حَاثِرُ البَحْرِ » يُقَال : رَبَّبَهُ، وَرَبَّبَه ، يَعَنَى .

وَذَكَر فِي هذا الفصل بِينًا شاهدًا على قَوْلِهم: رَبِّبُتُه : إذا جَمَلْتَ فيسهِ الرَّبِّ ، وأَصْلُحْتَه ، وهــو :

فإنْ كُنْتِ مِنَى ، أَو تُو يِدِينَ صُحَبَيى
فَكُونِي لَه كَالسَّمْنِ رُبَّتْ لَه الأَدَمْ
قال الشيخ — رحمه الله — : البيتُ لَمَمْرِو
ابن شَأْسٍ ، والهاءُ في « له » تَمودُ على ابْنِيهِ
ه عرارٍ » في بيتٍ قبلَه ، وهو :
و إِنَّ مَرَارًا إِنْ يَكُنْ غَيْرَ واضِعٍ
و إِنَّ مَرَارًا إِنْ يَكُنْ غَيْرَ واضِعٍ
فإنَّ أُحِبُّ الجَوْنَ ذَا المُنْكِي المَعَمْ

وُصِفَ الإنسانُ بَحُسْنِ الخُلُقِ فِيلَ : هو السَّمْنُ لا يَخِــمُ . وذَكَرَ في هذا الفصل بيناً لأَبِي ذُوْرَبْ شاهِدًا

على الأَدِبَّة ، قالَ : وهُمْ أَهْلُ المِيثاقِ ، وهو :

يقول لزوجته : كوني لوَلَدِي عَرادٍ كَسَمْنٍ رُبَّ أَدِيُمُه ، أَى طلى رُبِّ النَّمْرِ ، وذلك يَمْنُعُ

السَّمْنَ من أَنْ يَفْسُدَ طَعْمُهُ ، أو ريحُه ، واذا

« مِنْ دُرَّةٍ أَغْلَى الْمُلُوكُ بِهَا . . »

والمجز في الصحاح؛ والبيتان في اللسان، والناج ومادة (حير)

(٣) الصماح؛ والناج؛ والجمهرة ( ١ / ٢٨ ) واللسان وانظر المواد (عمم ، عرر) وضبط عرار بفتح العين فى (عرر) وفى( ر به ، عمم) بكسرها .

<sup>(</sup>۱) الناج ، واالسان ، وديوانه / ۸

<sup>(</sup>۲) دیوان حسان بن ثابت / ۹۸ وروا یته :

كانت أربتهُ م بَهُوْ ، وَغَرَّهُمُ (1)
عَفْدُ الحوادِ ، وكانُوا مَفْشَرًا غُدُرا
[63] قال الشيئخ – رحمه الله – : قالَ أَبُو على الفارِسيُّ : أَدِبَةُ : جَمْمُ رِبَابٍ ، وهو اللهُدُ ، قال أبو ذُوَيْبٍ :

تَوَصَّلُ بِالرَّ كَبانِ حِينًا وَتُؤْلِفُ الهِ ...جوارَ وُيعطِيها الأَمانَ رِبابُهُ فَمَــلَى هذا يكونُ النَّقْدِيرُ : ذَوِى أَرِبَّتِهِــمْ ، وَبَهْزُّ: حَمَّ مَن سُلَمْ .

وذَكَر في هذا الفَصْل أيضا أنَّ الرَّبابَ — بالفتج — سَحابُ أَبْيَضُ ، قالَ : ويُقال : إنهُ السحابُ الذي تراه كأنه دون السجاب ، قال الشيخُ — رحمه الله — : هذا الفولُ

قال الشيخ ـــ رحمــه الله ــــ : هذا القول الثانى هو المُـمرُّوفُ .

وقالَ الأَضْمَىُّ : أَحْسَنُ بِيتِ قالَتْـهُ العَرَبُ فى وصفِ الرَّابِ قولُ عبدِ الرَّمْنِ بنِ حَسَّان : كَأَنَّ الرَّبَابَ دُوَيْنِ السَّحابِ نَمَـامُّ يُمَــاتَّى بالأَرْجُــلِ

نسبه الأَضْمَى لمبد الرَّحْنِ بنِ حَسَان ، قال الشَّبُخ – رحمه الله – : ورأَيتُ من يَنْسُبُهُ لَمُ وَقَ بن جُلُهُمَةَ المانِنِيِّ ، وقبلة : لَمْ وَقَ بن جُلُهُمَةً المانِنِيِّ ، وقبلة : إذا اللهُ لَمْ يُسْفِي إِلاّ الكِرا مَ فَأَشْقَ وُجُوهَ بَخِي حَنْبلِ أَجَشٌ مُلِنًا غَرْيرَ السَّعابِ عَنْ مَ الطَّارِيلِ والأَزْمَلِ مَنْ مَنْ مَنْ الصَّلاصِلِ والأَزْمَلِ مَنْ مَنْ مَنْ الصَّلاصِلِ والأَزْمَلِ وَتَقْدَرَعُهُ هَرْبَةً السَّمَالِ وَتَقَدَّرَعُهُ هَرْبَةً السَّمَالِ وَرَقَدَ مِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ال

وذَ كَر فى فصل ( رتب ) عَجُنَ بيتِ شاهِــداً على قولِهم : أَمْرُ تُرتَبُّ ، أَى : ثابتُّ ، وهو : وكانَ لنا قَضْلُ على الناسِ تُرتَبَا قال الشيئح – رحمه الله – : البيتُ لزيادة ابن زَيْدِ السُدْرِى ، وهو ابنُ أُخْتِ هُدْبَةَ ، وصوابُه : « وكانَ لنا حَقًا . . » وصدرُه : مَدَكْنا ولم تُمَلَّكُ وقُدْنَا ولم نُقَدْ

<sup>(</sup>١) الصحاح ، وشرح اشعار الهذليين / ١٧٠ والمقاييس (٢/ ٣٨٣) والتاج ، واللسان ومادة (بهز) .

 <sup>(</sup>۲) الناج، وألمقا بيس (۲ / ۳۸۳) والمسان، وفي شرح أشعار الحذليين /۶٪ روايته « و يُغشيها الأمانَ » .

<sup>(</sup>٣) اللسان، والتاج وفيهما : ﴿ نَمَامُ تَمَلَقُ ٠٠ ﴾ ﴿ { } التَاجِ ، واللسان

<sup>(</sup>ه) عجزه في الصحاح، وهو في التاج، واللمان، والتكلة وقال الصاغاني: « والصواب في الإحراب « فضلا » والرواية : « حقا » .

وَقُ كَانَ ضَمَيًّ ، أَى : وَكَانَ ذَلَكَ فَيِنَا حَقًا راتِبَ .

وَذَكُو فَ هــذا الفصل عَجُزَ بيت لذِى الرَّمَّةِ شاهِدًا ملى الرَّتِ بمعنى الشَّدَّة، وهُو : ﴿ مَا فِي مَيْشِهُ رَبِّ \* \* ما فِي مَيْشِهُ رَبِّ \*

قال الشيئح – رَحمه اللهُ – : وصَدْره : تَقَيْظُ الرَّمُلُ حَتَّى هَمَّرْ خِلْفَتَه

روح السبود ... ... ... أَى : تَقَيَّظَ هذا الثورُ الرَّمَلَ حَتَى هَرِّ خِلْفَتَه، وهى النَّباتُ الذى يكونُ في إدبارِ القَبْظِ، وقولُه : ماني عَيْشِه رَتَبُ ، أى : هُو في لِينِ من المَيْشِ.

#### (رجب)

وذَكَر فى فصل ( رجب ) بينت شاهداً على المُطَيَّس والحُّمِّ: الطَّوالُ ، والحِلادُ : الصَّابِراتُ الرَّجِيَّةِ مِن النَّخْلِ ، وهى إلى الرَّجِيَّةِ ، والحَرَّ والقَراوِحُ : التى انْجَرَدَ كَرُبُها، والجُمُّ رُجَبُّ ، وهى جِدارُ تعتمدُ عليه النَّخْلَةُ السَّامِ السَّمِّ وروة . وهو :

ولَيْسَتْ بَسَنَهَ ولا رُجِيِّةٍ (٣)
وللكنْ عَراياً في السَّنينِ الحَوَاثِحِ
قال الشيخُ حرحهُ الله ع: البيتُ لسُويْد ابنِ الصّامِتِ، وصَفَى نَصْلَهُ بَالحَوْدَةِ، [٤] وأنّها ليّس فيها سَنْهاء ، وهي الله تَعْلُ سَنَةً ، وتَنْرُكُ أَنْحَى ، والعَرايا : حمّ عَرِيّةٍ ، وهي التي يُوهَبُ مَرُها ، والحُواثِح : السَّنُون الشَّداد التي يُحِيمُ المَالَ ، وقبلَة :

أَدِيرُ ، ومأدّ يَنِي عَلَيْكُمُ بَمْغُرِم (1)
وَلَدِينُ عَلَى الشَّمِّ الجلادِ القواوِج أَى : إنما آخُدُ بَدْنِ علَّ أَنْ أُوَدِّيهُ مَن مالِي، وما يَرِزُقُ اللهُ من ثَمْرة تَغْلِي ، ولا أَكَلُفُكُم قَضاءَ دَيْقِ عَلَى ، والجلادُ : الصاراتُ على العَطَيش والحَرَّ، والقراوحُ: التى انْجَرَد كَرَبُها، وإحدُها قِرْواحٌ ، وكانَ الأصلُ قراوِيجَ ، فخذق الساء للفَّرُودِة .

<sup>(</sup>۱) دیوان ذی الرما / ۱۷ وقد و رد البیت بتمامه فی مطبوع الصحاح، وهو فی اللسان، والتاج، والمعانی الکبیر/؛ ۷۵ وعجزه فی المقایس (۲ / ۸۹) و بعضه فی المخصص ( ۲ / ۲۹۳)

<sup>(</sup> ٢ ) في القاموس «وَتَحَلَّةُ رَجِيبَة، كُمُمَرِيَّةٍ ، وَلَشَدَّدُ جَبُمهُ نسبُ نادِرً ».

<sup>(</sup>٣) الصحاح، والناج ، واللسان ، ومادة (سه ) و ( جوح ) و (قرح ) والجمهوة ( ٢٠٨/١ ) والمخصص (١٦/١٥ ) وعجزه في (٢١ / ١٤٢)

<sup>(</sup>٤) اللسان رأيضا فى ( قرح ) و ( جلد ) وفيها :

<sup>«</sup> مَلَ الْجُرُدِ الْجِلادِ ... »

(رح س)

وَذَكُرُ فَى فَصَلَ ( رحب ) بِيْنَاً شَاهِدًا عَلَى أَبِي مَرْحَبٍ ، وهو :

وكيف تُواصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ

أَن مَرْحَبِ ، أَرادَ كَأْيِي مَرْحَبٍ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وذَكَر فى هذا الفصل صدر بيت شاهِدًا على « أَرْحِبْ » وهو زَجْرَ للفَرَسِ ، وهو : (٢)

- نُعَلِّمُهُا هَــي وهَــلَا وأَرْحِبُ \*
   قال الشيخُ رحمه الله : البيتُ للمُكَيَّتِ
   ابن معروف ، وعَجْرُه :
  - (۲) \* وفي أَبْياتِنَا وَلَنَا افْتُلِينَا ( ر د ب )

وَذَكَرَ فَى فَصِـلِ (ردب) بَيْنَا للأَخْطَـلِ شاهداً على الارْدَبِّ ، وهو : مِكْبالٌ شَخْمُ لاَمْلِ مَصْر ، وهو :

والْحُبْرُ كَالَمْنَبِرِ الْحِنْدِيِّ عِنْدَهُم والقَمْسَعُ سَبْعُونَ إِرْدَبًّا بِدِينَارِ قالَ الشيخُ - رحمه الله - : قدولُه : الإِرْدَبُ : مِكْبالٌ لاَ هُلِ مِصْر ... ليسَ بصَحِيحٍ ؟ لأنَّ الإِرْدَبُ لايكالُ به ، و إنَّمَا يُكال بالوَيْبَةِ ، والإُرْدَبُ بها سِتُ وَيْباتٍ ، وقبلَه :

قُومٌ اذا استَثْبَعَ الأَضيافُ كَلْبَهُمُ (٤) قالُوا الْأُمِيسُمُ بُولِي عَلَى النّـارِ

وَذَكُو الأَّضَيِّيْ ، وغيره ، أنَّ هذا أَهْبَى بيت قالَتُهُ الْمَرُبُ ، لأَنَّه جَعَ فی هذا البيتِ ضُرو باً من الهجاء؛ لأَنه تَسَبَهُمُ إلى البُشْلِ بكُوْنِهِمْ يُطْفِئُونَ نارهُم عَافة الضِّيفانِ ، وكونِهِمْ يَتْقَلُونَ بالمساء فيعُونُون عند البَوْلَ، وكَوْنِهم يَتْقَلُونَ بالحَطَبِ، فنارهُم صَعيفةٌ تَطْفِيمُ بَوْلَةً ، وكونِ تلكَ البَوْلة بَوْلة عَجُوزٍ، وهي أفلُ من بُولة الشّابة ، ووَصَفَهُم بامنهانِ أُمّيمْ ، وذلك لِلُوْمِهم، وأنَّهُمُ لا خَدَمَ لهم .

 <sup>(</sup>١) الصحاح ، وديوانه / ٢٦ والتاج، واللسان، ومادة (خلل) وضبطت فيها « تواصل » ضبط قلم بفتح التاء وضم الصاد مصدراً .

<sup>(</sup>٢) صدره في الصحاح ، وهو في الناج، واللسان، ومادة (هبا) .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل/ ٢٢٥ والصحاح، واللمان، والناج.

<sup>(</sup>٤) دَبُوانَ الأخطلُ / ٢٢٦ واللَّمانَ ، والناج، ومادة (نبيع) فيهما .

#### (c; p)

وَذَكُرُ فَى فَصَلَ (رزب ) عَجُزَ بِيتِ شَاهِداً عَلَى المَرْزُ بان في صَفَّة الأَسَد ، يُقال : هو مَرْزُ بانُ الزَّائْرَةَ، والأَصْلُ فيه أَحَدُ مَرَازِيَة الفُرْس، وهو:

\* كَالْمَرْزُ بِانِيِّ عَيَّالُ بِأَوْصِال \*

قَالَ الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لَأُوسِ ابنِ تَجَدِ ، يُصِفُ أَسَدًا ، وصدرُه :

\* لَيْتُ عليه من البَرْدِيُّ هِبْرُ بَهُ \*

والهُرْيَةُ: ما سَقَطَ عليه من أَطْراف البَرْديِّ ويُقال لَخَـزاز في الرَّأْسِ : هنرُنَّةُ ، و إِبْرِيَّةُ ،

- بالراء - فمعناه أَنَّه يَذْهَبُ بأَوْصال الرِّجال إلى أَجَمَيْهِ ، ومنه قَوْلُهُم : ما أَدْرِى أَيُّ الْجَرَادِ عَارَهُ ، أَى : ذَهَبَ به ، والمَشْهُورُ فيمَن رواه «عَيَّالُ » أُنَّ يكونَ بعدَه « بآصال » ؛ لأَنَّ الَعَيَّالَ : الْمُتَبِّغْتُرُ، أَى : يَخْرُجُ بِالعَشيَّات، وهي الأصائل ، مُتَبَخْتَراً ، ومن رَواه ﴿ عَيَارُ ﴾ فإنَّ الَّذي بعدَه « بأَوْصَال » .

والذي ذَكَره الجَوْهَيريُّ «عَيالٌ بأَوْصالِ »وليسَ كذلك في شعرِه ، إنَّمَى أُهُوَ على ما قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ . وذَكِر الجوهريُّ أَنِّ المُفَضَّلَ رَواهُ والعَيَالُ : المُتَبَخَّرُ فَ مَشْدٍ ، وَمَنْ رَواهُ« عَيَّارٌ » ﴿ كَالْمُزْبَرَانِيٌّ » بَتَقْدِيمِ الزّايِ والباءِ — « عَيَّارٌ

(١) الصحاح؛ والناج؛ واللسان، ومادة (هبر)و(زبر)و(ءير)و(وعبل)والمخصص ٨ / ٢١ والمعا ، الكمير/٢٥١.

(٢) في هامش صفحة الأصل هنا حاشية هذا لفظها:

« لمَا قَرَأَتُ على الشيخ الفَقيهِ الأمام العالم الأمِين تقِّ الدينِ أبي محمد عبد الخالق بن صالح بن على ابن زيدان المُسَكِّي – أيَّده الله – اختلاف الرواية في « المُرُّز باني » و « المَزْرَ براني » قال لي ؛ لما قرأتُ على شبيخنا – رحمه الله – اختلاف الرواية في المُرْزُ باني والمَزْ بَرَانِي ، قال لي بعضُ مَنْ حَصَر : لم لا تقولُ المَّزُّ بَرَاني -- بضم الباء -- حتى توافق لفط المَّرْزُ بابيِّ المضموم الزاي ؟

فقال \_ رحمه الله \_ : هــذا لا يلزمُ ؛ وذلك لأن الشيءَ قــد يكونُ له وَزْنَ قبلَ أن يُقُلُّبَ، فإذا قُلِبَ غُيرً ذلك الوَزْنُ، ولا يلزمُ مراعاة وزنه قبل القلب،مثال ذلك: إذا قلتَ: له جاءَ في الناس فوزنه َفَعَلَ ؛ لان أصله جَوَّه َ، تَحَرَّكَ الواوُ ، وانْفَتَح ما قَبْلها، فانقلبت ألفا ، فإذا قَلَبْتَ فقلت : له وَجَدُّ في النَّاسَ ، فوزنه قَعْمَلَ ، فقد أنْتَقَل بالقَلْب من فَعَمَل -- بفيح العين -- إلى فَعْمَل ، بإسْكانِ العينِ، ولم يُلتَفَت إلى ماكانَ وَزْنُهُ قبـلَ القلب » . وعليه علامة الصحة .

وهذه العبارة بخط الناسخ ، أما شيخه الفقيه أبو محمــد عبد الخالق بن صالح المُسَكَّى فقد وجدت في التبصير / ٤ ١٣٦ « أن نسبهته إلى مُسَيْكَة ، من قُرَى عَسْقَلان ، وأنه مُحَدِّثَ، سمع السَّلفي ، ومات سنة ٤٦٦ه. والظاهر ـــ من تاريخ وفاة المُسَكِّي هذا ــ أن شيخه هو المصنف أبو محمد بن برى رحمه الله.

بُّأُوْصِالِ » بالراء فقالَ لهُ الأصمى : ياعَجباه : آلشيء يُشبه بنفسه ؟ آلشيء يُشبه بنفسه ؟

وُحُـكَى عن الأصمعيُّ أنَّهُ يُقال للريُّس من الَعْجَمِ ، مَرْزُ بان ، ومَرْبَران بالرَّاء والزاى، فعلى هذا يَصِمُّ ما رَواْهُ الْمُفَضَّلُ .

#### (رض ب)

وذكر في فصل ( رضب ) عَجِزَ بيتِ شاهِداً على الرَّاضِي، وهو السُّحُّ من المَطِر، وهو : () \* فَأَدْرَكُهَا فيها قِطارُ وراضِبُ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لحُدَيْفَةَ ابنِ أَنْسٍ، وصَدْرُهُ :

\* خُناعَةُ ضَبْعُ دَجَّتْ فِي مَغَارَةٍ \* وأرادَ «دَجَتْ» وأراد «ضَبعٌ» فأَسْكَنَ الباءَ، ومعنى دَجَّتْ – بالجم – : دَخَلَتْ ، ورواه مَشْلُ قولهم : نَقَص الشيءُ ، ونَقَصْتُه ، قَنْ

أبو عمرو : « دَقَّتْ » بالحاء،أي : أَكَبُّت، وُخناعَةُ : أبو قَبيــلَةٍ ، وهو خُناعَةُ بنُ هُذَيْلِ ابنِ مُدْرِكَة .

( رع ب

قال الشيخُ أبو محمد ـ رحمه الله ـ : وذَكَر الحوهري في فصل (رعب) بيتًا شاهِدًا على قولِهُم : سَيْلُ راعِبُ ، أي : يَمْـلَأُ الوادِي ،

بِذِی مَیْدَبِ أَیْمُ الرَّبَا خَتْتَ وَدْفِه (۲) قَدْوَی ، وأَیْمَا کُلُّ وادٍ فَیرْعَبُ

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لمُلَيْحِ بن الحَكَمُ الْمُذلِّي، وَرَمَبَ ؛ فَعَلُّ مَتَعَدٍّ وغَيْرُمْتَعَدٍّ، تقولُ : رَعَبَ الوادى ، فهو راعِبُ : إذا امْتَلَأَ بالماء ، ورعَبَ السَّيْلُ الوادَّى : إذا مَـكَّدُهُ ،

- ( ) هنا في نسخة (ش ) أول د المجلس النامن ــ يوم الاحد الناني عشر من جادى الآخرة سنة ست وسبعين وحميالة >
  - (١) عجزو فى الصحاح ، وهو فى شرح أشعار الهذلين/ ١٥٥ والناج، واللسان ، وفيها ( ديح ) . د ـ رُمُ رُمُ عُنْ مُ مِ مُ . . » بالحاء المهملة ، وانظر المخصص ٩٦/٩
    - (٢) الصحاح ، واللسان ، والناج ، وفي هامشة :

« قَوْلُهُ : أَيْمَا كُلُّ وادٍ ... لغة في أما ، قال الشاصر :

رَأَتْ رَجُلًا أَيْمًا إذا الشَّمْسُ عارَضَتْ فَيضْ حَى ، وأَمَّا بالعَشِيِّ فَيَخْصَــــرُ

والبيت في شرح أشعار الهذليين / ١٠٥٠ وروايته .

بذي مَيْدَبِ أمّا إذا ما عَلا الرُّبَي فيرُوى ، ... ...

رَواهُ: « كُلُّ واد فَيرْعَبُ » بضمَّ كُلِّ ، وفَتَحِ الباء مِن يَرْعَب ، فَمِناه : فَيمْتِلُ ، ومِن رَوَى فَيمُ مُرَّبُ مَنَ مَنْمُولاً ، فَمِنَاه فَيمُلاً ، ومِن رَوَى فَيرَعَبُ مَنْمُ الباء ، فمناه فيمُلاً ، وفسد رُوي بنصب كُلِّ ، على أَنْ يكونَ مَفْمُولاً مُقَدِّمًا لَيَرْمَب ، كُلُّ ، على أَنْ يكونَ مَفْمُولاً مُقَدِّمًا لَيَرْمَب ، كُلُّ وي مُوتَى : فَيرُوي بَعْمُ مُعِيرُ السِّيلِ ، أو المَطر ، ويُروّى : فيرُوي – بضمَّ الباءِ وكسر الواو – بدل قوله : « فيرُوي – بضمَّ الباءِ وكسر الواو – بدل قوله : « فيرُوي منهرُ السَّيلِ ، فالرَّبا فو المَطر ، ومن رَواه « فيرُوي » رَفَع الرَّبا أو المَطر ، ومن رَواه « فيرُوي » رَفَع الرَّبا أو المَطر ، ومن رَواه « فيرُوي » رَفَع الرَّبا بالإبتداء ، وتَرور ي : خَرُه .

### ( رغ **ب** )

وَذَكَرَ فِي فَصِلِ ( رغب ) عِجُــزَ بَيْتِ شاهِداً على الرَّغائِب ، َجْمَع رَغِيبَـةٍ ، وَهُو المَّطَاءُ الكَثِيرِ، وهو :

و إلى الَّذِي يُعْطِى الرَّغَاثِ فَارْغَبِ
 قالَ الشيخ —رحمه الله — : البيتُ للنَّيوبنِ
 تُوْلَب، وصدره :

« ومتى تُصِبْكَ خَصاصَةٌ فارْبُحُ الغِنَى ...
 وقبـــلّه :

لاَ تَغْضَبَنَّ على امْرِيءٍ فى مالهِ (٢) وعَلَى كرامِم صُلْبِ ما لِكَ فاغْضَبِ

(ركب)

وذَكَرَ الجَــوهـرئُ فى فِصِل (ركب) - حاكِيًا عن ابنِ السَّكيتِ - أَنَّه يُقَال : مَرَّ بنا راكِبُ ، إذا كانَ على بَعِيرِ خاصَّةً ، فإذا كَانَ على حافِيرٍ - فَرَسِ أو حَــارٍ - قلتَ : مَرَّ بِنا فارِسُ على حارٍ ، وقالَ عُمَارَةً : لا أَقُولُ اصاحِبِ الجَمارِ : فارسُ ، ولاكن أقولُ : حَمَّارٌ .

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : قولُ ابنِ السِّكْمِتِ : وَمَّ بِنَا وَاكِبُّ إِذَا كَانَ عَلَى بَدِيرٍ خَاصَّةٍ هِ إِنْمَا يريدُ إِذَا لَم يُضِفَّهُ ، فإنْ أَصْفَتَ جَازَ أَنْ يكونَ للبِيدِ والحمارِ والفَرَسِ والبَنْلِ ، ونحو ذلك ، فتقولُ : هذا واكبُ جَمِّلٍ، وواكبُ فَرَسٍ ، وواكبُ حارٍ ، فإنْ أَنْيَتَ بَجَمْعٍ يَخُصُ الابِلَ لم

- (١) التاج؛ والجمهرة ( ٢٦٨/١ ) واللسان ، وهجزه في الصحاح، والمقاييس ( ٢٦٦/٣ ) .
  - (٢) اللسان ، والتاج ، والبيتان في شعر النمرين تولب ٤٤ والرواية :

< وإذا تُصْبُكَ > وف هاسته إشاره إلى الواية الواردة من بعض مصادره > ويروى أيضا ; « و إِلَى الَّذِي يَهَبُّ الرَّغائب . . » . أَضْفَهُ ، كَقُولِكَ ؛ رَخَبُّ ، ورُكُبانٌ ، لا تقولُ ؛

رَحُبُ إِبِيلٍ ، ولا رُخبانُ إِنِهِ ، لأنَّ الرَّخبَ
لا يكونُ إلاّ لُرَّكَابِ الإبِيلِ ، وَكُذلِكِ الرَّجْانُ ، فَأَمَّا الرُّكَابُ فَيَجُوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى النَّبِيلِ والإبِيلِ ، وَعَذلِكِ الرَّجْانُ ، وغيرهما ، كقولِكَ ؛ هُؤلاءٍ رُكّابُ خَيْدٍ لِ ، وركاب إبل ، بخلاف الركب والركبان .

وأما قولُ عُمارَةً: إنّى لا أَقُولُ لِوا كِب الحِمارِ فارِسٌ » فهو الظاهِرُ، الآنَّ الفارِسَ فاعِلُ، مَأْخُوذُ [ ٩ ٤ ] من الفَرَسِ ، ومعناه : صاحِبُ فَـرَسِ و واكِبُ قَرْسٍ ، مثلُ قولهم : لاينٌ ، وتامِنٌ ، و دارِحٌ ، و سائِفُ ، و دائِحٌ : إذا كانَّ صاحِبَ هذه الأَشياء ، وعلى هذا بَيْتُ العَنْبِرِيِّ ، وهو :

فَلَيْتَ لِى بهمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا (٢) شَنُّوا الإِغارَةَ فُوسانًا ورُكْبانا

بِفُعَلَ القُرْسانَ : أصحابَ الخَبْلِي ، والرُّ ثَبَانَ: أصحابَ الإيل .

(رنب)

وَذَكَر فِي فَصَل (رنب) عَجُزَ بِيتٍ للبَلَّ الأَخْيَلِيَّةِ شاهدًا على : كِساءُ مُوَّ رُنَّبُ » وهو الذي خُلِطَ غَنْهُ مِوْ بَرِ الأَرانِب، وهو :

كُرَاتُ غُــلام من كِساءٍ مُؤُرْبَبِ \*

قال الشيخ – رحمه الله – : صَدرُه :

 تَدَلَّتْ عَلَى حُصِّ الزُّوْ مِسِ كَأَبَّهَا \*

بصفُ قَطاةً تَدَلَّتْ على فِراخِها ، وهي حُصِّ
الزُّوُوسِ ، أي : لاريشَ عليها ، ومَعناه مَعْروفُ .

وذكر بعد هذا بيئا قوية لمــورب ، الذي جاء على أصله ، وهو : \* وصاليات ككما يُؤثّفين \*

(١) العنبري هو قريط بن أنيف ، وقصيدته أول حماسيات أبي تمسام . (٢) الناج ، واللسان .

(٣) ججزه في الصحاح، والبيت في الناج، واللسان، وفي المماني الكبير/ ٣٢٧ وأنشد معه بيتين بعده وهما:
 فلهما أنجلتُ عنها الدَّجى وسَقَتْهُما صَبِيبَ سسقا نسطَ لمَّا يُحَدِّب عَدَّتُ كَدَواةِ القَسْبِ عنها وأَصْبَيَحَتْ تُواطِئُها دَوَّيَّتُ لَّـمْ تُمَسِرب وانظر الخصص ( ٨ / ٨٥) .

(٤) اللسان ، والمختصص ( ٨ / ٧٧) و ( ١٤/ ٩٤ و ١٤٤) و ( ١٠ / ١٠٠) والكتاب ( ١٠ / ١٠٠ و ٢٠٠٠) و ( ٤ / ١٠٠) و الكتاب ( ١٠ / ١٠٠) و في هامشه : ﴿ الصاليات : الأثانى صليت بالنار، أى أحرقت حتى اسودت، والكاف الأولى : جارة ، والثانية مؤكدة ، وإثفاء الأثانى : نصبها تحمث القدر ٤ . وانظر شرح شافية ابن الحاجب الاستراباذي (٤ / ٩٥)

قال الشيخُ — رحمه الله — : البَيْتُ لخطام المُجاشِعيُّ ، وقبلُه :

- (۱) \* لم يَبْقَ من آي بها يُحلَّيْن \*
- \* غَـُدُ حُطامٍ ورَمادٍ كَنْفَيْنَ \*

أى: لم يَبْقَ من هَلْهُ الدارِ التي خَلَتْ من أَهْلِها مما تَعَلَّى بهِ وَتُمْرَفُ عَبُر رَمَادِ القِدْرِ، والأَثانى، وهي حِجارَةُ القِدْرِ، والوَبَدُ الذّي تُشَدّ إليه حِبالُ البّيوتِ، ومنلُهُ قولُ الآخر:

ر أَهُ أَهُلُ لِأَنْ يُؤَكُّرُمَا فَإِنَّهُ أَهُلُ لِأَنْ يُؤَكُّرُمَا

والمَمْرُوفُ في الكَلامِ «لأَنْ يُكُمَّمَ » وكذلك هو مع مُروفِ المُضارَعَة ، بحو: أَكُرُمُ ، ونَكُرْمُ ، وتُكُرِمُ ، ويُسُكِّرِمُ ، وكان قِياسُ يُؤْثَفَّنَ عنده يُثْفَنَنَ ، من قولك : أَنْفَيْتُ القِدْرَ : إذا جَعَلْتُهَا على الأَثاقُ ، وهي الحجارة .

وذَكَر في هذا الفصلِ بيتُ شاهِدًا على قَوْلهُم في الأرانِبِ والنَّمالِب : الأَرانِي ، والنَّمالِي ، فَيُبِدُلُونَ مَن الباء ياءً ؛ لإِفامةٍ وَزُنِ الشَّمرِ ، وهو ،

لهَ أَشَارِيرُ مَن خَوْمٍ ثُمَّدَرُهُ من النّعالي ووَخُرَّ من أَرانِيمِ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لأَبِي كَاهِـلِ البَشْكُرِيّ ، يُشَبَّهُ ناقَتَهُ بِعُقابٍ وقبــله :

كَأَنَّ رَعْلِي عَلَى شَغُواءَ حادرة في كَأَنَّ رَعْلِي عَلَى شَغُواءَ حادرة فيها فَطْمياءَ قَدْ بُلَّ مِنْ طَلَّ خوافيها والشَّغُواءُ: اللَّقَابُ ، سُبَّتَ بذلك من الشَّغا، وهو انعطافُ [ • ٥] مِنْقارِها الأَعْلَى ، والحادرة : المَائِلَةُ إلى السَّوادِ ، وخوافيها ، والظَّمْياءُ : المَائِلَةُ إلى السَّوادِ ، وخوافيها ، يريدُ خوافي ريش جَناحها ، والأشاريرُ : بَمْعُ إشْرارة ، وهي اللَّهُمُ الجُفَّفُ ، وثَسَمَّرُ ، تَفَطَّعُهُ ، واللَّمُ المُنتَّرُ : المُقَطَّعُ ، واللَّمُ المُنتَّرُ : المُقَطَّعُ ، واللَّمُ المُخيرِ .

#### ( ca p )

وَذَكَر فِى فصل ( رهب ) بينتُ شاهِــدًا على الرِّهابِ ، وهو : النَّصْلُ الرَّفِيقُ ، وهو :

- (۲) اللسان ، ومادة (كرم) وانظر شرح الشافية للاستراباذي (٤/ ٨٥) وأيضا المخصص (١٠٨/١٦).
- (۳) الناج ، والصحاح ، والجهـرة (۲ / ۱۳) واللسان ، وانظر المواد (تمــر ، ثمل ، ثبلب ، وينر ، شرر)
   والتكلة ( رنب ) ومجالس ثملب / ۲۲۹ .
  - (٤) الناج ، واللسان، وماده (سفو) و(حدو) وفيهما « كَأَنَّ رِجْلِي » تحريف .
  - (٥) في هامش الأصل أمام نهاية مادة رنب حاشية لف لها : ﴿ بِلْغَ قراءة وتصحيحا ، نفعه الله ونفع به » و

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة .

أَنِّي سَيْمَي عَنِّي وَعِيدَهُم ييضٌ رِهابٌ ويجنأ أَجْدُ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لَصَخْرِ النَّيِّ ، والمِعْجَنَّ : التَّرْسُ ، والأُجُدُ : المُعْجَمَرَ الضَّمَةَ ، وبعدَه :

وصادِمُ أُخْلِصَتَ خَشِيبَتُهُ أُمْلِصَ مَهُوَ فَى مَثْنِهِ رَبُدُ أَبِيضُ مَهُوَ فَى مَثْنِهِ رَبُدُ وقــد تَقَدَّم نفسيرُ هــذا البيتِ فيامَضَى فى فصل « خشب »

(رىب)

وذَكَّر فى فصل ( ريب ) بيتًا شاهِدًا مل : أَرْبُهُ بَرِيْبٍ ، وهو :

- كَأْتَى أَرَبْتُه بريب \*
   قال الشيخ رحمه الله : البيتُ خالدِ (بَنْ زَهْيرِ الهُدَلِّي ، وقبلَه :
  - ير ---ي وسبه ، \* ياة\_ومُ مالِي وأَبا ذُوَيْبِ \*
  - \* كُنْتُ إِذَا أَتُونُهُ مِنْ غَيْبٍ \*
  - \* يَشَمُّ عِطْنِي وَيُــابِّزُ تُوبِي \*

والصحيحُ في هـذا الفصلِ عند الْحُقَّقِينَ أَن رابَني بمعنَى شَكَّكَنِي وأُوْجَبَ عندِى رِيبَـةً ، كما قال الراجز:

ه . • قَدْ رابَنِي مِن دَلْوِيَ اضْطِرابُها \*

فَأَمَا أُوابَ فَإِنَّه قَدَ يَأْتِي مُتَمَدِّياً وغيرَ مُتَمَدٍ ، فَنْ عَدَاه جَمَــلَه بمنَى رابَ ، وعليــه قُولُ أَبِي الطَّيِّبِ :

- (١) شرح أشمار الهذابين / ٢٥٦ واللسان ، والمعانى الكبير / ١١٠٠
- (٢) شرح أشعار الهذليين / ٥٥٧ واللسان ، والمعانى الكبير / ١٠٧٤ وتقدم في (خشب)
- (٣) الناج 4 والمسان ، والجمهرة (١/ ١٧٠ و ٢٨٠ ) وفي شرح أشعار الهذليين / ٢٠٧ ودوايته
  - كَأَنَّنِي أَنَّتُ وَتُهُ بَرَيْبٍ \*
  - (٤) اللمان ، والتاج ، وفي شرح أشمار الهذايين / ٢٠٧ وقال السكرى : « ورواه الأصمى :
    - پاقوم مابالُ أَبِي ذُوَيْبٍ
    - ره ما ما تروه ره آه \* يمس رأسي و يشم تو يي \*
    - \* كَأَنِّي أَنْكُونُهُ بِرِيبٍ \*

وانظرالمخصص (۲۰۲/۱۲) و (۱۴/۱۴ و ۲۸).

(ه) السان

- \* أَيَدْرِى ما أَرابَكَ مَنْ يُرِيبُ \* وعليه قولُ الهُـذَلِيِّ :
- \* كَأَنَّى أَرَبِّسه بَرَيْبٍ \* ويروى:
- \* كَأْنِي فَدْ رِبْتُهُ بَرَيْبٍ \*

فيكونُ على هذا رابِني ، وأَرابَنى بمنىً واحد. وأما أَرابَ الذى لا يَتَعَدَّى فعناه أَنَى بريبَةٍ ، كما تَقُولُ : أَلامَ : إذا أَنَى بما يُلامُ عليه ، وعَلَى هذا يَتَوَجَّهُ البيتُ المَنْسوبُ إلى المُتَلَسَّس — أو لَبشّارِ بن بُردٍ – وهو :

أَخُوكَ الذي إِنْ رِبْتَه قالَ : إِنَّمَا (٣) أَرْبُتُ ، وإِنْ لاَيْنَتُهُ لانَ جانبُهُ

وهذه الرواية الصَّحِيمُهُ ، أَغِنِي أَدْبُتُ – بضم الناء – أى : أُخُوكَ الذى إنْ رِبَتَه برِيهَ قال : أَنَّا الذَّى أَرْبُتُ ، أى : أَنَّا صاحِبُ الرَّبِهَ قال : حَيثُ تُتَوَهَّمُ فِيهِ الرِّبِهُ، ومن رَواهُ: « قالَ إنَّمَّ أَرْبُتَ » بفتج الناء، فإنه زَعَم إنَّ رِبْسَه بمعنَ أَوْجُبْتَ له الرِّبِهَ، ولم تَكُنْ واجبةً مَفْطُوعاً بها .

> فصل *لزای* ( ز ب ب )

وذكر في فصل ( زَبِب ) عَجُزَ بِيتِ للكُمَّيْتِ شاهدًا على [٥١] الأَزَبِّ ، بَمْغَى النَّهُور، وهو : \* أو يَتناسى الأَزَبُّ النَّفُورا \*

- (١) اللسان ، والناج ، وديوان المتنبى ، وعجزه فيسه :
- \* وهَلْ تَرْقَى إلى الفَلَكِ الْحُطُوبُ ؟ \*
- (٧) التاج، واللسان، وفيهما أيضا أنه ينسب إلى المنابس وهو في ديوان المنابس /٢٦٨ ( فيا ينسب إليسه ) وفي ديوان بشار ( ١ / ٣٠٨ ) وفي التكملة من إنشاد أبي زيد من غير عزب ، وروايته :

« و إِنْ عاتَبُتُــهُ لانَ جانبُــه »

- (٣) كذا في الأصل ، وفي الناج واللسان عن المصنف « حتى تتوهم . . » .
- (؛) الصحاح ، والناج ، واللسان ، والشكلة ، وفيها لم يخطى. الصاغانى الجوهري إلا في « النفورا » فقال ؛ « الصواب » النفارا : وصدره :

ُ وَخَوْفِيَ بِالظُّنِّ أَنَ لاّ الثِّيــلا فَ أَوْ يَتَنَامَى ... وَ...

رجايى بالمُطْفِ عَطَفَ الحُلُومِ وَرَجْعَةَ حَبْرانَ إِنْ كَانَ حَارَا ونقل اللهان مثل ذاك من ابن الصلاح المحدث ه قال الشيخُ – رحمه الله – : هذا الَّهُعُجُزُ مُعْيَرٌ، والبيتُ بكالِهِ :

بَلُوْناكَ في هَبَـواتِ العَجاجِ فــلَمْ تَلُكُ فيها الأَزَبِّ النَّهُورا

( ; c · )

وذَكَر في فصل ( زرب ) عجزَ بيت لذِي الْرُمَّةِ شاهِدًا على : انْزَرَبَ الصائِدُ : إذَا دَخَلَ في ذَرِينَهِ ، وهي فَمْرَته ، وهو :

رَّهُ الثَّيَابِ خَفِيُّ الشَّخْصِ مُنْزَرِبُ قال الشَّيخُ – رحمه الله – : صَدْرُه : • و بالشَّمَائِل مِنْ جَلَانَ مُقْتَنِصُ \* و جَلَّانُ : قَبِيلَةٌ ؛ والمَّقْنَى فِيه مَفْهُومٌ .

( د ی ب )

وَذَكَرَ فِي فصل ( زيب ) تَجُدَرَ بيتِ شاهِدًا على الأَزْيَبِ : الَّذِيِّ ، وهو :

وماكُنْتَ قُلَّا قبلَ ذلك أَزْيبًا 
 قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ اللَّمْشَى، وصدرُه :

فَأَعْطُوهُ مِنَى النَّصْفَ أَو أَضْمَفُوا له 
 النَّصْفُ : النَّصَفَةُ ، يقدولُ : أَرْضُوه وأَعْطُوه النَّصْفَ وفوقَه ، ذكر الأَعشى وجلا من قَيْسِ عَيْلانَ كان جارًا لَمْدُو بنِ المُنْذِرِ ، وكان اتَّهَم هَدَاجًا ـ قائِدَ الأَعْشَى ـ بَأَنَّه سَرَقَ راحِلَة له ؛ لأَنَّه وَجَدَ بعضَ لَحَيها في بَيْنِه ، فأُخِذَ له ؛ لأَنَّه وَجَدَ بعضَ لَحَيها في بَيْنِه ، فأُخِذَ هَدَاجً ، وضُرِبَ ، والأَعْشَى جالِسٌ ، فقام ناسٌ منهم فأَخْدُوا من الأَعْشَى قيمة الراحِلة ، ولهذا يقولُ قبلَ البيت :

دَعا رَهْطَه حَوْلِي فِحَامُوا لَنَصْرِه ونادَيْتُ حَبَّ بالْمُسَنَاةِ غَبَبا أى : كنتُ غَرِيبً فى ذلك المَوْضِع ، لا ناصِرَ لى ، ألا تراه يَقُولُ ــ قبل هذا ــ :

« فَأَرْضُوهُ أَنْ أَعْطُوهُ مَنَّى ظُلامَةً »

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة / ١٤ والصحاح، واللسان، والتاج .

<sup>(</sup>١) اللسان ، والناج .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى /٨ والصحاح، واللسان، والتاج .

<sup>(</sup>٤) في الديوان :

<sup>(</sup>ه) اللسان، والتاج، وفي الديوان « قومــه » بدل « رهطه » •

ومَنْ يَغْتَرِبْ عن قَوْمِه لا يَزَلْ يَرَى مُصارِعَ مَظْدَلُومٍ جَدَّرًا وَمَسْعَبًا وَتُدْفَنُ منسُهُ الصّالحاتُ و إِنْ يُسِيءُ يَكُنْ ما أَساءَ النّارَ في دَأْسِ كَمْبَكَبا

وذَكَر في هذا الفصلِ بعضَ بيتِ شاهِدًا على الأَذْبَبِ للــاءِ الكَثيرِ ، وهو :

\* ... يَجِيشُ أَذْ يَبُّــُهُ **\*** 

قال الشيخُ ـــ رحمــه الله ـــ : وصَدْرُه :

\* ... عَنْ ثَبَجِ الْبَحْدِ ... \* وقَبْسَلَه :

أسقاني الله رواء مشربه
 بَعْن كُو حَيْثُ فاضَتْ حَبَبه
 والكرُّ : الحِشْي ، والحَبَبة : جمع حُتِ ،
 خابِية الماء .

فصل السين (س ب ب )

وَذَكَر فِي فَصِلِ (سَهِب ) بِينَا شَاهِداً عَلَى سَبَّه: إذا طَعَنَه فِي السَّبَّةِ ، وهي الاسْتُ ، وهو : فَمَا كَانَ ذَنْبُ بَنِي مالِكِ بَأْنُ مُبَّ مَبْسِم عُلامً فَسَبُ

> (١) اللسان والناج ، وهذا البيت ملفق من ثلاثة أبيات برواية الديوان ، وهي : فَإِنَّ الْقَرِيبَ مَنْ يُقَــَّرُبُ نَفْسَه لَمَمُو أُبِيِّكَ الْحَبِرَ، لا مَنْ تَنَسَّبًا

نُسَهُ لَعُمْرُ أَسِكَ الخَيْرَ، لا مَنْ تَنَسَّبًا لَدُلهُ عَلَى مَنْ لَهُ رَهْطُ حَوالَيْهِ مَغْضَبا لله مَصارَعَ مَظْلُوم جَدرًا ومَسْحَبًا

فَإِنَّ الْفَرِيبَ مَنْ يَقَــُرَبُ نَفْسَه مَنَى يَفْتُرِبُ عَنْ قومه لا يَجِدْله ويُحَطَّمْ بِظُــلْمِ لا يَزَالُ يَرَى له

(٢) التاج ، واللسان ، وديواً له / ٨

(٣) الصمحاح ، واللمبان » والنداج ، وفى اللمبان (أدب) « يجيش أدبه » وقال : « وأدب البحر : كثرة مائه» وفى المختصص ( ٩ / ١٣٢ ) كرواية المصنف ، وفى النداج :

قال الزبيدى : « قرأت فى هامش كتاب لسان العرب مانصه : قرأت بخط الشيخ شرف الدين ابن أبى الفضل، قال أبو عمرو : يقال : جانش أَزَبُ البَحْوِ ، وهو كثرُهُ ماثِه ، وأنشدَ : \* عَنْ ثَبَيج البَحْدر بَجِيشُ أَزَبُهُ \*

(٤) الصحاح، والتاج، واللمان، والمفايس (٩/ ١٣٢) واَلتَكَلَّة، وقال الصاغانى: ﴿ والرواية : بأن شب – بفتح الشين المجمة ، أى : بلغ من الشباب ، وليس من الشستم فى شى، ، وشهرة القصة حند أهل الأدب تنادى بصحة المعنى ، ثم أورد القصة، وفيها الأبهات ، وانظر المخصص (١٤/١٣) . قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لذي الحَوْقِ الطَّهَوِيِّ ، و بعده :
عَمْ اقْيَبَ كُومِ طُوالِ الذَّرَى

تَّنِي رُّ بَوَا يُكُهَى الدُّكَبُ (١)
بَأْبِي صَ يَهْ تَذُ فِي كَفِّهِ لِلدَّكَبُ الدَّكَبُ (٢)
بَأْبِي صَ يَهْ تَذُ فِي كَفِّهِ لِلدَّكَبُ المُصَبِّ (٢)
يَقُطُّ العظامَ و يَبْرِى المَصَبُ (٢)
السَّمِنَةُ ، وهي السَّمِنَةُ ، وهي السَّمِنَةُ ، وهي

وقد فَسَرَ الجوهريُّ البيتَ على غيرِ ما فَسَدَّمَ الْمَثَى ، فقالَ : يمنى مُعاقَرَةَ غالبِ الاخْتِلا وَسَعْمِ ، وقوله : سُبَّ ، أى : شُتمَ ، وسَبَّ: الاخْتِلا عَقَر ، فيكونُ هذا البيتُ شاهداً على سَبِّ بمعنى عَقَر ، لا بَمَعْنى طَمَنه في السَّيِّة ، و يدُنُّ على أنّه السَّيِسِة . وهو : بمعنى عَقَر نصبُه لَعرافِيبَ في البيت الذي يليسة . وهو :

وذكر في هذا الفصل ببت الله خبّ السّعْدي شاهداً على السّبّ ، المعمامة ، وهو :
وأشهد من عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرة وهو :
يُحُجُّونَ سِب الزِّيرِ فانِ المُزعْفَرا (٣)
قال الشيخُ - رحمه الله - : صوابه :
وأشَّهدَ ، بنصب الدال ؛ لأنَّ قبلة :
أَمْ تَمْلَمَى يا أُمَّ عَمْ - رَهَ أَيِّنَى وَالْحَمْرَ لا كُرَرا وَالْحَمُولُ وهو جَمْ حال ،

وَذَكَر فِي هــذا الفَصْــلِ بِيتَ شاهِداً على السَّبِيَةِ للشَّقَةِ من الكَتَّانِ ، وجَمْعُها سَبائيُ ،

مثل : شاهِدٍ وَشُهُودٍ، وَمُعْنَى بَحُجُونَ : يُطيلُونَ

الاختلافَ إليه ليَدْظُرُوه .

- (١) اللسان ، والتاج ، والنكلة ، وهو والذي قبله في المعانى الكبير/١٠٨٧
  - (٢) النكملة ، واللسان ، والتاج ، والمخصص (٣ / ٣٥) برواية :
- \* بأَبْدَضَ ذِي شُطَيِ باتِرٍ \*
- (٣) الصحاح، واللسان، والناج، وفي الجهرة ( ٣١/١ ٤٩) صدره :
- \* فَهُــُمْ أَهَلاتُ حَوْلَ قَيْسِ بنِ عاصِمٍ \*

وفى المعانى الكبير / ٨٠٧ \$

« وأَشْهَدَ مِنْ قَيْسٍ »

وانظراً يضا : المخصص ( ۲/۲ ) و ( ۲/ ۲ / ۳۰۲ ) و ( ۱۷۹/۳ ) وفي هامش الأصل حاشية نصها : ﴿ يَحْطِهُ الحوهري وأشهد ، بضم الدال وفتحها » .

(؛) الناج؛ واللسان .

(۱)

الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ للزَّفيانِ السَّمْدَى وقيلَه :

يُسِيرُ أو يُسدِى به الخَـــدُراقُ \*
 يَصِفُ قَفْرًا قَطَعه في الهــاحِرة ، وقد نُسَجَ السَّرابُ به سَبائِبَ بُنيرُها .

وذَكَرَ في هــذا الفَصّــلِ عَجُــزَ بَيْتِ للأَعْشَى شاهِدًا على أَسبابِ السهاءِ ، لنواحيها ، وهو : وُرِقِّبتَ أَسبابَ السّماءِ بسُلِمٍ قال الشيئج – رحمه الله – : صدره : لَئِنْ كُنْتَ في جُبِّ بَمَـانِينَ قامَةً و بعده :

لَيَسْتَدْرِجَنْكَ الْأَمْرُحَتَى تُبِرَّهُ وَتَعْلَمَ أَنِّى لَسْتُ عنكَ بُحُوْرٍم

والمحسرِم : الذي لا يَسْتَبِيحُ الدَّمَاء، وتُبِيرُه : تَكُرْهُهُ .

(سرب)

وَذَكَرَ فَ فَصَلَ ( سَرَب ) صَدْرَ بَيْتِ شَاهِداً عَلَى السَّارِبِ للذَّاهِبِ عَلَى وَجْهِــه فَى الأَرْضِ ، وهـــو :

أَنِّي سَرَ بِنِ وَكُنْتِ غَبْرُ سُرُوبِ قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ لقَيْس بنِ الحَمِطِمِ ، وتَحَرُّهُ :

وَتَقُرِّبُ الأَحْلامُ غَيرَ قَرِيبٍ ورَواها ابنُ دُرَيْدِ ﴿ أَتَّى سَرَبْتِ » بالباءِ المُمْحَمة بواحدة، لقوله : «وَكُنْتَ غَيْرَ سَرُوبِ» ومَنْ رَواه : « سَرَيْتِ » بالياء، فعناه : كيفَ سَرَيْتِ لَيْلًا وأَنْتُ لا تَسْرِبَنِ بالنَّهارِ .

- (١) اللسان (ومادة غلفق) وفي المعانى الكبير/٦٣٣
- \* نَسَانَجًا يُجِيلُهُ اللهِ \*
- (٢) اللسان ومادة (غهق) والمصانى الكبير / ٦٣٣ والنكمة (غلفق) وفيها قال الصاغانى : « ليس الربز للزفيان »
   وفي حاشية الأصل : « الخدرنق : المذكموت » .
- (٣) عجزه في الصماح ، وهو في اللسان ، والتاج، والكتاب (٢٣١/١) والهممص (٩/٩) وديوان الأعثى/١٨٧
  - (٤) الناج واللسان والديوان / ١٨٢ وِفيه ﴿ القول ﴾ بدل ﴿ الأمر ﴾ ﴿ و بملجم ﴾ بدلا من ﴿ بمحرم » .
- (•) ديوانه / ١٩١ والصحاح ، والجمهـرة ( ٢٠٩/١) والناج، وفى اللسان والمقاييس ( ٣ / ١٥٦ ) ضبطه بالفلم < وتقرب الأحلام > بفتح الناء وضم الراء على أنه مصدر مضاف الى الأحلام .

(\*)
[ ٥٣ ] قال الشيخُ أبو محمد – رحمه الله -- :
وذَكَر الحَمْوِينُ في هذا الفصلِ المُقَدَّم – وهو
فصل سرب – بَيْتًا النَّغْلِيُّ شاهدًا على سَرَبَ
الفحلُ ، فهو سَارب ، إذا تَوْجَهُ للرَّغْي ، وهو :
وكُلُّ أَناسِ قارَّ بُوا قَيْدَ فَقْيلِهمْ

قال الشيخ - إرحمه للله - : البيتُ للاَّ خَلَيْسِ ابنِ شِهابِ النَّفْلِيُّ، قال الاَّضَمَيّْ : هذا مثلً، يُريدُ أنَّ النَّسَ أَقامُوا في موضِع واحدٍ ، لا يُجْتَرِئُونَ على النَّقْلَة إلى غَيْرِه ، ونحن أَعِزَاءُ نَقَرَى الأَرْضُ ، نَذْهَبُ حَيْثُ شَمْنًا .

ومعنى قوله : « فَارَبُوا قَيْدَ خَيْلِهِمْ » أى : حَبُسُوا فَحْلُهُم عَن أَنْ يَتَقَدَّمَ فَتَنْبَعَهُ إِيْلُهُم خَوْفًا أَنْ يُفارَ عليها ، ونحن خَلْعَنا قَيْدَ فَخِلِنا ، لَيْذَهَبَ حيثُ شَاءَ ، فحيثا نزَعَ إلى غَيْثِ تَبِعْناه .

وذكر فى هذا الفصل: فلانٌ آمِنٌ فى سِمْرِيهِ – بكسير السِّين – : أى فى نَفْسِه · .

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : هذا القول الذي قالَه هو قولُ جَمَاعةٍ من أهسل الله الله ، وأَنْكُر ابْدَ ، وَأَنْكُر أَنْ وَرَسُوْ فِي قُولَ مَنْ قَالُوا : آمِنُ فَي سِرْبِه ، أَمْلِه ومالِه ، ووَلَده ، ولو أَمِن على نَفْسِه وَحَدَها أَهْلِه ومالِه ، ووَلَده ، ولو أَمِن على نَفْسِه وَحَدَها ومالِه ، وولَده ، ولو أَمِن على نَفْسِه وَحَدَها ومالِه ، والله لم يُقُل : هو آمِنٌ في سِرْبِه ، ولا أَمْل من أَهْلِ ومالِه ، ولذلك سُمِّى قَطِيعُ البَقَد ، والظّباء ، والظّباء ، والقبا ، والله الم يَمْل في ذلك أنْ يَكُونَ الرَّاعي آمِنَا في سِرْبِه ، والفَعْل آمناً في سِرْبِه ، عم استُعْمِل في غير الرَّعاة ، استِعارة في سِرْبه ، عم استُعْمِل في غير الرَّعاة ، استِعارة في سِرْبه ، عم استُعْمِل في غير الرَّعاة ، استِعارة في أَمْبَه به ، ولذلك كُسِرَت السين .

وذَكَر فيهذا الفصل بيتًا شاهدًا على المَسْرُبَةَ للشَّعرِ الذي يَأْخُذُ من الصَّدْرِ إلى السُّرَّةِ، وزَعَمَ أَنَّ البيتَ للهَدَكَ ، وهو :

الآن لمَّ ابْيَضَّ مَسُرُبَقِ وعَضِضْتُ من نابي على جِدْم

 <sup>(</sup>٥) هنا في (ش) بداية « المجلس الناسع بوم الأربعاء الخامس عشر من جمادى الآخرة سسنة ست وسيعين وخبسائة »
 (١) الصحاح، والناج، واللسان (١/ ٢٥ ١) و بروى أيضا « حَالَيْنا قَيْسدَه » وإصلاح المتطن/٢٠١ والقصيدة التي منها البيت في المفضليات ص ٢٠٨ ( المفضلية ١٤) والرواية :

<sup>\*</sup> أَرَى كُلُّ فَوْم فارَّبُوا ... \*

<sup>(</sup>٢) الصماح، والجمهرة ( ١ / ٣٥٦ ) والنساج، واللسان، وأيضا في (جذم ) وخلق الإنسان لثابت / ٣٥٣ .

قال الشيئخ — رحمه الله — : ليسَ البَيْتُ للهُ لَـذَلِّى، و إِيَّمَا هو للحارِثِ بنَ وَعْلَةَ الدَّهْلِيِّ، ولِيَّسَ هو للحارِثِ بنَ وَعْلَةَ الْجَدْرِيِّ ، كَمَا يَظُنُّ وليسَ هو للحارِثِ بن وَعْلَةَ الْجَدْرِيِّ ، كَمَا يَظُنُّ فومٌ ، وهو فَلَطَّ ، ومعنى :

« عَضِضْتُ من نابى على جِدْم »

أى : كَبِرْتُ حَى أَكَلْتُ على جِذْمِ نابِي ، هَدَه :

وَمَلَبْتُ هَذَا الدَّهْرَ أَشْطُرُهُ وأَنَيْتُ ما آنِي عَلَ عِسَلِمْ تَرْجُو الأَمادِي أَنْ أَلِينَ لهَ هـذا تَخَبُلُ صاحِبِ الحُمَلِمْ

(سعب)

[36] وذَكَر فى فصل (سعب) بينًا لابن مُقْسِل شاهدًا على قولهم: فُوهُ يَجْرى سَما بِيبَ : إذا جَرَى منه ماءً صافِ فيه تَمَدُّد، وهو : يَمْلُونَ بالمَرْدَ قُوشِ الوَرْدِ ضاحِيَةً على سَعَابِيبَ ماء الضَّالَة اللَّهِــزِ

قال : أرادَ اللَّزِجَ ، فَقَلَبَه .

قال الشيئخ – رحمه الله –: هذا تَصْعِيفُ تَبِعَفِيه ابنَ السَّكْيتِ، و إنَّمَا هو اللَّيْجِنُ بالنون، وقبـــلَه:

مِنْ نِسْوَة شُمُسِ لامَكُرَّهِ عُنْفٍ (٢) ولا فَواحِشَ في سِرَّ ولا عَلَن

وقوله : ضاحِية أراد أنَّها بارِزَةُ للشَّمْس ، والضَّالَةُ : السَّدْرَةُ ، ارادَ ما السَّدْرِ مُخْلطُ به المَرْدَ وُسُهُنَّ ، وقيلَ : المَرْدَ وَقُوسُهُنَّ ، وقيلَ : أَرادَ بالضَّالَة الآسَ ، شَبّه خُضْرَتَهَ بُحُشْرَتِها ؛ لأنَّهُنَّ يَمْتَشِطْنَ بماء الآسِ ، والشَّمُسُ : جمع شَرُوس ، وهى النافرةُ من الرِّبة والخَنا ، والمَكرَهُ: الكريهاتُ المَنْظَرِ ، وهو نما يُوصَفُ به الواحدُ والجَمْعُ .

(سقب)

وَذَكَر فَى فَصِل (سَقَب) بَيْتًا شَاهِدًا عَلَى قولهــم : ناقَةً مِسْقَابً : للنى عَادَتُهَا أَنْ تَلِدَ الذُّكُورَ ، وهو :

<sup>(</sup>١) اللسان، والتاج، والشانى أيضا فى خلق الإنسان/ ٣٥٣ .

<sup>(</sup>۲) الصماح، وأنشده على الصمة فى الناج واللسان، ومادة ( مردقش ) و ( بلن ) والمعرب ٥٠٨ وضبط فيه وفى ديوان ابن مقبل / ٣٠٧ ﴿ الورد » بالجرممة الردقوش وانظر المخصص ( ١١ / ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٣٠٧ والتاج، واللسان .

(١) \* غَرّاء مِسْقاً إِلَّا لَهُ حَلِّ أَسْقَباً \*

قال الشبخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لرُؤْبَةَ ابن العَجَاجِ يَذْكُرُ أَبُوَى رَجُلِ مَمْدُوجٍ ، وقبله :

\* وَكَانَتَ العَرْسُ الَّتِي تَنْيُخُبّاً \*

وأَسْقَبَ : فعـلُ ماض ، وليسَ بوَصْف لَهُمْلِ عَلَى أَنَّهُ أَنْعَلَ اسْمًا ، مثل أَحْمَر ، و إنَّمَا هو فيمُلُ وفاعِلُ ، في موضع النَّعْتِ له .

(سك ب)

وَدَكَر في فصل (سكب) بيتًا شاهدًا على قولهم : ماء اسكوب ، أى : جارٍ ، وهو : والطاعِنُ الطَّعْمَةَ النَّبْجِلاءَ يَتْسِمُها

مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْفِ أَسْمُوبُ مُنْعَنْجِرَمِن دَمِ اللَّهُ وَالْفِ أَسْمُوبُ قال الشيخ ــرحمه الله ــ : البيتُ لِحَنُوبَ، أُخت عَمْرو ذى الكَالِب ، تَوْثيه ، والنَّجْلاءُ : الواسِعَةُ ، والْمُثَمَّنِجِرُ : الدَّمُ الذي يَسِيلُ يَثْبَعُ بعضُه بعضًا ، و یروی :

\* ... مِنْ نَجِيسِعِ الْجَوْفِ أَثْمُوبُ \* والنَّجيعُ : الدُّمُ الْحَالِصُ ، والأَثْعُوبُ : من الأنْيْعَابِ ، وهو جَرْىُ الدَّمِ فِي المَثْعَبِ .

( w b m)

وَذَكَّرُ فِي فَصِلُ ( سلب ) بِيتًا للَّبِيدِ شَاهِدًا على السُّلُبِ — بضمَّ السينِ واللام — بَمْـعُ سلاب ، مثل : كتابٍ وُكُتُب ، وهو : \* في السُّلُبِ السَّودِ وفي الأَمْساحِ \*

قال الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ وقبله :

\* يَخْمِشْنَ حُرَّ أُوجِبَّ إِلَيْهِ عِصَاحٍ \*

وذَكَر في هذا الفصل بيَّتا شاهدًا على السَّلَب ــ بفتح السين واللامـــوهو لِحاء شَجَو مَعْرُوف باليمن ، تُعملُ منه الحِبالُ ، وهو :

[ه ] نَنْشَنَشَ الحَلْدُ عنها وهي بارِكَةُ (ه) كما تُنشَيْشُ كَفْ فاتِيلِ سَلَبا

أَمْطَيْت جازِرَها أَعْلَى سَناسِنِها فَخَلْتُ جازِرَنا مِن فَوْقِها قَنْبَا

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، والمقاييس ( ٢/ ٨٦ ) وديوان رئربة / ١٧٠ ·

<sup>(</sup>٢) الديوان / ١٧٠ والناج ، والمسان .

<sup>(</sup>٣) والصماح ، والناج ، واللمان ، وفي شرح أشــمار الهذلين / ٨٠ وفيه « مِن دَم الأجواف أفعوب »

<sup>(</sup>٤) اللسان ومادة (خمش) والبيتان في ديوان لبيد/ ٣٣٢ من أرجوزة يرثى بها عمه أبا براء ملاعب الأسنة •

<sup>(</sup>ه) اللسان ومادة (نشش )وأنشد معه بيتا قبله هو :

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لُمرةً ابنِ مُحكانَ التَّمِيمِيّ ، وكان ابنُ الأَعرابيّ يَوْيهُ كَانَ النَّعرابيّ يَوْيهُ كَانَ الاَصِمِيّ يَرُويهُ : «كَفّا قاتِيلٍ» بالقاف، وكان الاَصِمِيّ يَرُويهُ : «كَفّا قاتِل » بالفاء، شبه نَشْنَشَةَ الحِدْدِ عنها بَشْنَشَةِ الفاتِل السَّلَبِ ، واخْتارَ مملنِّ قولَ الأَصْمِيّ .

إنما قال : «وهى بارِكَةً » ولم يفُل : مُضطَّجِعة - كما يُسلَخُ سائراً لحَيوان مُضطَّجِعاً - مِنْ قَبَسِلِ أَنَّ العَرَبَ كَانَتْ إذا نَحَرَثْ جَرُورًا مِنْ قَبِسِلِ أَنَّ العَرَبَ كَانَتْ إذا نَحَروث جَرُورًا جابِبْها، خَوْقًا أَنْ تَضطَّجِعَ حَتى تموت ، كُلُّ ذلك حِرْصًا على أَنْ يَسْلُخُوا سَنَامَها وهي بارِكَةً ، فَيَانِي رجلٌ من جانيب ، وآخر من الحانيب فيأني رجلٌ من جانيب ، وآخر من الحانيب فيأني رجلٌ من شاخها بارِكَة خيرًا عندَهم من سَلْخِها مُوكَةً عَبرًا عندَهم من سَلْخِها مُصَطَّجِعة .

و زَعَم بعضهم أَنَّ مَنْ رَوَى ﴿ كَفَّ فَاتِيلِ ﴾ —بالفاف— فإنَّه يريدُ بالسَّلَبِ سَلَبَ الفَتِيل ، شَبَّهَ نَوْعَ الجازِ رِ جِلْدَها عنها بَأْخْذِ الفاتِل سَلَبَ المَّقُتُولِ ،

وأما من رَوَى بالفاءِ فالسَّلَبُ هو الذي تُعمَّلُ منه الحيالُ لا غيرُ .

#### (س ه ب)

وذَكَر فى فصل (صهب) قولهَــم: أَسْهَبَ الرَّجُل: إذا أَكْثَرَ مَن الكَلَام ، فهو مُسْهَبُّ \_\_ بفتح الهاء ، ولا يُقالُ بكَشْرها \_\_ وهو نادِرٌ .

قال الشيخ – رحمه الله \_ : قال أبو على البَّفْدادِئُ: رَجُلُ مُسْمَبُ – بالفتح – : إذا أَكْثَرَ الكَلامَ في المَطأ ، فإن كانَ ذلك في صَوابٍ فهو مُسْمَبُ بالكسر لا فيرُ .

ومما جاءً فيه أَفْمَلَ فهو مُفْمَلُ بِفتح المين —: أَلْفَجَ فهو مُلْفَـجُّ : إذا أَفْلَسَ، وأَحْصَنَ فهــو د مركز .

## فصل الشين (ش ج ب)

وذَكَر في فصل (شجب) عُجُـزَ بيتِ شاهِدًا على الشُّجُوبِ لأَعْمِدَة الْجاء ، وهو :

<sup>(</sup>١) في اللسان ﴿ وَ يُرْدُفُهَا الرَّجَالُ ﴾ •

الأنصار: أنَّ السَّعْلاةَ لَقِيتٌ حَسَّانَ بَنَ ثَابِتٍ فَى السَّعْلاةَ لَقِيتٌ حَسَّانَ بَنَ ثَابِتٍ فَى السَّعِخُ و رحمه الله عنه البَّبِتُ لأَسَّامَةَ السِّعِخُ و رحمه الله عنه البَّبِتُ لأَسَّامَةَ المِنْ المُذَلِّقُ ، وصدرُه :

• فسامُونا المِدانَةَ من قَرِيبٍ \*

• فسامُونا المِدانَةَ من قَرِيبٍ \*

ونا : عَرَضُوا علينا ، والمِدانَةُ ؛ المُهادَنةُ لا يُنْجِيلَ منى الآأَن تَقُولَ ثَلاثَةً أَبِياتِ على رَوِي

واحد، فقال حَسَّان :

قال الشيخُ - رَحَمَهُ الله - : البيتُ لأَسَامَةَ ابن الحارِث الهُدَلَّى ، وصدرُه :

ع فسامُونا الهِدانَةَ من قَرِيب \* سامُونا : عَرَضُوا علينا ، والهِدانَةُ : المُهادَنَةُ والمُنَّ صَمِيرُ رِماجٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُها في بيت قبلَة ، وهو :

بيت قبلَة ، وهو :

كأنَّ رِماحَهُ م قَصْباءُ غِبلِ بِما حَدُوبِ من شَمَالُ الْ جَدُوبِ

#### (ش ص ب)

وذَكَر ف فصل (شصب) بيتاً شاهِـدًا على الشَّيْصَبان ، وهو اسمُ قبيلة من الجنِّ ، وهو : ولي صاحِبُ من بن الشَّيْصَبا في صاحِبُ من بن الشَّيْصَبا في صاحِبً من بن الشَّيْصَبا في الشَّيْصَبا في الشَّيْصَبا في الشَّيْصَبا في الشَّيْصَبان في صاحِباً أَوْلُ وحِيناً هُوهُ في السَّان [٢٥] فال الشيخُ ورحمه الله - : البيتُ لحسّان المَالِي عَنْ حَدَّهُ عن أَشْياحِ ابْ نابت، حَكَى ابْ الكَلْيِ عَنْ حَدَّهُ عن أَشْياحِ ابْ نابت، حَكَى ابْ الكَلْيِ عَنْ حَدَّهُ عن أَشْياحِ

- (٢) انظر شرح أشعار الهذليين / ٥٥٠٠ وتخريجه فيه واللسان والتاج ٠
  - (٣) الصحاح وڧالتاج واللسان برواية :

« فطَوْراً أَفُولُ وطَوْراً هُوهُ »

ودواية ابن برى كروايته فى الجهرة ( ١٧٦/١ ) •

<sup>(1)</sup> عجزه فى الصحاح ، وهو فى النساج ، واللسان ، ومادة ( هدن ) والمخصص ( ٧/٦ ) وفى الناج واللسان أنها تنصب إلى أبي وعاس الهذل ، وأوردها محقق شرح أشعار الهذليين فى زيادات شعر أسامة بن الحارث الهذل عا ينسب إليه وانظر شرح أشعار الهذليين / . ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) التاج ، واللسان، والجمهرة ( ١٧٦/١ ) والأبيات والخبر في ديوان حسان ص ٢٥٨ على نجو ما أورده المصنف .

وأما الأَثْرَمُ فقال : أُخْبَرني عُلماءُ الأنصار أنَّ حسانَ بنّ ثابِت بعد ما ضُرُّ بَصَرُه مَرَّ بان ﴿ ثُمَ الفَّصِيلَةُ ، وهي السَّاقُ . الزِّبَهْ ـرَى ، وعبــدِ الله بن أبِي طَاْحَةَ بنِ سَهْلِ ابن الرَّسُود بن حَرام ، ومعه ولده يَقُودُه ، فصاحَ به ابنُ الزِّبَعْرَى – بعد ما وَلَى – يا أَبَا الوَليد. مَنْ لَهٰذَا النُّلام ؟ [٥٧] فقالَ حَسَّانُ الأَبياتَ المُتقدِّمةَ .

### (ش ع ب)

وذكر في فصل (شعب) عن ابن الكَّالَيُّ عن أَبِيهِ أَنَّ الشَّعْبَ أَكْبَرُ مِن القَبِيلة ، ثمَّ الفَصيلة ، ثُمَّ العارَة ، ثُمَّ البَّطْن ، ثم الفَخذ .

قال الشيخُ ــرحمه اللهــ: الصحيحُ في هذا مَادَتْبَهِ الزُّبِيرُ بُنُ بَكَارٍ، وهو: الشُّعْبُ، ثم القَبِيلَةُ: ثم المارَةُ ، ثم البَطْنُ ، ثم الفَخذُ ، ثم الفَصيلَةُ ، فَالَ أَبُو أَسَامَةَ : هَـٰـذَهُ الطُّبَقَاتُ عَلَى تَرْنَيبِ خَلْق الإِنسانِ ، فالشَّعْبُ أَعْظَمُها ، اشْـُتَّق من شَعْبِ الرأس ، ثم القَبِيسَلَةُ من قَبِيسَلَةَ الرأس ، المنه ، وهو :

ثم العارَةُ ، وهي الصَّدْرُ ، ثم البَّطْنُ ، ثم الفَخْدُ،

وذَكر في هذا الفصل صَدْرَ بيتِ للطُّرِمَّاحِ شَاهِدًا عَلَى قُولُهُم : تَفَرَّقَ شَعْبُ القَوْمِ ، أَى: تَفَرَّقُوا بعدَ الاجْتَاع ، وهو :

- « شَتْ شَعْبُ الحَيِّ بعدَ الْتَشِامُ \* قال الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ : عجزُه :
- \* وشَجَاكَ الرَّبْعُ رَبْعُ المَّفَامُ \*

ثم فعالً – في إثر هــذا البيت ــ وفي الحديث »: ما هٰذِه الفُتْيا التي شَعَبَتِ الناسَ »؟ أَى : فَرَقَتْهُمْ .

قال الشيخ - رحمه الله - : المخاطَبُ بهذا القَوْلِ ابنُ عَبَاسٍ في تحلِيلِ المُتَّعَةِ ، والمُخاطِبُ بذلك رَجُلُ من بَلْهُجَيْمٍ .

[٥٨] وذكر ف هذا الفصل عَجُزَ بيت شاهدًا على أَشْمَبَ الرَّجُلُ: إذا ماتَ، وفارَقَ فِراقًا لا يَرْجِعُ

<sup>(</sup>١) صدره في الصحاح ، وهو في اللسان ، أيضا في (شتت )كالتاج فيها ، ورواية ديوان الطرماح /ه ٩ . « وشَجَاكَ البَّـوْمَ مصه » .

- وكانُوا أناسًا مِنْ شُعُوبٍ فأشْعَبُوا
   قال الشيخُ رحمه الله : البيتُ للنّابِينَةِ
   الجَمْدِيّ وصَدْرُهِ
- . أَفَامَتْ به ماكانَ فى الدّارِ أَهْلُها \* وصوابُ إنشادِه — على ما رُوِى فى غَوِه — :
  - \* وَكَأَنُوا شُمُوبًا مِن أَناسٍ ... \* وَرَانُوا شُمُوبًا مِن أَناسٍ ...

تَمَدَّلَ مَنْ أَمْنَى بِهَا فَتَفَسَّرُقُوا قريقين مِنْهم مصيعد ومصوب قريقين مِنْهم مصيعد ومصوب

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على أَنَّ شُعَبَ الفَرَسِ : ما أَشْرَفَ منه ، كَالُدُنــقِ ، والمُنسَجِ ، وهو :

\* أَشَمْ خِنْذِيذُ مُنِيفٌ شَعْبُهُ \*

قالَ الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لدُكَيْنِ ابنِ رَجَاء ، و بعدَه :

يُقحَّمُ الفارِسَ لَوْلا قَيْقَبهُ \*
 والحنْذِيدُ : الحَيِّدُ من الحَيْلِ ، وقد يكونُ
 الحَمِيَّ أَيْضًا ، وأراد بَقْيَقِيهِ سَرْجَهُ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على شَعَبْعَب: اسم موضِع ، هو :

هَـلْ أَجْمَلْنَ يَدِى لِلْمَـدَّ مِرْافَقَةً
عَلَى شَعْبَعَبَ بِينَ الحَمْرُضُ والعَطَنِ
قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للصَّمَّة
ابنِ عبد الله القُشَـدْيِ ، وكثيرًا ما يُغْلَطُ فيه ،
فُيقالَ : القَسْرِيُ ، وهو الفَشَيْرِي لا غَيْرُ ، لأَنّه الصَّمَّةُ بنُ عبد الله بنِ طُفَيْلِ بن قُرةَ بنِ هُبَيرَةَ ابن عامرِ بن سَلَمَة الحَبَيْرِ بن فُشَيْر بن قُشَيْر بن كَمْبٍ ،

- (۱) عجزه فى الصحاح والمخصص (۱۲۱/۱) والبيتان فى التاج وفى اللسان ضبطه ﴿ شُمُوبَ ﴾ بفتح الثين والباء ، جعله علما على المنية غير مصروف ه
  - (٢) الصحاح ، واللسان ، والتاج ، والمقاييس ( ١٩١/٣ ) .
  - (٣) المقاييس (٣/ ١٩١) والتاج، واللسان، وأنشده في ( فقب ) وقبله :
  - \* لَـوْلا حِزاماهُ ولَـوْلا لَبَبُــهُ \*

وبعـــده :

\* والسَّرْجُ حَتَّى قَدْ وَهَى مُضَيِّبَهُ \*

(٤) الصحاح؛ وفي اللسان والتاج ورد معه البيت الذي قبله ، وهو :

يَالَيْتَ شَعْرِي وَالْأَقْدَارُ طَالِبَةً وَالْعَيْنِ تَلْدُرُفُ أَحْيَانًا مِن الحَزَنُ والبيتان في معجم اللّبذان (شمهب) ضن خمسة أبيات، والظرالمة أييس (١٩٣/٣).

### (شوب)

وَذَكَر فِي فَصِل ( شوب ) عَجُـزَ بِيتِ شاهدًا على شُبْتُ الشِّيءَ، أَشُو بُه : إذا خَلَطْتَهُ، وهو : \* وماءُ قُدُورِ في القِصاع مِشْيِبُ \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البَيتُ لِلسَّلَيْك ابنِ السُّلَكَة ، وصَدْرُه :

(١) \* سَيَحْفِيكَ صَرْبَ القومِ لَحَمْ مُعْرَضُ \* والصَّرْبُ: اللَّبُنُ الحامِضُ، ومُعرَضُ: مُلْقَى فى العَرْصَةِ ليَجِفُ ، ويُروَى : « مُغَرَّضٌ » أى : طَرِيَّ ؛ وَيُروَى : « مُعَرَّضُّ » أَى : لم يَنْضَجُ . بعدُ ، وهو الملهوج .

### (شى ب)

وَذَكُو فِي فَصِلُ (شبب ) عَجُزَ بِيتٍ \_ زَعَم أَنَّهُ لَعَدِيٍّ — شاهدًا على المَشيبِ ، وهو دُخُولُ الرُجُلِ فَي حَدِّ الشِّيبِ مِن الرِّجالِ ، وهو : \* والرَّأْسُ قد شابَه المَشِيبُ \* قال الشيخُ ـــ وحمه الله ــ : البَيْتُ لَعَبِيــدِ ابنِ الأَبْرُصُ ، وصدرُه :

وذَكَر في هــذا الفصــلِ بَيْتُ شاهــدًا على الشَّيب - بكسرالشين – حَكَّاية أَصْواتِ مَشافِرِ الإيلِ عندَ الشُّربِ ، وهو :

رَبِي اللهِ السَّدِي فِي مُتَثَمَّاً إِلَيْهِ السَّدِي فِي مُتَثَمَّاً مِنْ السَّدِي فِي مُتَثَمَّاً مِنْ (٣) 

(١) في مطبوع الصحاح بتامه، وهو في الناج واللسان ومادة ( صرب ) وفي ( عرص ) نسبه إلى المخبل ، وهو للسليك من قصيدة في أخباره، ونسبه إليه في الأغاني ( ٢٠ / ٣٨ ) وروايته .

سَيَكُفِيكَ فَقَدَ الحَيِّ خَمْ مُغَرِّضٌ ومَاءُ فَسَدُورٍ فِي الجَفَانِ مَشُوبُ أما رواية ﴿ مشيب ﴾ بالياء فشاذة ؛ لأن الفعل شاب واوى العين ؛ وانظر شرح الشافية ١٤٨/٣ .

وقبـله في الأغاني :

فَقُلْتُ لَهُ لا تَبْسِكِ عَيْنَكِ إِنَّهَا فَضِيَّةُ مَا يُقْضَى لَمَا فَيَشُوبُ

(٢) عجزه في الصحاح والنكمة والبيت في التاج والمقاييس (٣/ ٢٣٢ ) والمسان ، ونفي الصاغاني في النكمة نسبته إلى مدى ابن زید ، اوعدی بن الزناع ، وحتی نسبته پل عبید بن الأبرص وهو فی دیوانه / ۲۰ و پروی عجزه آیضا :

« . . . أَنَّى وقد راعَكَ المَشيبُ »

﴿ (٣) ديوان ذي الرمة/٩٠ وراتصهاح ، والناج ، واللسان ، ومادة ( يصم ) و ( سلم ) .

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لذي الرُّمة ، وصَفَ إيلاً تَشْرَبُ فى حَوْضٍ مُتَثَلِّمٍ ، وأصواتُ مَشَافِرِها : شِيْب، شِيْب ،

## فصال الصاد (\*) ( ص ب ب )

قالَ الشيخُ ــرحمه الله ـــ: وذَكَرَ الجوهرَّى فى فصل (صبب) بِننَّا شاهِــدًا على قولِهم : « مأَهُ صَبُّ » ، مثل : ماءٍ سَكْبٍ ، وهو : « تَنْضَحُ ذِقْراهُ بماءٍ صَبْ » .

قال الشيخ ـــ رحمه اللهـــ : البيتُ لدُكَيْنِ ابنِ رَجاء ، و بعدَه :

مِثْلُ الكُحَيْلِ أو عَقِيدِ الرّبِ مَثْلُ الكُحَيْلِ أو عَقِيدِ الرّبِ مَثْلُ به الإيسلُ
 الجَمْرِينَ .

( ص ح ب )

وذَكَر فى فصل (صحب ) عَجْدَزَ بَيْتِ شاهِدًا على صحابٍ جَمْع صاحِبٍ ، وهو : (٢) • وقالَ صحابِي قد شَأْونَكَ فاطْلُبِ \*

قال الشيئح \_ رحمه الله \_ : البيتُ لامْرِى القَيْس ، وصَدْرُهُ :

> (٣) \* فَكَانَ تَنادِينَا وَعَفْدُ عِذَارِهِ \*

واغْنَى من خَبرِ كانَ الواو التى فى معنى مع ، كَانَّة قال : فكانَ تنادينا مع مَقْد عِدَارِه ، كَا قَالُوا : كُلُّ رَجُلُ وضَيْعَتُهُ ، فكُلُّ : مُبْنَدَداً ، فاللَّ : مُبْنَداً ، وضَيَعَتُه ، فكُلُّ : مُبْنَداً ، وضَيَعَتُه ، فكُلُّ : مُبْنَداً ، وضَيَعَتُه ، مَقُطُوفٌ على كُلُّ ، ولم يَأْتِ له جَنبر ، والمَّا الحَالَة ، فكُلُّ الواو فى مَعنى مع ، والشَّبْعَةُ هنا الحَدْفَةُ ، فكُلُّ نَهُ قالَ : كُلُّ رَجُلٍ وشَأْنُهُ مع عرفَقه ، وكذلك قولهُم : كُلُّ رَجُلٍ وشَأْنُهُ مع عرفَقه ، وكذلك قولهُم : كُلُّ رَجُلٍ وشَأْنُهُ مع عرفَقه ، وكذلك قولهُم : كُلُّ رَجُلٍ وشَأْنُهُ مع عرفَقه ، وكذلك قولهُم : كُلُّ رَجُلٍ وشَأْنُهُ

وَذَكَرِ بِمِدَ هَذَا بِيَتًا شَاهِدًا عَلَى: أَصْعَبَ الَبَمِيرُ بمعنى انْفَادْ ، وهو :

<sup>(</sup>ه) هنا في نسخة (ش) بداية ﴿ الحبلس العاشر؛ الأحد الناسع عشر من جادى الآمرة من السنة [ يعني ٧٦].

<sup>(</sup>١) الصحاح، والناج، واللسان ومادة ( نضح ).

<sup>(</sup>٢) التاج، واللسان، ومادة (كحل) .

<sup>(</sup>٣) ديوان امرى. النهس / . ه وفي اللسان « فيكان تَدَانيينا . . » بتقديم الدال .

ولَسْتُ بذِى رَثْبَـةٍ إِمَّرٍ إذا قِيــدَ مُسْتَكُرَهَا أَضَعَبا قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لامْرِئُ التَّيْسِ، والإِمَّرُ : الذي بَأْتَمِرُ لكُلِّ أَحدٍ ، لَضَمْهِه ، والرَّشِيُةُ : وَجَعِ المَاصِلِ .

( ص ل ب )

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ ( صَلَبَ ) بَعْضَ بَيْتِ شَاهِدًا عَلَصَلَّبَهُ -- بَتَشْدِيدِ اللّامِ -- ، الى: شَدَّهُ وقوّاه، وهو :

\* ... صُلَّبَهَا الْعُضَّ ... \*

قال الشيئح — رحمه الله — : البيتُ بكَاله — وهو للأَعْشَى — :

مِنْ سَراةِ الْحِجانِ صَلَّبَهَا الْمُثْ

. فُن ورَعَى الْحِمَى وطُولُ الحِيـالِ
[77] وسَراةُ المـالِ: خِيارُه ، الواحِدُ سَرِيً،
يُقالُ : يَمِسَرُ سَرِي ، وناقَةً سَرِيَّةً ، والْحِجانُ :

الحيارُ من كُلِّ شَيْءٍ، يُقالُ : ناقَةً هِجانٌ ، و جَملُ هِجانٌ ، ونُوقٌ هِجانٌ ، قال أبو زَيْدٍ : النَّاقَةُ المِجانُ : هي الأَدْماءُ ، وهي البَيْضاءُ الحالِصةُ النَّوْنِ ، والمُعشَّ : عَلَفُ الأَمْصارِ ، مثل الفَتَ والنَّوَى ، وقولهُ : رَغْي الحِيّ ، يُريدُ حِيّ ضَرِيَّةً ، وهو مَرْعَى إبلِ المُماكُوكِ ، وحِي الرَّبَدَةِ دُونَهَ ، والحِيالُ : مصدرُ حالَتِ الناقةُ : إذا لم تَحْمَلْ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على الصَّلِيبِ، وهو وَدَكُ العِظامِ ، وهو :

جَرِيمَةَ ناهِضٍ فَى رَأْسِ نَيْقِ تَرَى لِمِظَامِ مَا جَمَّتُ صَلِيبًا قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لأبي خراش يَذْكُر عُقابًا شَبّه فَرَسَه بها، وقَبْلَه : كأَفِّى إِذْ عَدُواْ ضَمَّنْتُ بَرِّى من العِقْبانِ خالِيَةً طَلُوبًا

<sup>(</sup>۱) داران امری. الفیس / ۱۲۹ والأساس، والمفاییس ( ۱۳۸/۱) والجمهرة (۳ / ۲۱۸) والمسان رالتاج وأیشا مادة (أمر) نیما ، لکن بروایهٔ : « وَلَیْسِ بِذِی رَقْیَهِ . . »

<sup>(</sup>٢) ديوان الأمثى / ١٦٤، والصحاح ، والتاج ، واللسان ومادة (حضض) و (حبل) .

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين/١٣٠٥ والصحاح؛ والتاج؛ واللسان ومادة(جرم)و إصلاح المنطق/٩٩ والمعانى الكبير/١٤٠

<sup>(</sup>٤) اللسان ، ومادة (بزز) وفيهما « . . إِذْ غَدُوا » بالغين المعجمة ، والمثبت مثله في شرح أشعار الهذايين/ • ١٢٠٠

أى : كَأَنِّى إِذْ مَدُوا لِغَرْبِ ضَّمَّنْتُ بَرِّى ، أَن يَ سلاحى ، عُقابًا خَائِنَةً ، أى : مُنقَضَّةً ، أى : سلاحى ، عُقابًا خَائِنَةً ، أى : مُنقَضَّةً ، يُقال : خانَتْ : إذا انْقَضَّتْ ، وجَرِيمَة بمعنى كاسِبَة ، يُقال : هو جَرِيمَةُ أَهْسَلِه ، أى : كاسِبُم ، والناهِضُ : قَرْخُها ، وانتَصاب قوله : طَلُوبًا على النَّعْتِ خَائِنَةٍ ، والنَّيْقُ : أَرْفَعُ مَوْضِعٍ فى الجَبَلِ ،

وذكر في هذا الفصل بَيْنَا شاهدًا على اصْطَلَب: إذا اسْتَخْرَجَ الصَّلِيبَ، وهو الوَدَكُ من العِظام، وهـو:

واحْتَـلَ بَرْكُ الشَّناءِ مَـنْزِلَهُ و باتَ شَيْخُ العِيالِ يَصْطَلِبُ قالَ الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيت المُكَمَّيْتِ الأَسَدِيْ ، واحْتَلُ بمنَى حَلَّ ، والبَرْكُ : الصَّدْرُ ، واسْتَمارَه الشَّناءِ ، أَى : حَلَّ صَدْرُ الشّناءِ ومُعظَّمُه

فى مَــنْزِله ، يَصِفُ شِدَّةَ الزَّمَانِ وَجَدْبِهِ ؛ لأَنَّ غالِبَ الجَدْبِ إنِّمَــا يكونُ فى زَمَنِ الشَّناءِ ، ( ص و ب )

وذكر فى فصلِ (صوب) بيتًا شاهِدًا على صابَ يَصُوبُ ، بممنى نَزَلَ ، وهو :

قَلَسْتَ لإِنْسِيَّ وَلَكِنْ لَمَسْلَاكِ تَنَزَّلَ مِنْ جُوَّ السَّاءِ بَصُوبُ قال الشيخُ – رحمه انه – : البيتُ لرَّ جُلِ من عبد القيس يمدحُ الله بن الزَّبَيْرِ ، هو لِأَى وَجْرَةَ يمدحُ عبدَ الله بن الزَّبَيْرِ ، وفي هذا البيتِ شاهِدُ على أَنَّ قَوْلُمَـمُ : مَلَكُ مُذِفْتُ منه هَزْتُهُ ، وخُفَفْتْ بَنْقِل حَرَكَتُها على ما قَبْلَها ، بدليلِ قولِهـمْ : ملائِكَةٌ ، وأَعِيدَت الهمزةُ في الجَمْمِ .

وأَنْتَ امْرُوَّ أَفْضَتْ إِلَيْكَ أَمالَتِي ومِنْ قَبْلُ رَبَّتْنِي فَضَمْتُ رَبُوبُ والشهر لدلقمة بن عبدة بن اشرة ، ويقال له : طقمة الفحل – وهو قَيْدِي لا عَبْقَى – بمدح الحارث بن جبلة بن إلى شرافها في وانظر ديران علقمة في مجموع الدواد بن الخمصة / ٣٧ ، وقبل : هو للنعمان بن فيس بن عبد بن ويعة ،

<sup>(</sup>۱) الصحاح والناج واللسان ومادة ( برك ) و إصـــلاح المنعلق / ٣٩ والمختصص ( ٧ / ٧٧ ) والمعانى الكبير / ٤١٥ و و ١٢٥ وعِزه في المقايدس ( ٣ / ٣٠ ) •

 <sup>(</sup>٢) الصحاح والناج ومقاييس اللفسة (٣/ ٣١٨) واللسان رأيضا في (ألك ، لأك ، ملك) والشكملة ( ملك ) وقال
 الصاغاني : الرواية « ولست » بالوار معطوفا على ما قبله ، وهو :

ولَقُول الشاءر : « وَلَكُنْ لَمَــُلَّاكُ » فأَعادَ [ ٦٦] الهَمْـزَة ، فالأَصْلُ في الهمزة أن تكونَ قَبَلَ اللام ؛ لأنَّه من الأَّلُوكَة ، وهي الرِّسالةُ ، فَكَانَ أَصُلُ مَلاَّكِ أَنْ يَكُونَ مَأْلَكًا ، وإنَّمَا أَنْرُوها بِمَدَ الَّذِمِ لِيكُونَ طَرِيقًا إِلَى حَدُّفِها ؛ لأَنَّ الهمزةَ مـتى سَكَنَ ما فبلَهـا جازَ حَذْفُها ، و إلقاءُ حَرَكتها على ما قَبْلَهَا .

وذكر في هــذا الفصل بينــَا شاهِدًا على أنَّ | نَصْفِيرُ ظَلُومَ نَصْفِيرَ التَّرْخِمِ ، و يُرْوَى : الصُّوبَ بمعنى الصُّوابِ ، وهو :

دَعِيــني إِنَّمَــا خَطَئِي وصَوْ بِي

مَلَى ، وإنَّ ما أَهْلَكُتُ مالُ قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لأَوْس ابنِ غلْفاءَ ، وقبلَه :

. أَلا قالَتْ أُمامَةُ يومَ غَوْلِ

(٢) تَقَطَّعَ يَا بْنَ غَلْفًاءَ الحِبِــالُ

وَذَكَر في هــذا الفصل بيتًا شاهدًا على أنَّ المُصابَ بمعنى الإصابَة ، وهو :

أُسُلِّيمُ إِنَّ مُصابِّكُمْ رَجُلًا

أَهْدى السَّلامَ تَحِيَّةً ظُــهُمُ

فَالَ الشَّيُّخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ للحارث ابنِ خالِدٍ المَحْزُومِيِّ ، وايس للمَرْجِيُّ ، كما ظُنَّهُ الحَريريُّ ، فقالَ في ( دُرَّة الغَوَّاس ) هو للمَوْجيُّ ، وصَوابه : أَظُلُّم ، وظُلُّم : تَرخم ظُلِّمة ، وظُلِّمة :

« أَظَلُوم إِنَّ مُصابِّكُمُ »

وظُايْمَـةُ هِي أَمُّ عِمْراتَ زُوجَةُ عَبِد الله بن مُطِيعٍ ، وَكَانَ الحَارِثُ يَنْسِبُ بِهَا ، ولَمَّ مات زَوْجُهَا نَزَوَّجَهَا ، وبعدَه :

أَقْصَدْنِه وأَرادَ سَلْمَكُمُ إِذْ جَاءَ كُمْ فَلْيَنْفَعِ السَّلْمُ ورَجُلاً: منصوبٌ بمُصاب ، بمعـنى : إنَّ

إِصابَتُكُمْ رَجُلًا ، وَظُلْمٌ : خَبُرُ إِنَّ .

(١) الصحاح ، واللسان ، والناج ، والجمهرة ( ١ / ٣٠٠ ) والمقاييس (٣ / ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، ومادة (غاف ) والجمهرة (١ / ٣٠٠) والناج .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والتاج ، واللمان ، وهو مما غناه مخارق في شمعرا لحارث بن خالد المخزومي أمام الواثق بالله العباسي ، واختلف في إعرابه بحضرته؛ فأشخص له الواثق أبا عنان المسازقي، وانظرخبر ذلك فيالأغاني (٩ / ٢٣٤) ويختار الأغاني ( ٢ / ٤٠٠ ) والروابة فيمها ﴿ أَطْلَـمْ إِنَّ مُصابَكُمْ ... ﴾ كما صحيحه ابن برى .

<sup>(</sup>٤) اللسان ، والناج ,

وذكر فى هذا الفَصْلِ بينًا شاهِدًا على صُيّابٍ بمنى خِيار ، وهو :

بسى يَ وَ وَ مُعَمِّرِ كُلِتُ بِاللَّهُمِ أَعْبِهُمْ مِنْ مَعَمِّرِ كُلِتُ بِاللَّهُمِ أَعْبِهُمْ فَقْدِ الأَكْنَ لِيَامٍ غِيرٍ صَبَابٍ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للرَّاعِي، واسمُه عَبِيدُ بُنُ حُصِيْنٍ ، ويقال : هو لابنيه جَنْدُلِي يَهْجُو ابنَ الرَّقاعِ ، وَقَبْلَهُ :

جُنادِفُ لاحِقُ بالرَّأسِ مَنْكِبهُ

كَمَّا لَهُ كُودَنُّ يُوشَى بكُلابِ وقولُه : جُنادفٌ ، اى : قَصِيرٌ ، ارادَ أَنَّه أَوْقَصَ ، والكَوْدَنُ : البرْذَوْنُ ، ويُوشَى : يُسْتَحَثُّ ويُسْتَخْرَجُ ما عِنْـدَه من الجَـرْي ، والْأَقْفَدُ الكَفَّ : المائِلُها .

وذكر في هذا الفصل عَجُسزَ بيتٍ لذِي الرَّسَةِ شاهِدًا على الصُّيَابَةِ للخيار أيْضًا ، وهو :

مَثَاكِلُ مِنْ صَيَابَةِ النَّوبِ نُوح 
 قَالَ الشَّيْخِ – رحمه الله – : [ ٢٣ ] صدره :
 وُمُسْتَشْحِجاتِ بالفِراقِ كَأْمًا 
 والمُسْتَشْحِجاتُ : الفِرْ الله ، شَبَّها بالنَّو بَةِ
 فَ سَوادها .

وذكر في هذا الفصل عَجُدَرَ بِيتِ شاهِدًا على الصَّابِ، لَمُصَارَةِ يَجَعِيرُ مُنْ ، وهو :

كَأَنَّ عَنِيَ فيها العبابُ مَذْبُوحُ \*
 قال الشيخ – رحمهُ الله – : البيتُ لأبي ذُوَيْبِ الْهَذَلِيّ ، وصَدرُه \*

\* إِنِّي أَرِفْتُ فَيِتُ اللَّيْلَ مُشْتَجِراً \* مُونَ ويروى :

 نام الخلي وبت الليل مُشتجراً
 والمُشتَجر : الذي يَضَعُ يَدَه تحت حَسَكِه مُفكّرا ؛ لَشَدَة هَمّه .

\* تُونِسِ الرِّفابِ مَــوالِ غــيرِ صُيَّابِ

(۲) الناج واللمان، وأيضا في (جندف )و (كلب) و (كدن )و إصلاح المنطق ٣٣

(؛) فى اللسان (شمج) « وُبُقــال للفربانِ : مُسْتَشْحَجاتُّ ومُسْتَشْعِجاتٌ بفتح الحاء وكسرها » .

<sup>(</sup>١) الصحاح رالناج راللسان ، رأيضا في ( قفد ) رفي الأساس كحلت بتشديد الحا. ، و( فقد الأكف • • » بتقديم الفاء مل القاف • » وفي اللسان ( جندف ) روايته لمجزو :

<sup>(</sup>٣) فى مطبوغ الصحاح البيت بتمامه ، وهو أيضا فى الناج والأساس والجمهرة ( ٣٠٧/٣ ) وفيها : « النوب ؛ جنس من الطبر ، و إنما عنى البوم » والبيت أيضا فى اللسان وماده ( شحيج ) وديوان ذى الرية / ٤ ٨ والمعانى الكبير / ٣٣٣

<sup>(</sup>ه) فى مطبوع الصحاح البيت بنامــه ، وهو فى الناج وشرح أشــمار الهذليين / ١٢٠ واللمدان ومادة (شجر) وبجزه ف (ذبح ) والنكلة ( صوب ) .

<sup>(</sup>٦) هسذه روايته في اللسان ( شجر ) وشرح أشعار الهذليين / ١٧٠٠

# **فصل لض**اد

( ض ر ب )

وذَكَر في فصل (ضرب) بيتًا شاهدًا على الضِّرّب للعَسَل ، وهو :

وما ضَرَبٌ بيضاءُ يَاوَى مَلِيكُها

. إلى طُنُفِ أَعْيَىا بِراقِ ونازِلِ

قال الشيئخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأبي ذُوَّ بِبٍ، وَفُولُهُ: يَأُوى مَايِكُهَا، يريدُ يَعْسُو بَهَا، ويَمْسُوبُ النَّمْلِ : أَمِـيْرُهُ ، والطُّنْفُ : حَيْدٌ يه وم من الحَبَل قد أَعْيا بَمَن يَرْقَي ، ومَن يَنْزِلُ ، ﴿ وَخَبِّرُما ﴾ يَأْتَى بِمَدَّ أَبْيَاتٍ ، وهو :

بَأَطْبَبَ مِنْ فِيهِا إذا جِئْتُ طارِقاً

، مِن قِيها إدا جِنْت طارِفا وأشهَى إذا نامت كلابُ الأسا فِل يُرِيدُ أَسْفَلَ الحَيِّ ؛ لأَنَّ وَاشْيَهُم لا تَبَيتُ معهم ، فرُعاتُها وأَصحابُها لا يَنامُونَ إلاّ آحِرَ من ينامُ ، لاشتينالهم بحَلْبُها .

فصل لطساء (طبب)

وذَكَر في فصل ( طبب ) بَيْنَاً للمَوَّارِ شَاهِدًا على أَنَّ كُلِّ حاذق ُيقالُ له : طَبيبٌ ، وهو : تَدِينُ لَمَزْرُورِ إلى جَنْبِ حَلْقَةٍ مِنَ الشَّبْهِ سَوَاها برِ فَقِي طَبِيبُها

قال الشيئخ ــ رحمه اللهــ : البيتُ للَمرّار بن سَعِيدِ الفَقْعَسِيِّي، وليسَ بالمَرَّارِ بن مُنْقِدِ الحَنْظَلِيُّ، ولا بالموّارِ بن سلامة العجليّ، ولا بالمرّارِ بن بشّيرِ في فعمسل (زرر) ومعنى تَدينُ : تُطيعُ ، والمَزْرُورُ : الزِّمامُ المَرْبُوطُ بالُبِّرَة ، وهو مَعْنَى قــوله :

\* ... حَلْقَةٍ مِنَ الشَّـبُهِ ... \* وهو الصُّفْر ، أي : تُطبعُ هاذه الناقَةُ زِمامَها المَرْبُوطَ إلى بُرَةٍ أَنْفها .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذابين / ١٤٧ والصحاح، والناج، والسان، والمعانى الكبير ٢٢٠ والمخدمس ( ١٤/٥ ) و إصلاح

<sup>(</sup>٢) شرح أشمار الهذلبين/ ١٤٥ والناج، واللسان، ومادة ( سفل ) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة (شسبه ) و (زرر) واصلاح المنطق ٩٨ والمحصص (١٢/٢٥) د (۱۵/۱۸)٠

<sup>(</sup>a) فى (ك) « للمرار» فى الموضعين .

(طرټ)

وَذَكَر فى فصل (طرب) بِيّنا شاهدًا على أَنَّ الطَّرَبَ : خِفِّةً تُصِيبُ الإِنسانَ ؛ لِشِدَّة حُزْنُ أَوْسُرُورٍ ، وهو :

وأرابي طَرِبًا في إثرِهِمْ طَرِبَ الوالهِ أَوْ كَالْخُسْبَلْ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للنا يِغَةِ الجَمْدَى، والوالهُ : النا كُلُ ، والْحُسْبَلْ: الله

> اُخْتُبِـلَ عَقْلُهُ ، أى : جُنَّ ، وقبلَه : سَأَلْنَنْي أَمَّتِي عَرِثِ جارَّتِي

وإذا ماعًى ذُو اللَّبِ سَأَلُ سَأَلَتْنِي عَنْ أُناسٍ هَلَكُوا شَرِبَ الدَّهْرُ عَلَهُمْ وأَكَلُ

وذَكَر في هذا الفصلِ عَجُدْزَ بيت شاهداً على المَطَارِبِ لطُرُقِ مُتَفَرَّقَـةٍ ، واحِدُما مَطْرَبَةً ، ومُطْرَبَ ، وهو :

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على الطّبّ - بكسر الطاء - بمنى العادة ، وهو : وما إن طِبَّنا جُبِنُّ ولاكِنْ مَنايانا ودُوْلَةُ آخرين مَنايانا ودُوْلَةُ آخرين قال الشيئع - رحمه الله - : البيتُ لفَرْوَة بنِ مُسَيْكِ المُوادِيِّ ، وقبله : فإنْ نَفْلُ فَقَلَا بُونَ فَدْمًا

و إِنْ نُعْلَبُ فَغَيْرُ مُقَلِّمِنَا يريدُ : إِنْ كَانَتْ هَمْدانُ ظَهَرَتْ علينا في يوم الرَّدْم فَفَابَيْنَا فَدُر مُفَلِّينَ، والْمُقَلَّبُ : الذي يُعْلَبُ مِرَادًا ، أي : لم نُفْلَبْ إِلّا مَنَ وَالْحِدَةَ، وبعد البيت الذي ذَكِم الحَوْهُرِيُّ :

كَذَاكَ الدَّهْرُ دَوْلَهُ سِجالٌ تَكُوُّرُصُرُ وَفُسه حِبَّنَا فَهِمِيناً

- (١) الصحاح، والتاج، واللسان. (٢) التاج، واللسان.
- (٣) الناج، والمسان، وهو منسوب إليه في حماسة البحترى / ٢٣٥ ومعه بينان بعده هما :

فَهَيْنَا مَا نُسَرُّ بِهِ وَرَضَى - ولو لُبِسَتْ غَضَارَتُه سِنِينَا إِذِ انْفَلَبَتْ بِهِ كَرَّاتُ دَهْمِ فَأَلْقَى بِعِلَةً مِنْسُونَا إِذِ انْفَلَبَتْ بِهِ كَرَّاتُ دَهْمِ فَأَلْقَى بِعِلَةً مُنْسُونَا

- (٤) الصحاح ، والناج ، واللسان ، ومادة ( غيل ) والمقابيس (٢ / ٥٥٤ ) والجمهرة ( ٢٦٢/١ ) .
- (•) التاج ؛ والسان ؛ والناني أيضا في (أكل) والمعاني الكبير/١٢٠٨ وفيه ﴿ مأثني بأناس . . يه و

\* مَطَارِبُ زَفَبُ أَمِيالُمَا فَيْحِ \* قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لاَّ بِي ذُوَّ بْبِّ ، وصدره :

وَمَثْلَفٍ مِثْلِ فَرْقِ الرَّأْسِ عَلِيجَهُ والْمُتَلَفُّ : الْقَفْــُرُ ، سُمِّىَ بذٰ لِكَ لأَنَّهُ يُثْلِفُ سَالِكُهُ فِي الْأَكْثَرِ ؛ كَمَا سَمُوا الصَّحْرَاءَ بَيْدًاءَ ؛ لأَنَّهَا تُهِيدُ سالكَها ، والزَّقَبُ: الضَّيقَةُ ، وقوله :

« . . مِثْلِ فَرْقِ الرَّأْسِ »

أى : مِثْل فَرْق الرَّأْسُ في ضيقه ، وتَخلجُه ، أَى : تَجَذِّبُهُ هَاذَهُ الطُّرُقُ إِلَى هَاذَهُ ، وهَاذَهُ إِلَى هلذه ، وأَمْيالُهُا فِيحُ ، أَى : واسِعَةً، والمِيلُ : المَسافَةُ من العلَّمَ إلى العَلْمَ .

(طیب)

قال الشيئح ــرحمه الله ـ : وذَكَر الجَنُّوهُمريُّ في فصل (طيب) أنَّ الطُّيِّبَ: خلافُ الخبيث .

قَالَ الشَّيخُ - رحمه الله - : الأَمْنُ كِمَا ذَكُرُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَدَّيِّعُ مَعَانِيهِ ، فَيُقَالُ : أَرْضُ طَيِّبَةً ، للتَّى تَصْلُحُ للنَّباتِ .

وديُّ طَيْبَةً : إذا كَانَتْ لَيِّنَةً لِسَتْ بَشَدِيدَة وُطْعُمَةً طَيْمَةً : إذا كانت حلالًا .

وامْرَأَةُ طَيْبَـةٌ : اذا كانتْ حَصَانًا عَفِيفَــةً [ ٦٤ ] ومنه قولُهُ تَعالَى: ﴿ الطَّيِّباتُ للطُّيِّبِينَ ﴾. وكَامَةٌ طَيِّبَةٌ : إذا لم يَكُنْ فيها مَكُرُوهُ .

وبَلْدَةً طَيِّبَةً ، أَى : آمِنَةً كثيرةُ الحبيرِ ، ومنه قُولُهُ سُبِعَانَهُ : ﴿ بَلَدُهُ طَيِّبَةٌ وَرَّبُّ غَفُورٌ ﴾ .

وَنَكُمْهَةً طَيِّبَةً : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَثَنُّ ، وإِن لَمْ تَكُنْ فِيهَا رِبْحُ طَبِّبَةً ، كِانِحَةِ الْمُودِ والنَّدّ

رَهُ وَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَمِنْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى : رَاضِيَةً . وحِنْطَةٌ طَيِّبة ، أي : مُتَوَسِّطَةٌ فِي الجَوْدَة .

 <sup>(</sup>a) هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس الحادى عشر — يوم الأحد الحا، س والمشرين من جادى الآخرة من السنة » .

<sup>(</sup>١) الصحاح والناج واللسان ومادة (زنب) و ( تلف ) وشرح أشعار الهالمين / ١٢٥ وفيه ﴿ زُنْبُ > بضمتين، وفي شرحه نقل عن الأخفش زقب بفتحتين ، وقال : واحده وجمعه سواء ، وانظر اللسان ( زنب ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية / ٢٦

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآية / ١٥ (٤) فى (ك) « رائحة » والمثبت من (ش) متفقا مع اللسان .

<sup>( · )</sup> في ( ش ) « لما قدر » والمثبت من ( ك ) واللسان .

وُرُّرِبُّهُ طَبِّبَہُ ، أى : طاهِرَةً ، ومنه قولُه (١) تمالى : ﴿ فَتَيْمُمُوا صَعِيدًا طَيْبًا ﴾ •

وزَ بُونُ طَيِّبُ ، أى : سَمْلُ فى مُبايَعَتِهِ . (٢) وَسَبِي طَيِّبَةً ، إذا لم يكُنْ على غَدْرٍ ولا نَفْضِ بُهــــد .

وَطَعَامُ طَيْبُ : لَّذِي يَسْتَلِدُ الآكِلُ طَعْمَه .

وَذَكَرَ فَ هَـَذَا الْفَصْلِ أَنْهُ يُقَالُ : أَطْمَمْتُ فُلانًا مِنْ أَطايِبِ الجَّنُورِ، جَعَ أَطْبَبَ، ولا تَقُلْ: من مَطايب الجَنُورِ.

قال الشيئح — رحمه الله س : قددَ كَرَ الجَرْمِيُّ في كتابه المَمْدُروف بالفَرْقِ — في باب « ماجاء جمّه على غير واحده المستعمل » أنّه يُقالُ : مَطايبُ وأطايبُ ، فَمَنْ قالَ : مَطايبُ فهو مَلَ غير

واحِدِه المُستَعَمَّلِ ، ومَنْ قالَ : أَطَايِب، أَجْرَاهُ وي احِدِه المُستَعَمَّلِ ، على واحِدِه المُستَعَمِّلِ ،

وذَكَر في هذا الفصل بينًا شاهِدًا على الطّابِ بمعنى الطّيّبِ ، وهو .

- (؛) \* مُفابَلُ الأَعْرِاقِ بالطّابِ الطّابُ \*
  - وبعدُه :
- (٥) (٢) (٤) (ه. بَيْنَ أَبِي العاصِي وآلِ الخَطَابُ ﴿

قال الشيئ – رحمه الله – : هذا البيتُ لكَثَيْرِ بنِ كَثَيْرِ النَّوْقِلِ ، يَمَدُ عَمْرَ بنَ عَبِدِ العزيزِ ، وقوله : مُفَابِلُ الأَعْراقِ ، أَى : هُو شَرِيفً من قِبَـلِ أَبِهِ وأُشّهِ ، فقد تَفَابَلا في الشَّرَفِ والجَلالة ؛ لأنَّ مُرَهو ابنُ عبدِ العزيز بنِ مَرُوانَ ابن الحَمَرَ بنِ أَيِي العاصِ ، خَشَدُه منْ قِبَلِ أَمَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة المسائدة ، الآية ٩ .

 <sup>(</sup>٣) ﴿ وَمِنْ قَالَ ١٠٠ اللَّهِ ﴾ سقط من (ك) وهو في (ش) واللسان ٠

<sup>(</sup>٤) المساح ، والخصص (٢٠٣/١) ونقل ابن سيده عن أب عل « أن الطابَ الشابي وصفَّ للطَّابِ الأول ، على نعو شِعْر شاعر ، و بناؤه على فَمَلٍ ، أو فاعل ذهبت عينه ، على ما ذَهَب إليه الخليلُ في هذا الضرب » والربزاينا في إصلاح المناق/ ٨٩ والسان ، والربزاينا في إصلاح المناق/ ٨٩ والسان ، والربزاينا في إصلاح المناقر/ ٨١ والسان ، والربزاينا في المناقر/ ٨١ والسان ، والربزاينا في أمان والربزاينا والربزاينا في أمان والربزاينا في أمان والربزاينا في أمان والربزاي

<sup>(</sup>o) فى ( ش ) « العاص » والمثبت من ( ك ) كالصحاح واللسان وغيرهما ·

 <sup>(</sup>٦) قوله : « لأن عمر هو ابن عبد العزيز ... » إلى قوله : « بنت عاصم بن عمر بن الحطاب » سقط من (ك).

عُرِ بِنُ الْمُطَابِ؛ لأَنَّ أَمَّهُ أَمَّ عَاصِمٍ بنتُ عاصم عُمِر بنُ الْمُطَابِ؛ لأَنَّ أَمَّهُ أَمَّ عاصِمٍ بنتُ عاصم ابنِ عُمَر نِ الْمُطَابِ ، وأَوَّلُ هٰذه الأَبياتِ :

- \* ياعمــر بن عمــر بن الخطاب \*
- \* إِنَّ وَقُــونًا بِفِنــاء الأَبْــوابُ \*
- \* يَدْفَعُنِي الحَاجِبُ بعدَ البَّـوَّابُ \*
- \* يَعْدِلُ عِندَ الْحُـرِ قَلْمَ الْأَنْيَابُ \*

وذكر الجوهريُّ في هذا الفصل : وطَيْبَةُ : اسمُ مَدينة الرُّسُولِ صَلَّى الله عليه وسلم ·

قال الشيخ – رحمه الله –: قال ابنُ خالوَيهُ: قد سَمّاها النبي صلى اللهُ عليه وسَلمٌ – بعدَّة أَسْماء، وهي : طَيْبَةُ ، وطلبَّبَةُ ، وطيبَّةُ ، والمُطَيِّبَةُ ، والجابِرَةُ، والمُحْبُورَةُ ، والحَيْبَةُ ، والمُحَلِّبةَ ،

> فصل *الظاء* (ظ أب)

وَذَكَّرَ فِي فصل (ظاب) عَجُزَ بيتٍ شاهِداً على الظَّابِ بمعنَى الصَّوْتِ ، وهو :

(٣) \* [ ٦٥ ] لَهُ ظَأْبُ كَمَا صَغَبَ الغَريمُ \*

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ المُعلَّى ابنِ حَمَّالِ المَّبْدِيِّى ، وصَدْرُه :

\* يَصُوعُ عُنُوقَها أَحْوَى زَيْسِيمُ \*

يَصُوعُ ، أى : يَسُوفُ ويَجْمَعُ ، وَعُنُوقُ : جمع عَناقِ، للأُنثَى من المَمزِ ، والأَحْوَى: أوادَ به نَبْتًا أَسْوَدَ ، والحُوَّةُ: سَوادَّ يَشْرِبُ إلى حُمْرَةً ، والزَّيْمُ : الذَّى له زَمَتانِ ف خَلْفِه .

(ظ ب ظ ب )

وَذَكَرَ الحوهرِيُّ في هذا الفصل بَيْتُ لُرُقُرَةً شاهِذَا على الظَّبْظابِ ، وهو تَثْنُّ مَن الوَجْعِ ، وهـو :

- (٢) ف (ك) والمحبوبة ، ومثله ف الناج عن ابن برى ، والمنبت من (ش) ومثله فى اللسان عن المصنف ، وفى القاموس
   (حبب) قال: « والمحبوبة ، والمحبوبة ، والمحببة ، والمحبيبة ، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم» .
- (٣) الحضم ( ١٣٦/٢ ) و (١٣١/ ٢٨٤) واللسان ومادة (صوع ) والبيت كا أو دوه ابن برى ملفق من
   بيين ، أشدهما في اللسان ( زنم ) على النحو التالى :

وجاَّمْتُ خُلْعَـةٌ دُهِ صَفايًا يَصُوعُ عُنُوقَهَا أَحْوَى وَنِسِمُ يُفَــرَّقُ بِينَهَا صَدْعٌ رَبَاعٌ له ظَأْبٌ كما صَغَبَ الغَرِيمُ وانظراللمان أيضا في (خلع، دهس، صور).

<sup>(</sup>١) السان .

(۱) \* كَأَنَّ بِي سِلاً وما بِي ظَبْظابُ \* قال الشِيخُ - رحمه الله - ؛ صَوابُ إِنْشاده: « وما مِنْ ظَبْظابْ » وبعدَه :

ري . \* بِي والبِيلَى أَنْكُرُ تيكَ الأَوْصابِ \* و في هذا البيت شاهدُ عَلَى صَّحَّة السَّلِّ ؛ لأَنَّ ابَنَ الحَيرِيرِيِّ ذَكَر في كتابه « دُرَّة الغَوَّاصِ » أَنَّهُ مِن غَلَطِ العامَّةِ ، وصوابُه عندَه السُّلالُ ، ولم يُصِبْ في انْكارِه السَّلُّ ؛ لكَمْرُة ما جاءَ في أَشْعارِ الفُصَحاءِ ، وقد ذَكَره سِيبَوَ يُه في كتابه أيضًا ، والأوصاب: الأسقامُ ، الواحدُ وَصَبُّ . والأصلُ في الظَّبْظابِ: بَشَرُّ يُخْرِجُ بِين أَشْفارِ الَّمِينِ ، يَداوَى بِالرَّغُفرانِ .

(ظرر ب)

وذَكَر في فصل ( ظرب ) بيتًا شاهِـدًا على الشِّرابِ ، للِّروابِي الصِّفارِ ، واحدُها ظَربَ ،

انَّ جَنْبِي عن الفراشِ لنَّابِ رة) كتَجافي الأُسرِ فوقَ الظِّــراب

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لمُعْدِ بِكُرِبَ المَعْرُوفِ بِغَلْفَاءَ، يَرْثِي أَخَاهُ شُرَحْبِيلَ، وكَانَ قد قُتِلَ يومَ الكُلاب 🔃 : اسم ماء 💶 وكان ذلكَ اليوم رَّئيسَ بَكْرٍ ، والأَسَرُ : البَعـيرُ الذي في كُوْ كُرَته دَبْرَةٌ ، وبعده :

مَنْ حَديثِ نَمَى إِلَى ۚ فَمَا تَرْ فَأُعَبِي ولا أُسبِغُ شَرابِي

من شُرَ حبيــلَ إذْ تَعاوره الـ أَرْمَاحُ فِي حَالِ صَبْوَةٍ وَشَبَابٍ

وذكر في هذا الفصـل بيتــاً شاهــدًا على الأَفْرابِ: لأَسْناخِ الأَسْنانِ، وَذَكَّرُ أَنَّهُ لَعَـامِي ابن الطُّفيلِ ، وهو :

- (١) الصحاح واللسان والتاج والجمهرة ( ١٣٧/١) والمخصص ( ١٣//٢٥) وفي التكلة وديوان رؤية / ٥ برواية : « وما مِنْ ظَبْظَابْ »
- (٢) ديوان رژية/ه رالحميرة (١ / ١٢٧) واللسان ، والتاج . (٣) في (ك) : ﴿ تُمريخُوج ﴾ وهوتحمرِ يف .
- (٣) الصحاح والتاج واللسان ومادة ( سرر) ومعه فيها أبيات، وينسب الشعرأ يضا لعمرو بن الحبارث أخى معد يكرب وانظر( المخصص ١٤/٤) والمعانى الكبير/١١٥ ومعجم الشعراء ١٣ و٣٣٠
  - (٤) الناج واللسان ومادة (مرر) وزاد فيها بينا بينهما مُرَةً كَالَّدْعَافِ أَكْتُمُهَا النَّا
- سَ على حَرِّ مُلَّةٍ كَالشُّهَابِ (ه ) كَنَا فِي ( ك ) والسان، وفي (ش ) الإنسان، وهو تحريف وفي هامشها حاشَّة لفظها ، ﴿ الأَسْأَخُ ، جمع سنخ ،

وذَكَر في هذا الفصيل بيت شاهِمداً على الطّرِيانِ ، وهي دابّة مُنتَّينة الفَسو ، وهو :
أَلَا أَبْلَيْ فَيْسًا وخَيْدِفَ أَنَّى 
ضَرَبْ كَثِيرًا مَفْرِبَ الظَّرِبانِ 
قال الشيخُ -- رحمه الله - : البيتُ 
لَمَبْد الله بن الحبّاج النّذي يّ، وكَثِيرٌ هذا هو كثيرُ 
ابنُ شِهابِ المَبْد جَيْنَ ، وكانَ مُعاوِيةً وَلاه

تَهْدِي أُو اللّهُنّ كُلُّ طِيرَةِ

جُرْداءَ مِثْل هِمراقِة الأَعْزابِ
والنّدواجدُ هاهُمنا : الشّواحِثُ ، وهو الذي
اختاره الهَرَويُّ [٦٦] في حَديث النّيِّ – عليه
السلام – أَنّه صَفِكَ حَيَّ بَدَتْ نَواجِدُه ؛ لأَنْ جُلَّ
السلام – أَنه صَفِكَ حَيْ بَدَتْ نَواجِدُه ؛ لأَنْ جُلَّ
السلام – أَنه صَفِكَ مَا اللهُمْ – كان النّبَتَمُ ، والناجِدُ
أَيضًا : ٢ عَرُ الأَضْراس ، وذلك لايبَينُ عند
الضّحِك ، و يُقوّى أَنَّ النّاجِدَ : الضاحِكُ قولُ
الضّرَدَة :

<sup>(</sup>۱) الصحاح والناج والمسان ، وعجزه فى المقاييس ( ۲۹۳/۱ ) والمخصص (۱۸۸/۱) والاشتقاق /۸۹ وفى التكلة مرد روايته « ومقطع » وفى الجهرة ( ۲۹۳/۱ ) شبه لما لبيد، وهو فى شرح ديوانه / ۲۲ وضبله «ومقطع» بالجر .

<sup>(</sup>٢) في (ش) < أرابلهن> تعريف ، وفيا وفي (ك) « همراه الأمراب » والتصحيح من شرح ديوان لبيد/ ٢ رالتاج والسان ، ومادة ( مزب) كالتكلة ، وفي المسان ( هرا ) نقل من السيرافي قوله : « كان لعبد القيس فرس يقال لها : همراوة الأعزاب ، يركبا المزب ، و يغزو عليا فإذا ناهل أعطوها حزبا آخر ، وهذا يقول ليد ، وأشد البيت » ونقل الساخان في التكلة ( عزب ) نحوا من ذلك ، وحكى قولهم في المثل : « أَعَنَّ مِنْ هِمْ اوَ قِ الأَعْمَلُ ابِي » .

 <sup>(</sup>٣) اللسان، وفيه < واو سألت > وفى ك < لم يواد...</li>

<sup>(</sup>٤) المسان رمادة (برد) والمخصص ( ١٤٧/١) و روايت : ﴿ خارج ناجذاه ﴾ وبالروايت ين في المعاني الكبير (٥٩٨ و ٤٠٥) وقصيدة الشاهد في جهوة أشعار العرب / ٢٨٤ يرق من اسمه الجلاح ؛ ويذكر مصرته ،

<sup>(</sup>ه) الصبحاح واللمان ، والتاج ، والمحصص ( ٨ ١/ ٨ ) .

خُراسانَ ، فَحَازَ مَالًا ، واسْتَثَرَ عندَ هانئُ بن عُرْوَةَ المُوادِئُ ، فأَخَذَهُ من عندِه ، وقَتَلَه ، وبعدَه :

فَالَّيْتُ لانَنْفَكُّ تَخْطَمُ أَنْفُ

نَسُبُّ وَنُحْذِي الدَّهْرَ كُلِّ يَمَانِ ومن رَوَى : «ضَرَّبُّ عَبِسدًا » فليسَ هو لَمَبْسدِ الله بن الحباج ، واثمًا هو لأَسَد بن ناعِصَةَ ، وهو الذي قَتَلَ عَبِيدًا بَأْمْرِ النَّهْإِنَّ يومَ بُوَّسِه ، والبيتُ :

أَلَا أَبْلِغا فِنْباتَ دُودانَ أَنَّىٰ (٢) ضَرَبْتُ عَبِيدًا مَشْرِبَ الظَّرِبانِ عَداةَ تَوَنَّى المَلْكَ يَلْتَمِسُ الحِبَا

فصادَفَ تَحْسًا كَانَ كَالدَّبرانِ ومعنى قدولِه : « مَضْرِب الظَّرِبان » أى : ضَرَّبْتُه فى وَجْهه ، وذلك أَنَّ للظَّرِبانِ خَطًّا فى وَجْهِه ، فَشَبَّهَ ضَرَّبَته فى وَجْهِه بالخَطَّ الذى فى وَجْهِ الظِّرِبان .

## فصل لعين (عتب)

وذكر فى فصل (عنب) بيت شاهِدًا على مَتَبَ عليه مَقْبًا وَمَقْبًا : إذا وَجِدَ طَلِه ، وهو : أَخِسَلَاى لو غَيْرُ الحِماع أَصَابَكُمْ عَنَبُ عَنْبُ مُقَبِّلُ ، ولَكِنْ مَاعَلَى الدَّهِيرِ مَعْتَبُ قَالَ الشَّيْحُ حرحمه الله ح : البيتُ للنَّعَلَمْيْس الضَّبِيُّ ، والنَّعَلَمُشُ : الظالمُ الجائرُ ، وهُو مَن بَنى شَقِرَةً بنِ كَعْب بنِ تَعْلَبَةَ بنِ ضَبَّةً ، وقبله :

أُقُولُ وَقَـدٌ فَاضَتْ لَعَبِسِي عَبْرَةً أَرَى الدَّهْرَ يَبْنَى وَالإِخِلَاءَ تَذْهَبُ وقـولُه : أَخِلَانَ ، قَصَرَهُ ضرورةً ؛ لَتَنْبُتَ ياءُ الإضافةِ ، والرَّوايةُ [٦٧] الصحيحةُ وأَخِلَاءِ »

(٣) اللسان، والناج

ولكِن ما عَلَى المَوْتِ مَعْتَبُ

<sup>(</sup>۱) السان ، وفيسه : « فياليت » وهو تطبيع ، و « لا يَنْفَكُ » بالياء ، و « يُسبُ ويُحْزَى » بالباء للجهول .

<sup>(</sup>٢) حكناً فى ( ش ) بفتح العين وكسر الباء هنا وفيا سبق فى التعليق على البيت ، وفى اللسان ﴿ عبيد ﴾ مصغرا ضبط قلم .

<sup>(</sup>٤) فى ك : « صَنَبَكَ » والمثبت من (ش) ومنسله فى اللسان والناج والنكلة ، وأورد الصاغاني رواية الجوهمرى هكذا : « أخلاء ... ولكِن ليس للدُّمْ ... » واستعاناني : الرواية :

<sup>(</sup>ه) فى ك < بَعْمَيْنى » ومثله فى اللسان ، واَلمُنبِت من (ش) مَتَعْقَا مع الناج .

بالمَدِّ وَحَدْفِ ياءِ الإضافَةِ ، وموضعُ أخلاء نَصُّ بالقَدُولِ ؛ لأَنَّ قدولَه : « أَرَى الدَّهْرَ يَبْقَ » متصلَّ بقوله : « أَقُولُ وقَدْ فاضَتْ » تقديرُه: أَقُول وقَدْ بَكَيْتُ وَاناراء الدَّهْرَ بافِيًا، والإخلاء ذاهِبِينَ . وقولُه : عَنْبُتُ ، أَى : سَخِطْتُ ، أَى : لو أُصِبْتُم فَ حَبِلاً دُرَكُنا بِشَأْرِيمُ، وانْتَصَرْا، ولَكِنَ الدَّهَرَ لا يُنْتَصَرُ منه .

### (ع ج ب)

وذَكَر فى فصل (عجب) عَجُــزَ بَيْتِ للَبِيدِ شاهدًا على المُجُوبِ : جَمْـع عَجْبٍ ، لأواخرِ الرَّمْل ، وهو :

« بَعْجُوبِ أَنْقَاءٍ يَمِيلُ هَيَامُهَا ... قال الشيخ ـــ رحمه الله ــــ : صدره :

يَعْمَابُ أَصْلًا فَالِصَّا مُتَنَبِّدًا

ومَعْنى يَجَنَابُ : يَقَطَّعُ ، ومن روى : يَجْنافُ فعناه يَدُخُلُ ، يَصفُ مطرًا ، والقالِصُ : المُرْتَفِعُ ، والمُتنَبِّدُ : المُتنَعِّى ناحِيَةً ، والهَيَامُ : المُرْتَفِعُ لَذَى يَبْهَارُ . الرَّمُلُ الذَى يَبْهَارُ .

(ع ذب)

وذَكَر فى فصــل (عذب ) بِنتَّ شاهِدًا على المُــذَبِّيِّ للكَرِيمِ الاخلاقِ ، وزَعَمَ أَنَّهُ لكُثَيَّرٍ ، وهــو :

سَرَتْ مَاسَرَتْ مِنْ لَيْلِهَا ثُمَّ أَغْرَضَتْ . إلى عَذَيِّى ذِي غَناءِ وذِي فَشْلِ قال الشبخُ – رحمه الله – : ليس كَثيرُ هذا هو كُذَيْرَ عَزَّةً ، وإنّما هو كُذَيْرُ بنُ جابِرِ المُحَارِينُ .

#### (عرب)

وذكر في فصل (عرب) بيتًا شاهِدًا على تَصْغِير العَرَبِ، وهو مُؤَنَّتُ، على عُرَيْبٍ، وقِياسُه عُرَيْبَة، وهو :

ومَكْنُ الضَّباب طَعامُ الْعَرَدُ (٥) بِ لا تَشْتَهِيهُ نُفُوسُ العَجِـمُ

<sup>(</sup>١) فى ك < عنبنا أى : صحطنا » والمثبت من (ش) كاللسان وهو الموافق للفظ فى البيت .

<sup>(</sup>۲) دیوان لبید / ۳۰۹ والناج، والأساس، واللسان وأیضا فی (ه<sub>.)</sub>) و( نبذ) و( جوب) و( جوف)ویجزه فی المخصص (۱۱،۵/۱۰) ۰

<sup>(</sup>٤) فى (ك ) < ٠٠ بن الجابر » بأل ، والمثبت من (ش ) موافقا اللسان .

<sup>(</sup>٥) الصحاح ، واللمان وأيضا في (مكن) والمخصص (٨٣/١٦) و(١٠/١٧) والمعاني الكبيرة / ٦٥٠

النحويِّين - : أنه لامرئ الفيس بن عابيس، وذَكَرَ قَبْلُهُ أَبِيانًا ، وهي : أَيا تَمْسلكُ يا تَمْسلى ذَرِبِي وذَرِى عَــذُلِى ونَبْسلي وأُنْسَاهَا ك وَثُوْبِایَ جَـــدِیدانِ ومنًى نظرة قبل السُونِي حُرَّةً مِثْسِلِي وزادً في هذه الأبيات غيرُه : وقد أُخْتَلِسُ الضَّرْبَ لَهُ لَا يَدْمَى لَمَا نَصْلِي

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأبي المندى، واسمه عبدُ المؤمين نُ عبد القُدُوسِ، فأت البَهَـطُ وحِيتانُـكُم () ف زِلْتُ مِنْها كَثيرَ السَّفَةُ وفعد نِلْتُ منها كَا لِلْمُتُمُ

فسلم أَرَفيها كُضَ ومافىالبُيُومِن كبيضِ الدَّجاج وَ بَيْضُ الحرادِ شِـفاءُ القَرَمُ (ع رق ب)

قال الشيخُ ــ رحمه اللهـــ : وذَكَرَ الجوهِينُ في فصل ( عرقب ) بيتًا شاهِــدًا على عُرْقُوبِ القَطا ، لساقِها ، والجمُع العراقيبُ ، وهو : ونَبْـــلى وُفَقاها كَـ

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ البيتُ للفِنْدِ الزِّمَانِيُّ ، وذكر أبو سَعِيدِ السِّيرانِيُّ – في أُخْبَارِ

(٣) التاج ، واللسان ، وأيضا في (دفنس) و ( فل ) ٠

وقد أَشْنَأُ للنَّدْمَا ن بالناقة والرُّحْلِ يَّةَ . . . الأبيات وقد أُختلس الضر

وق المعانى الكبير / ٤٤٣ « وقد أسبأ ... » بالسين المهملة ، وهو من سبأ الخمر : إذا اشتراها ليشربها ، ولعله أنسب للعني .

 <sup>(</sup>٠) هنا في نسخة (ش) بداية المجلس الثانى عشر -- يوم الأحد الثالث من رجب سنة ست وسبعين وخمسيانة > ٠
 (١) اللسان > والأول أيضا في (بهط)

<sup>(</sup>٢) التاج ، واللسان وأيضا في ( فسوق) والمخصص (٢/٤٥) و(١٨٠/١٥) والمعانى الكبيرة ١٠٦٣

<sup>(</sup>٤) السان وبعضه في( دننس) و ( وره ) وهي وسابقتها في اللسان ( فلي ) وفيها قال أبو عمرو : وزادني فيها الجمعي :

وَقَدْ أَخْتَلِسُ الطُّعْدُ

لَهُ تَنْفِي سَلَنَ الرِّجْلِ كَيْبِ الدَّفْنسِ الوَرْها

إِيمَتْ وَهْي تَسْتَفْلِي
 وسَنَدُكُو هــذه الأبياتَ مُسْتَقَصاةً مشروحةً

 أَتَمَّ من هــذا في فصل ( دفنس ) والذي ذكره
ابن السّــيرافية - في تاريخ النَّحو يبن - :
 «سَنَن الرَّجُل » بالراء ، قال : ومَعْناهُ أن الدَّمَ
 يسيلُ على رَجْلِه ، فَتَخْنَى آثارُ وَهُمْها .

## (ع ز ب )

وَذَكَرَ فِي فَصِل (عزب ) عَجُـزَ بِيتِ شاهِداً على َعزَبَ طُهُرُ المرَّاةِ : إذا فابَ عَنْها زَوْجُها، وهــو :

- والمحصناتُ عوازِبُ الأَمْهارِ \*
   قال الشيخُ رحمه الله البيتُ للنابِشةِ الذَّبْيانِيَ ، وصدرُه :

والميلا قباتُ : رِحالٌ مَنْسُو بَةٌ إلى عِلافِ : رَجُلٍ من قُضاعَة كَانَ يَصْنَعُها، والفُرُوج: جَمع قَرْج ، وهو مابينَ الرَّجْلَيْن ، يربدُ أَنَّهُ مَ آثُرُوا الغَزْوَ على أَطْهارِ نِسائهمْ .

## (عظب)

وذَكَر في فصلِ (عظب) عَجُدَزَ بَيْتِ شاهِدًا على العَناظِبِ : جمع عُنظُب ، وهو : رُوُّوسُ العَناظِبِ كَالْمُنجِدِ قال الشيغُ — رحمه الله — : وصَدْرُه : مَدَا كَالْهَمَلِّسِ في خافَةِ . والمَمَلَّسُ : الذِّبُ ، والحَافَةُ : خَرِيطَـةُ من أَدَم ، والْعُنجُدُ : الرِّبِيبُ .

وذ كَر في هذا الفَصْلِ عَجُزَ بيت للبِيدِ شاهدًا على عُنْظُبَةَ : اسم مَوضع ، وهُو : ع مِنْ قَلَل الشَّحْرِ فذاتِ المُنْظُبَةُ . قال الشيخ – رحمه الله – وصدره :

(۲) كذا ف (ش) و (ك) والفظه في النسان عن المصنف « والذي ذكره السيرافي » وانظر قوله في صدر هذا التعليق
 < وذكر أبو سعيد السيرافي – في أعبار النحو بين – »</li>

- (٣) الصحاح ، والتاج وديوان النابغة الذبياني / ٢٠ واللسان ومادة (فرج )
- (٣) الصحاح وأنشسده بتاء في (عنجد) وروايته في الناج واللسان وأيضا في (عنجد) و (خوف) « غدا » بالدين المعجدة وفي (ك ) < ٠٠ كالعنجر » بالراء : وهو تحريف .</li>
- (٤) الصحاح، والبيتان في الناج، واللمان، وبعضه في ( حصب ) و ( شرب ) وهو في شرح ديوان لهيد / ه و ٣ في الشهر المنسوب إليه ، وفي التكلة ( وغليب ) قال الصاغاني : ليس للهيد على هذا الروي شهر. » .

\* مَلْ تَمْرِفُ الدَّارَ بِسَفْجِ الشَّرْبَةُ \* [٦٩] و بعدَه جَرَّتْ عَلَبْهَا ـ أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِها ـ أَذْيَالِهَا كُلُّ عَصُوبٍ حَصِيبَةً والمَصُوفُ: الرِّيحُ العاصِيفَةُ ، والحَصِيَةُ : ذاتُ الحَصْباء .

(ع ق ب)

وذَكَر فى فصل (عقب) بيئًا شاهدًا على المَقَبِ للمَصَّبِ الذَى تُمْمَلُ منه الأَوتالُو ، وهو : وأَسْمَرَ مِن قِــداجِ النَّبْعِ فَرْعِ به عَلَمانِ من عَقَبٍ وضَرْسِ قال الشبِئُ ــ وحمه الله ــ : البيتُ لُدَرَ يْدِ

ابن الصَّمَّةِ ، وصوابه « وأَصْفَرَ » لأَنَّ سِمِامَ المَّيْسِرِ ، وصَفُ بالصَّفْرة ، كَفَوْلِ طَرَفَةَ : وأَصْفَرَ مَصْبُوج نظَرتُ حَـوارهُ مل النارِ ، واسْتُودَعَتُهُ كَفَّ جُمِيدِ على النارِ ، واسْتُودَعَتُهُ كَفَّ جُمِيدِ على النارِ ، واسْتُودَعَتُهُ كَفَّ جُمِيدِ على النارِ ، واسْتُودَعَتُهُ كَفَّ جُمِيدِ فاللهِ من اللهِ على النارِ ، واسْتُودَعَتُهُ كَفَّ جُمِيدِ ورُ بِمَا شَدُّوا به القُرطَ لئلا يَزِيغَ ، وأَنْسَدَ بيتًا عزا إنشادَه إلى الأَصْمَى ، وهو :

- (٦)
   ﴿ كَأَنَّ خَوْقَ قَرْطُها المَعْقُوبِ \*
- \* عَلَى دَبَاةٍ أَوْ عَلَى يَعْسُوبِ \*

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لَسَّيَادٍ الأَبَانِيِّ، والخَوْقُ : الحَلْقَةُ، والبَّعْسُوبُ : ذَكَرَ

(۱) الصماح ؛ والتاج ؛ واللسان؛ وايضا في ( تبع ) وفيها ﴿ وأصفر ﴾ بدل ﴿ وأسمر ﴾ ومادة ( ضرس ) وفيهـا نقل ابن منظور عن ابن برى أن صواب إنشاده :

وأَصْفَرَ مِن قِداحِ النَّبْعِ صُلْبٍ

وانظر إصلاح المثناق / ٨٣ واغتصص ( ١١ / ٣) و ( ١٣ / ٨٤ ) وتصيدة الشاهد في أشباد ذريد في الأخال ( ١٠ / ٢٤ ) ورواية البيت فيها :

وأَصْفَو مِن قِداح النَّبْعِ صُلْبِ خَنِيٌّ الوَّسْمِ فَ ضَرْسٍ وَأَسْسِ

- (۲) التاج، واللمان و (حور) و(ضبح) و( جمسه ) والمفصص (۳ / ۱۳ ) و (۱۳ / ۲۲) وفي المماني الكبير/ ۱۱٤۹ نسبه لمل عدى بن زيد ، وهولعلونة في معلقته وديوانه / ٤١
- (٣) الصحاح ، والنتاج ، والمسان ومادة ( خوق ) و (دب ) وانظر ( المخصص ؛ / ؛ ؛ ) والمعانى الكبير / ٩٦ .
   برمایة :

« كَأَنَّ مَهُوَى قُرطِها ٠٠ »

الَّنْصِلِ ، والدَّبأَة : واحِدَهُ الدُّبا ، نوعٌ من الحرَادِ ،

- \* أَعارَ عنــد السِّرِّ والمَشيبِ \*
- ما شِئْت مِنْ شَمَرْدَلِ نَجِيبٍ
- \* أَعْرَتُه مِنْ سَلْفُعِ صَغُوبٍ \*

في ﴿ أَمَارَ ﴾ ضميرً يعــودُ على اسم اللهِ ، يريدُ أنَّ الله قسد رَزَقَه أولادًا طوالًا جسَّاماً نُجُباءً ، من أمرَأَة سَلْفَع بَذيَّة ، لالحَدْمَ على ذراعها وساقِها، وجَمَلَ فُرْطَها كَأَنَّه على دَباةٍ ، القِصَرِ عُنْقِ الدُّباة ، فَوَصَّفُها بالوَقَص .

وذَكر في هــذا الفصل عجزَ بيتِ شاهداً على اليَّمْقُوبِ ، لذَّ كَرِ الجَبَلِ ، وهو : (٣) \* عالٍ يُقَصِّرُ دُونَه اليَّمْقُوبُ \*

قال الشيخُ ــ رحمـه الله ــ : الظاهرُ في

الْيَمْقُوبِهُمَا أَنْهُ ذَكُرُ الْعُقَابِ ، مثل النَّرْخُوم : ذَكَر الرُّخَسِم، واليَحْبُور: ذَكَر الْحُبارَى ؛ لأَنَّ الجَسَلَ لا يُعْرَفُ لهما هذا العُسَلُو في الطَّيْرَان ، ويشهُد لصحة هذا القول قولُ الفَرَزْدَق :

يُومًا تَرْكُنَ لِإبراهِ عَا فِيَـة م ي برحميم مينيا مِن النسور عليه واليعاقيب

فَذَكَراجِمَاعَ الطير على هذا القَتِيل من النُّسُورِ واليمَاقِيبِ، ومَعلومُ أَن الْجَمَلَ لا تَا كُلُ الفَتَلْلَ .

وَذَكُرُ فَي هذا الفصل عجز بيت لطُفَيْلِ شَاهِداً على : تَعَقَّبْتُ عن الخَبّرِ : إذا شَكَكْتَ فيهِ ، وعُدْت للسُّؤالِ عنه ، وهو :

. وَلَمْ يَكُ عَمَّا خَبْرُوا مُتعَقِّبُ ... . وَلَمْ يَكُ عَمَّا خَبْرُوا مُتعَقِّبُ ...

[٧٠] قال الشيخُ ــ رحمه اللهـــ: صَدْرُه :

\* تَتَابَعْنَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِي رَبُّهُ \*

- \* عارِيةً المسرَّفَقِ والظُّنْبُوبِ \*
- السّسة المرفق والكُعُوب ...
  - (٢) وبعده وهو آخرالرجز :
- « تَشْتُمْنِي فِي أَنْ أَفْسُولَ : تُوبِي »
  - (٣) الصحاح ، والسان
- (٤) اللمان (٥) الصحاح؛ والناج؛ واللسان وفي ديوانه /١٧ وضبط ﴿ متعقب > بصيغة اسم الفاعل
  - (٦) التـاج، واللسان، وفي ديوانه ﴿ تظاهرن ﴾ بدل ﴿ "ابعن ﴾ .

<sup>(</sup>١) اللسان ( دبى ) و بينه و بين المشطور بن السابقين مشطو ران هما :

تَأَوَّبَي هَمِّ مع اللَّبْ لِمُنْصِبُ وجاء معَ الأَخْبارِ ما لا أَكَذَبُ

(ع ق ر ب )

وذَكَر الجَوْهـرئُ فى فصل (عقرب) بيتًــُّ شاهدًا على المُقْرُبان لَذَكِرِ الْمَقادِبِ، وهو : كَأَنَّ مَرْعَى أُمَّكُمْ إِذْ غَدَتْ

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لإياسِ ابنِ الأَرَتُ ، وقال أبو حاتم : ليسَ المُقْرُبانُ ذَكَرِ المَقاربِ ، وإنما هُو دائةً له أَرْجُلُ طوالُ، وليسَ ذَنَبُهُ كَذَبِ المَقارِبِ ، ومَرْعَى : المُ أُمْةِم ، ويَكُومُها : يَنْكِعُها .

قال الشبئ – رحمه الله – : ولم يَذْكُو أَيْضًا عَقْرَبَ الشَّناء ، وهو صَوْلَتُه ، وشِـدَّة بَرْدِه ،

وَكَذَٰ لِكُ عَقْرَبَ بَنَ أَبِي عَقْرَبِ : اسم رَجُلٍ
مَن تُجَارِ المدينة مشمورٌ بِالمَطْلِ، يُقال في المَنْلِ:
﴿ هُو أَمْظُلُ مِن عَقْرَبٍ ﴾ وه أَجْرُ مِن عَقْرَبٍ ﴾
حكى ذلك الزَّبَيْرُ بنُ بَكَارٍ ، وذَكَرَ أَنَّه عامَلَ
الفَضْلَ بن عَبِّسِ بن عُبَسَةَ بن أَبِي لَمِبَ ، وذَكَر أَنَّه وكانَ الفَضْلُ أَشَد النساسِ اقْتِضاةً ، وذَكَر أَنَّه لِزِمَ بِيتَ عقربِ زمانا فلم يعطِهِ شيئا ، فقال فيه هذه الأبْيات :

قد تَجَرَتْ في سُوقِنا عَقْرَبُّ لا مَرْحَبًا بالعَقْرَبِ التاحِرة كُنُّ مَدُّو يُسَّقَ مُقْيِسلًا وَعَقْرَبُ نَحْثَمَى مِن الدَّارِمَ \* إنْ عادَتِ المَقْرَبُ عُذْنا لَمَا

و. وكانّت النُّعُشُ لها حاضرَهُ

إِكْلِيُهَا زَوْلُ وَىٰ شَوْلِهَا وَخُزُأَدِيمٍ مَثْلُ وَخُزِ السَّنانُ كُلُّ عَدُوًّ يُشْتَى مُفْيِـلًا وأَشْكُمْ سُـوْرَتُهَا بالعِجانُ

كُلُّ عَدُوًّ كَيْدُه فِي اسْتِه فَنَــُدُ تَمْنِيًّ وَلا ضَايْرٍهُ وَاللهِ فَايْرِهُ وَاللهِ فَايْرِهُ وَاللهِ فَالْمِرْمُ ١٩٧٦ وانظرالماني الكبر/ ٩٧٦

<sup>(</sup>١) ديرانه / ١٧ والتاج واللسان .

 <sup>(</sup>۲) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، ومادة (كوم) والممانى الكبير / ۲۷۳ والمنصص ( ۸ / ۱۰۰ ) ر ( ۱۱ / ۱۰۰ )
 و ۱۱۱ ) وانظر الحبوان لجماحظ ( ٤ / ۹۰ ۲ ) ربعده فيه :

 <sup>(</sup>٣) الناج واللسان والدرة الفاخرة ( ١ / ٩٨ ) و زاد بين الناق والناك هذا بيتا ، هو :
 هـ قد مرفرة مرفر

## (ع ل ب)

وذَكَر فى فصل (علب) عَجُزَ بيت لِيشْرِ شاهدًا على طَريق مَعْلُوبٍ ، بمنى لاحِبٍ ، وهو : عَلَى كُلِّ مَعْلُوبٍ يَشُو رُعَكُو بُهِلَ قال الشيخُ — رحمه الله — : وصَدْرُه : نَقْنناهُمُ نَقْسَلَ الكلابِ حِراً ها أى : كُنّا مُقْتَدِرِينَ عليهم ، وهُمْ لِنا أَذِلَاه ، ) كافْتِدارِ الكلابِ على حِرائها ، والمَكُوب : الغُبارِ.

(ع ه ب)

وَذَكِرَ فَى فَصَلَ (عَهِبَ) بَيْنَا للشَّوَ يُمِيرِ شَاهِدًا الْمَذَكُورُ فَى الإِمْلاء . عَلَى الْعَيْمِبِ للنَّقِبِلِ الوَحِّمْ مَن الرَّجَالِ ، وهو : حَلْتُ به وِيْرِى وأَدْرَكُتُ أُوْرَقِى اذا ما تَسْاسَى ذَحْلَهُ كُلُّ عَيْمِبِ (٢) قال الشيخُ — رحمه الله — : الشَّو يُمِرُ هذا المَّمْرِيُّ . والسابعُ : محمدُ بقُ المَّمْوِنُ . والسابعُ : محمدُ بقُ المَّمْوِيُّ .

هو الشَّوْ يُعِرَا لَحَنَفَى ۚ ، وَتَحَدُّ بُنُ خُمْرانَ هذا من جُمُّلَة من سُمِّى فَى الجَاهِلِيَّةِ بَحَمَّدٍ ، قال: وهُم سَبَعَةً .

الأَوْلُ: عَمْدُ بنُ شَفْيانَ بن جُاشِعِ التَّمِعَ، وهو الجَمَّدُ الذي يَرْجُعُ [٧] إليه الفَرَزْدَقُ هَمَّامُ ابُنُ غَالِبٍ ، والأَفْرَعُ بنُ حاسٍ ، وبَنُو عِقالٍ . والثاني : محمد بنُ عِنُوارَةَ اللَّبْقُ الكناني ، والثالث: عمد بنُ عِنُوارَةَ اللَّبْقُ الكناني ، والثالث: عمد بنُ عَنُوارَةَ اللَّبْقُ الكناني ، والثالث: عمد بنُ عَنُوارَةَ اللَّبْقُ الكناني ، والثالث: عمد بنُ عَنُورَةَ اللَّبْقُ الكناني ، والثالث: عمد بنُ عَنْورَةَ اللَّهُ المُحارِحِ الأَوْسِي ، والثالث: عمد بنُ عَنْجَمَعَ بن الجُدارِحِ الأَوْسِي ،

والرابعُ: محمدُ بنُ مُحْرانَ بنِ مالِكِ الجُمْفَىُّ ، المذكورُ في الإمْلاء .

والخامِسُ : مجمدُ بنُ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ ، أخو بنى حارِثَةَ .

والسادسُ : محمدُ بنُ نُواعىً بن عَلَقَمَةَ . والسابعُ : مَحَدُ بقُ حِرْمازِ بن مالِكِ المَبِّمِيْ مَرِيُّ .

<sup>(</sup>۱) عجزه فى الصعاح والمخصص ( ۲۰/۱۰) ، وهو بتمامه فى الناج والنكلة واللسان وأيضا فى( هكب) وديوان بشر/۱۷ والمقاييس ( ۶/۱ را ۱۲) .

<sup>(</sup>٢) الصحاح والناج والمفاييس ( ٤ / ١٦٦ ) واللسان .

<sup>(</sup>٣) فى التاج « والشو يعر الحننى : اسمه هانى. بن تو بة الشيبانى » وفى القاءوس ( شعر) قال : ﴿ وَالسُّو بِعُو : لقب محمد بن حران الجمعنى ، وربيعة بن غان الكينانى ، وهانى. بن تو بة الشيبانى، الشدرا. » .

<sup>(</sup>١) أوردأ اسماء هم الزبيدي في التاج ( حمد ) مختصرا عن ابن بري ، وانظر خزالة الأدب ( ٣ / ٣٢٨ ).

فُسمَّى بالشُّو يُعِرِبهذا البيت . و إِنَّمَا لُقَّبَ مُحَدُّ بِنُ مُرانَ هذا بِالشُّو يُعرِ ، وقالَ الشُّو يُعرُ غاطبًا لامْرَىُّ القَيْسِ: لقول امْرِئ القَيْس فيه \_ وقد كانّ طابّ منه أَنْ بَيِيمَهُ فَرَسًا فَأَنِّي ... : أَتَدُ فَي أُمُدُورُ فَكَذَّبُهُا رو) وقَد نُمُسِتُ لَى عامًا فعاماً بَلِّفَ عَـنِّي الشُّو بُهِرَ أَنِّي (۱) عَمَدَ عَيْنِ أَنْكُبِيتُهِنْ حَرِيمِكَ ر ر و و ا بأنَّ امْرَأَ القَبْسِ أَمْسَى كَنِيبًا حَرِيمُ هذا: اسمُ رَجُلُ، وقد ذكره الحَوْهَرِي على آلَة ما يَدُوقُ الطَّعامَا في فصل (حرم) وهو آخُر ما في الجزء الأولِ من لعَمْدُ أَبِيكَ الَّذِي لايُهَالُ أُجْزاء الشيخ الإمام أبي محمد ــ رحمه الله ـ . لَقْد كَانَ عِرْضُكَ مِنْي حَرامًا وأما الشُّو ْيِهِرُ ٱلْحَمَّنَىٰ فاسمُـه هانِئُ بنُ تَوْبَةً وقالُـوا هَجَــوْتَ ، وَلَمْ أَهْجُــهُ الشَّيبانيُّ ، وأنشَدَ له أبو العّباس تَعْلَبُ : (ہ) وَهَلْ یَجِدَنْ فَیكَ هاچِ مَرامًا ؟! يُحَــيِّي النَّاسُ كُلُّ فَنِّي ۚ قَوْمٍ ر على على المقدر و يُغِدَّــ لُ بالسلام على الفَقــايرِ فصل لغنين وبُوسَعُ للَّفَيْنِيِّ إذا رَأُوهُ ويُحْــي بالنِّحْبَّة كالأَّمِــير

(\*) (غر**ب**)

وَذَكَرُ الْجَوْهُ مِنْ فَي فَصِلُ ( غَرَب ) بيتًا شاهِدًا على قَوْلُم : غُرُبُ [٧٢] ، بضم الغين مير دور والراه ، بمعنى غيريب ، وتثنيته غربان ، وهو :

لمُستَمْسِكُ مِنها جَبْلِ غُرُورِ

وأُنْشَد له أيضًا :

(٢) اللسان (حد) .

و إِنَّ الَّذِي يُمْسِي وَدُنْيَاهُ هَمُّهُ

<sup>(\*)</sup> هنا في ( ش ) بداية المجلس الثالث عشر يوم الأحد العاشر من وجب سنة ست وسهمين وحميائة .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والنماج ، واللسان (شـــمر) وأيضا في (حرم) وانظر المؤتلف والمختلف / ٢٠٨ وهو في زيادات ديوان امرى القيس

<sup>(</sup>٣) الناج واللسان (شعر) •

<sup>(</sup>٤) التاج واللسان (شمر) و (حمد )والمؤتلف والمختلف / ٢٠٨

<sup>(</sup>٥) كذا ورد في (ش)ر(ك) موافقا لما في التاج واللسان ، وفي المؤتلف والمختلف ٢٠٨ ﴿ مَذَامًا ﴾ بدل ﴿ مراما ﴾ وزاد خمسة أبيات بعده •

وما كانَ غَضَّ الطَّرْفِ مِنَا سَعِيَّةً ولـــــكننــا فى مَــــــدْحِجٍ غُرُبانِ قال الشيخُ ـــ رحجه الله ـــ : البيتُ لطَهُمَّانَ ابن عَرْو الكلابِيِّ ، وقبله : وإنَّى والمَّلِسِيَّ في أَرْضِ مَذْحِج

(٢)
 غَريبانِ شَنَّى الدارِ مُغْتَلَفَانِ

وذَكَر فى هذا الفَصْلِ بِيتَأْ شاهدًا على المُغَرَبِ — بفتح الراء — بمعنى الأَبْيَضِ ، وهو : فهذا مَكانِي أَوْأَرَى القَارَ مُفْرَبًا

وَحَــتَى أَرَى صُمَّ الْجِبَالِ تَـكَلَّــمُ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لمُعاوِيةَ الشَّبِّى ، والمعنى أنَّه قد وَقَع في مَكانِ لاَيْرِضاهُ ، وليسَ له مَنْجَى إلاّ أَنْ يَصِيرَ القارُ أَبَيْضَ — وهو شِــبُهُ الزَّفْتِ — أو تُكَلِّمــه الجبالُ ، وهــٰذا ما لا يَصِحُ وجُودُه عادةً .

وقال الجَـوْهـرئ \_ في هــذا الفصل \_ ورِجْلُ النُراب : ضَرْبٌ من الصِّرارِ شَــدِيدٌ ، ولمِ يَذْكُرُ شاهِدَه .

قال الشــيخُ ـــ رحمــه الله ـــ : وشاهِدُه قولُ الكُمَّيْتِ :

صَرِّ رِجْلَ الغُوابِ مُلْكُكُ فِي النَّا

وَذَكَر في هذا الفصل بِنتًا شاهدًا على الغربان - بكسر الفين - وهوتُمَرُ الأَراكِ ، النَّضِيجُ منهُ ، وهو :

رَأَى دُرَّةَ بَيْضاءَ يَحْفِلُ لَوْنَهَا (٥) سُخامُ كَفِرْ بانِ البَرِيرِ مُفَصِّبُ

(٢) الناج، والسان . (٣) الناج، والصحاح، والسان .

وقال : « رَجْلُ الْدَرَابِ : مَصْدَرُ ؛ لأَنه ضَرْبُ من الصَّرِ ؛ فهو من بابِ رَجَعَ الْهَهْرَى ، والْمُتَمَلَ الصَّمَّاء ، وتقديره : صَرًّا مثلَ صَرِّ رِجْلِ الْفُرَابِ» وانظر الخصص (٧/٣٥) والمقايس

(ه) الصماح ، والناج ، والنكلة ، والسان ، وأيضا في (قصب ، حفل ، سخم ) والمقابيس (١/ ١٨٠) و((٨/٢ ) والمخصص ( ١٧/١ ) و (١٤٣/١٣ ) .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والناج ، واللمان ، وأيضا في (غضض ) والمخصص (١٢ /٢٠) .

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ المِشْرِ ابنِ أبي خازِم، وَمَّنَى يَحْفِلُ اَوْمَهَا : يَجْلُوه : والشَّمَّامُ : كُلُّ شَيْءٍ لَبِّنِ مِن صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ، أَوْ غَيْرِهما ، وأرَادَ به شَمْرَها ، والمُقَصَّبُ : الْحَمْدُ .

وَدَكَرِ فِي هذا الفَصْلِ صَدْرَ بَيْتِ شاهِدًا على
غَرْبِ الفَرْسِ ، لِحِدَّتِه ، وأُولِ جَرْبَه ، وهو :

• والحَيْلُ نَمْنَعُ غَرْبًا فِي أَعِنْهَا 
• والحَيْلُ نَمْنَعُ غَرْبًا فِي أَعِنْهَا 
• قال الشيخ – رحمه الله – : البَّبْتُ للنابغةِ 
اللَّذِيانِيِّ، وصوابُ إنشادِه «والخَيْلَ» بالنصبِ ؛ 
لاَّنه مَعْلُوفٌ مَلَ المِلَّةَ مِن قَوْلُه :

الواهبُ المِانَةَ الأَبكارَ زَيَّهَا اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِّلْمُ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُ

رَد وعَجزه :

\* كالطّبْرِ نَعْبُومَنَ الشّؤُوبِ ذِى البّرِدِ
 والشّؤُبُوبُ : الدُّفَعَةُ من المَطَر الذي فيه البّرَدُ ؟

والمَــزَعُ: مُرْعَةُ السَّــيْرِ ، والسَّعْدانُ : نَبْتُ نَسْمَنُ عنــهُ الإِيلُ ، وتَغْزُرُ أَلْبانُهُا ، ويَطيبُ لَــُمُها . وتُوضِّعُ: موضِعٌ ، واللَّبَدُ [٧٣] : ما تَلَبَّدَ من الوَ بَر ، الواحِدُ لِبْدَةً .

وذَكَر في هـذا الفَصْل عَجُـزَ بِيت زَمَـم أَنّه للْأَعْشَى شاهِدًا على الغَربِ للفِيضَّةِ ، وهو : \* . . كما دَمَدَعَ ساقى الأَعاجِم الفَرَبَا ... قالَ الشيئح – رحمه الله – : البيتُ للبِيدِ، وليسَ للْأَعْشَى ، كما ذ كر ، وصَدْرُه :

\* فَدَّعْدَعا سُرَّةَ الرِّكاءِ

وَمْعَىٰ دَعْدَعَ : مَلاَّ ، وَصَفَ مَاءَنِ النَّهَٰ النَّهَ النَّهَا مِن النَّهَا مِن النَّهَا مِن النَّهَا م من السَّيْلِ فَسَلاًا سُرَّةً الرَّكَاء ، كَمَّا مَسَلاً سَاقِی الاَّعاجِم قَدْحَ الغَرْبِ خَمْرًا .

وأمّا بَيْتُ الأَعْشَى الذي وَقَعْ فِيهِ الغَرَبُ بَمْعَى الفَعْ ، الفَعْ الغَرَبُ بَمْعَى الفَعْ ، الفَضَّة ، فهو قولُه : إِذَا انْكَبُّ أَزْهَرُ بَيْنَ الشَّقا ة ترامُوا بِهِ غَرِيْاً أَوْ أَضَاراً

<sup>(</sup>۱) العجز فى الصحاح ، والبيتان فى التاج واللسان ومادة (سسعد) و (معسك) و(مزع) ويروى «الواهب المسائة الممكا. • . • وهى وراية ديوانه / ٤ ٣ وفى الفافية إقواء، واظرالتاج (ممك ) ففيه عن البطليوسي أنه يروى « في الأوبارِذِي اللَّمِيد » وبها ينفى الإقواء، واظراً يضا الممانى الكبير / ٤٢ .

 <sup>(</sup>۲) الصحاح ، والتاج ، والمسان، ومادة ( دعم ) و ( رك ) والنكلة ، وصحح نسبته إلى لبيسد ، كما ذكره المصنف ،
 وهوف ديوان لبيسد / ۲۲ و اظهر أيضا المخصص ( ۱۳/۱۰ ) والمقايلين ( ۲۰/٤ )

<sup>(</sup>٣) التاج، والليمان؛ والمفصص ( ٢١/١٢ ) وديوان الأعثى / ٨ من قصيلة بمدح بها تيس بن معد يكرب.

والأَزْهَرُ : إِبْرِيقُ أَبْيَضُ يُعْمَلُ فِيهِ الْحُرُ ، وَالْكِبَابُهُ : إِذَا صُبَّ مِنْهُ فِي الْفَدَح ، وتراميهم بالشَّرابِ ، هـو مُناوَلَةُ بعضهم بعضًا أفَـداحَ الحَرِ ، والفَرَبُ : الفضَّةُ ، والنَّضَارُ : الذَّهَبُ ، وقيلَ : الفَرَبُ والنَّضَارُ : ضَرْبان من الشَّجَرِ تُمَكُ مُهُما الأَقْداحُ .

## (غ ی ب)

وذَكَر في فصلِ (غيب) عَجُزَ بيتِ شاهدًا على أنَّ الغَيْبَ: ما اطْمَأَنَّ من الأَرْضُ . وهو: عن ظَهْرِ غَيْبٍ والأَنيسُ سَقامُها . قال الشيخُ لُـ رحمه الله ـ : البيتُ للبَيدِ، وسَدْدُه :

وَتَسَمَّعَتْ رِزَّ الأَبْسِ فَراعَهَا \*
 وَصَفَ بَقَرةً أَكَلَ السَّبُعُ وَلَدَها › فَأَقْلَتْ
 تَطوفُ خُلْفَه › وَسَمِعْتْ رِزَّ الأَبْسِ › أى :
 صَـوْتَ الطَّهْادِينَ › فراعَها › أى : أَقْرَعها ›

وَوَلَهُ : « وَ الْأَنْيِسُ سَقَامُهَا » يُرِيدُ أَنَّ صَوْتَ الْأَنِيسِ هُو سَقَامُها ؛ لأَنَّهُمْ بَصِيدُونَهَا .

فصرل لفساء

[ مهمل ]

فصل لقاف

( ق ب ب )

وَذَكَرِ فِي فَصِلِ ( قِبِبٍ ) أَنَّ الْقُبَاقِبَ : العامُ الذي بمــدَّ العام ، تَقُولُ : لا آتيكَ العــامَ ، ولا قابِلَ ، ولاَ قُباقِبَ .

وقالَ الشيخُ ـ رحمه الله ـ : الذي ذَكَوه هو المشهورُ ، أَغَنَى أَنَّ قُباقِبَ هو العامُ التالِثُ ، وأمّا العامُ الرايثُ فيقال له : المُقَبِقِبُ ، ومنهم مَنْ يجملُ القباقِب العامَ الراسع ، والمُقبقِب : يجملُ القباقِب العامَ الراسع ، والمُقبقِب : العامَ الخايس ، ويجعلُ القابِّ : العامَ التالِث .

<sup>(</sup>۱) الصحائح ، والبيت شمامه فى الناج واللسان والمخصص ( ۱۳۷/۲ ) وديوان لبيد / ۳۱۱ و يروى : « فَتَوَجَّسَتْ رِكُوَّ الأَّنْيِسِ فَرابَها . . »

 <sup>(</sup>۲) ف اللسان والتاج ﴿ المعروف » بدل ﴿ المشهور » •

 <sup>(</sup>٣) فى (ك) وأن قباقب العام النائث، وفي اللسان والناج عن المصنف وأن قباقبا > بالنثو بن مصروفا ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>ع) هكذا الدارة في (ش) و (ك) والذي في اللسان والتاج عنه : « ومِنْهُمُ من يجعلُ القابِّ : العـامَ الثالِثَ، والقُبا قبّ ، العامَ الرابَع، المُقَيْقِبَ : العامَ الخامِسَ » نقدم وأخر مراعاة الترتيب .

ويُحْكَى أَنَّ خالِد بنَ صَــْفُوانَ قال لابْنــه : إنَّكَ لنْ تُفــلَحَ العلمَ ، ولا قابِلَ ، ولا قابَّ، ولا قُبَاقِبَ ، ولا مُقْبِقِبَ .

( 5 c · )

وذَكَر الجوهريُّ في فصل ( قرب ) أَنْ « قَرِيبٌ » من قوله تمالى : ﴿ إِنْ رَحْمَة الله قَرِيبٌ مَن الْمُحْسِنِينَ ﴾ ذُكِّرَ على مَعْنَى الإحسانِ ، قال الشيخ — رحمه الله — : ذَكر الفَرَاهُ [٤٧] أَنَّ المَرَبُ تُمَرُّقُ بِينَ الفَريب من النَّسَبِ ، والقريب من المكانِ ، فيقُولونَ : هـذه قريبني من النَّسِ ، وهذه قريبي ، من المكانِ ، ويَشْهَدُ بِصِحَة قوله قول أمْرِي، القَيْسِ : له الويلُ إِنْ أَمْسَى ولا أُمْ هاشمٍ قريبُ ولا البَسْباسَة ابنَّهُ يَشْكُرُا

فَذَكَرُ قَرْبِيًّا، وهو خَبَرُعن أُمِّ هاشِم، فعلَى (2) هذا يَجُوزُ هِنْدُ قَرِيبٌ مِنِّى، تُريدُ قُرْبُ المكانِ وقَرِيبَةٌ مِنِّى، تُريدُ قُرْبُ النَّسِ

و يُقال : إنَّ فَعِيداً لَ يُعَمِّلُ على فَعُولُ ؛ لأَنَّهُ بَعْناه ، مثل : رَحِيمٍ ورَحُوم، وَفَعُولُ لاَنَدْخُلُهُ الهَاءُ ، نحسو : امْرَأَة صَبُورٍ ، فلذلك قالُوا : رَجُّ خَرِيقٌ ، ونُسلانَةٌ مَنَّ رَجُّ خَرِيقٌ ، ونُسلانَةٌ مَنَّ فَرِيبٌ . وَنُسلانَةٌ مَنَّ فَرِيبٌ . وَنُسلانَةٌ مَنَّ فَرِيبٌ . وَنُسلانَةٌ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد قِيلَ : إِنَّ قَرِيبًا أَصلُهُ فِي هٰذَا أَنَ يَكُونَ صِفْقً لَمَكَانِ ، كَفُولكَ : هِي مِنِّى قَرِيبًا ، أَى مَكَانًا قَرِيبًا ، ثم اتَّسِعَ فِي الظَّرْفِ : فَرُفِعَ ، وجُعِلَ خَبَراً .

وذكر في هذا الفصل قال : قرابُ السَّيْف : جَفْنُه ، وهو وعاً يكونُ فيه السَّيْف بِغِمْدِه وحِمالَتِه ، وفي المَشَلِ : « إنَّ الفِرارَ بِقِسَوابٍ أَنْكِسُ » .

<sup>(</sup>١) في الناج زاد بعده ﴿ فِي مُعاتَبَةٍ ، يا بَنَّ : إِنَّكَ ... > الح وفي اللسان ﴿ لانفلح » .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية ٦٠ . (٣) التاج واللسان ، وديوانه / ٦٨

<sup>(\$)</sup> فى اللسان والتاج سقطت كلمة « هند » وهى فى ( ش ) و ( ك )

<sup>(</sup>ه) فى السان (حصف) - رنفله الناج فى هامشه هنا - : « وَكَتِيبَةٌ خَصِيفٌ ، وهو لَوْنُ الحَديد، ويُقَال : خُصِفَت من وَرائِما بَخَيلٍ، أَى : أُردِفَت ، فلهذا لم تَدُخُلُها الهاءُ ؛ لأَنّها بمنى مَفْعُولَة ، فلو كانت للونِ الحديد لقالوا: خَصِيفَةٌ ؛ لأَنّها بمعنى فاعِلة ، وكل لوَيْنِ اجْتَمَما فهو خَصيفً » .

قال الشيخ - رحمه الله - : صوابُ الكلام أن يَقُولَ - قَبْلَ المثلِ - : والقِرابُ الكَّلام أن يَقُولَ - قَبْلَ المثلِ - : والقِرابُ اللَّهِ بِن عَمْرِو المُزَيِّ، وذ لِكَأَنَّه كانَ يَسِيرُ في طَرِيقٍ ، إذ رَأَى رَجْلَين - وكان قائِف - فقالَ : أَرُرَّجُلْنِ شَدِيد كَلَبُهُما عَمْنِ يَرْ سَلَبُهُما، فقالَ : أَرُرَّجُلْنِ شَدِيد كَلَبُهُما عَمْنِ يَرْ سَلَبُهُما، فالفِرارُ يقرابِ أَكْبَسُ ، أي : بَعْيْتُ يُطْمَعُ بطالِق مِن يَرْوِيه بُقرابٍ ، بطة القافِ .

وذكر فى هذا الفصل عجــزَ بيت شاهِداً على الفرابِ — بكسر الغاف — لمُقُــاًرَ بَةِ الأَمْرِ ، وهو :

- \* يَرِدْنَ على الفَديرِ قِرابَ شَهْرٍ \*
   قال الشيئخ -- رحمه الله : البيتُ لُعُوَيْفِ
   القوافي ، وصوابه :
  - يَزِدْنَ على العَدِيدِ قِرابَ شَمْرٍ \*
     وصدرُه:

\* هو ابن مُنضِّجات كُنَّ قِدْماً \* والمُنضَّجَةُ: التي تَأَخَّرَتُ ولاِدَتُهُا عن حين الولادة شَهْراً ، وهو أَقْوى للوَلدَ .

وذكر في هذا الفصلِ أيضًا بينًا شاهِــداً على مافَدَّمه ، وهو :

- \* إِلَّا تَعِيءُ مَلَأًى يَعِيءُ قِرابِكَ \* قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ للمَنْبَرِ بنِ عَرْو بنِ تَميم ، وكان جُاوِراً في جَرْاءَ ، وقيله :
  - \* قد رابَنِي من دَلُويَ اضطَّرابُها \*
  - \* والنَّأَى مِنْ بَهِـراءَ واغْتِرابُهُا \*

وذَكَرَأَتُهُ لَمَا تَزَوِّجَ [٧٥] عَمْدُو بِنُ تَدَيْمٍ أُمَّ خَارِجَهَ ، تَقَلَها إلى بلده، وزَعَم الرَّواةُ أَنَها جامَت بالمَّذَرِ معهاصَفِيراً، فأولدَها عَمْرُو بنُ تَمِيم أَسَيْداً ، والمُنجَمِّمَ ، والقُلَيْبَ ، فَخُـرَجُوا ذَاتَ

ولم يَكُ بَابِنِ كَاشِفَةِ الضَّواحِي كَأَنَّ غُرُورَهَا أَعْشَارُ فِسَدْرِ

- (٢) الصحاح ، والناج ، واللسان .
- . . (٣) في معجم الشمراء للرؤ باني /١٧٤ «كان مجاوراً في بهراء ، فرابه وبيب ، فقال ... ، وأنشد الرجز .
  - (٤) التاج واللسان ، ومعجم الشعراء للرزباني /١٧٤

 <sup>(1)</sup> فى مطبوع الصحاح البيت بتمامة ، وهو أيضا فى الناج راللـان ومادة ( نضج ) كالصحاح فيها ، وفى هامش
 (ش) حاشية لفظها : « العمواب ، يزدن - بالزى -- على العديد -- بالدين غير معجمة ، والدالين غير معجمتين - وقد ذكره على الصحة فى فصل ( نضج ) من هذه الأمالى فى أصلى الكتاب ، > وبعده فى اللـان ( نضج ) ;

يوم يَسْتَقُونَ ، فقلَّ عليهم الماء ، فأ تُزَلوا مائِحاً من تَميم ، فحملَ المائحُ يَمْلاً دَلُو الهُمَجَمْ ، وأُسَيْد، والْفَلَيْب، فإذا وَرَدَتْ دَلُو العَنْبَرِ تَركها تضطرب ، فقال المَنْبَرُ هذه الأسات .

### (قسب)

وذكر في فصل (قسب) بيتاً شاهِداً على القَسْبِ للتَّمْرِ اليابِسِ ، وهو:

وأَشَمَــرَ خَطَيًّا كأَنَّ كُعُوبَهَ نَوَى الفَسِي قَدْ أَرْضَ ذِراعًا على العَشْرِ قال الشيئخ – رحمه الله – البيتُ يُذْكُرُ أَنّه طاتم طَيَّى، ، ولم أَجِدْه في شِعْرِه ، ومعناهُ واضحَّ وأرضَ، وأَذْبَى ، لُعُنانِ .

(قشب)

وَذَكَرَ فِي فَصَلَ (قَشَبَ) بِيْتَ الْهَصَدَا عَلَى قُولِهُم : نَشُرُّ قَشِيبِ، إذَا خُلِطَ له فِي لَحَمْمٍ مِنَّا كُلُهُ سُمَّ ، وهو :

به يَدَعُ الكَمَّى عَلَ يَدَيْهُ يخـرُّ تخـالُهُ نَسْرًا فَشِيبًا

قال الشميخ - رحمه الله - البيتُ لأَبي خراشِ الْهُدُلِّ ؛ والهماءُ في به تعودُ على سَيْفٍ تَقَدَّمَ ذِكُره في بيتٍ قبلَه ؛ وهو : وَلَوْلا نَحِن أَرْهَقَمُهُ صُبَبِتُ وَلَوْلا نَحِن أَرْهَقَمُهُ صُبَبِتُ مُطَّرِدةً خَشِيبًا حَسَامً الحَدِّدُ مُطَّرِدةً خَشِيبًا

(۱) الصحاح والناج واللسان ، ومادة (ومى) وفى (ردى) روايته « قد أردى . . » وفسه الى أوس ، وفي الجهوة (۲/ ٤٤) أسب إلى حاتم ومذله في الحاسة ( ۲۹/۲) وهو في ديوان حاتم /۲۶ وقبله :

> مَنَى يا ي \_ يومًا \_ وارثِى بِنَغِى النِنى بِيدِ بُمْ عَ كَفَّ فير مِلْ ولا صِفْرِ يجدْ فَرَسًا مثل الينان ؛ وصارِمًا حُسامًا إذا ما هُزَّ لم يرضَ بالهَ بْرِ

> > وأسمر خطيا ... ...

والبيتان السابقان وجدتهما في شعر عنبة بن مرداس في الأغاني (٢٣٤/٢٢) باختلاف ينبر ــ مع أبيات ليس فيها البيت الشاهد .

- (۲) الصحاح والناج واللسان رشرح أشـــمار الهذايــين / ۱۲۰۷ والرواية « ندع الكمى » بالنون وهو فى الممانى
   الكبير / ۲۸٤ ويجزه فى إصلاح المنطق / ۲۰۱ والمختصص (۱۱٤/۸) .
  - (٣) شرح أشعار الهذلين / ١٢٠٧ وفيه : « مَذْرُ و بًّا خَشهِبا » وفي السان كرواية المصنف ·

(قضب)

قال الشيئة – رحمه الله – : البيتُ بكاله: وَلَبُونِ مِعْزَابٍ حَوَّيْتُ فَأَصْبَحَتْ نُهْتَبَى ، وآزِلَة وَضَبَتُ عِقَالَمَا

وصوابُه « فَضَبْتَ » بفتح الناء ؛ لأَنَّهُ يُخَاطِبُ المَمْدُوحَ ، والآزِلَةُ : المحبوسَـةُ التي لا تَسْرَحُ ، وهي مَعْقُولَةٌ لِخُوفِ صاحِبها عليها [٧٦] من الغارَةِ ، أُخَذْتُها فَفَضَهْتَ عِقالهَا .

(ق ل ب)

وذَكَر فى فصل ( فلب ) عَجُزَ بيتِ شاهداً على جَعْ الفَلِيب للبِرْ على فُلُبٍ ، وهو :

\* يها فُلُبُّ عادِيَّةٌ وَكِوارُ \*
قالَ الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لكُمَيِّر، وصددُه :

( ق ص ب )

وذَكَر في فصل (قصب) عَجُنَر بيت شاهِدًا على القُصْب - بضم القاف – لليمّى؛ وزَعَمَ أَنَّ البِيتَ لامْرِئ القَيْس ، وهو : \* والقُصْبُ مُضطَّمِرُ والمَّتَنُ مَلْحُوبُ \*

قال الشبئع – رحمه الله – البيتُ لإ براهِمَ ابن عمرانَ الأَنْصادِى ؛ وليسَ لامرئ القَبْسِ ؛ مَدَّدُهُ

> \* والمــُـاءُ مُنهَمِّرُ ، والشَّدُ مُنحَدِّرُ \* وقبــــله :

قد أَشَهَدُ الغارةَ الشَّعُواءَ تَمَمُّلُنَى جَرْداءَ مُعُرُوقَةُ القَّمِيْنِ سُرَّحُوبُ إذا تَبَصَّرَها الرَّاؤُونَ مُقْلِِلَةً

لاَحْتُ لهم غُرَّةً مِنْهَا وَبَعْيِبُ رَفَافُها ضَرِمٌ ، وجَوْيُها خَذِمٌ وَلَمْهُا زِيمٌ والبَطْنُ مَقْبُوبُ والعَيْنُ قَادِحَةً والبَّلْ سَاعَةً والعَيْنُ والرَّجْلُضِارِحَةً واللَّوْنُ غِرْمِيبُ

(۱) ديوان امرئ النيس / ٢٣٦ والجمهرة ( ٢٢٢/١ ) والصحاح ، والناج ، واقسان ، ومادة (لحب) من غير مزو ، وصدره فيا : \* فالعبنُ قادحةً والرجلُ ضارحةً \*

وهو تلفيق، والبيت من أبيات أوردها أبو مبِّدة في كتأب الخيل / ١٦٠ ونسبها إلى رجل من الأنصار في الإسلام، قال : « وتُحَمِّسل هلي أمرئ القيس » .

(۲) كتاب الخيسل / ۱۲۰ والسانت وانظره أيضا فى (قيب) و (لحب) والهنمس (۱۷ / ۱۵) والمسائى الكبير/ه ۱ و ۲۰ (۲) الصحاح، والتاج، والسان، ومادة (أزب) و (أزل) وهو فى ديوان الأمثى / ١٠٤

(1-1)

\* ومادامَ غَيْثُ مِنْ تَهَامَةَ طَيْبُ \* والكِرارُ : جمعُ كُرِّ ، للحسي ، والعاديَّةُ : للقَدِيمَةُ .

( ق و ب )

وذَكَر فى فصل ( قوب ) بيتًا شاهِدًا على النُّوباء التى تكونُ على جِلْدِ الإنسان ، وهو : النُّوباء التى تكونُ على جِلْدِ الإنسان ، وهو : \* هَلْ تُذْهَنَّ النُّوَبَاءَ الرَّبِقَهُ \*

\* هل ندهبن الفواء الريقة \* قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ

لابنِ قَنانِ الرَّاجُرُ، وقبِلَه :

\* يَا عَجَبًا لهٰ ذَهُ الفَلْمِيقَةُ \*

والفَلِيقَةُ: الداهِيَةُ ، يُرُوى: ياعَجَبًا بِ بالتَّنوين – على تَأْوِيل: يا قَوْم اعْجَبُوا عَجَبًا ، وإنْ شِئْتَ جَمَلْتَهُ مُنادَى مَنْكُورًا ، ويُروَى : ياعجبا – بغير تنوين – يريد ياهجي ، فأبدل من الياء ألفًا ، على حَدَّ قولِ الآخر:

\* يا الْبُنَةَ عَمَّا لا تَلُومِي والْجَمْعِيٰ \*

تَمَجَّبَ من هذا الحَزاز الخَيِيثِ كيفَ يُزِيلُهُ الرَّيقُ ، ويُقال : إنّه رِيقُ الصائم .

(قهب)

وذَ كَر فى فصل (قهب) عَجُــزَ بَيْتٍ لامْرِئُ الفَيْسِ شاهِدًا على الأَقْهَبِ للأَبْيَضِ ، وهو :
(٥)
\* كَفَيْتِ الْمَشِّى الأَقْهَبِ الْمُتَودِّقِ \*

قال الشيخ – رحمه الله – : صدرُه :

« وأَدْرَكُهُنَّ ثانِيكًا مَن عِنانِهِ »

والضمير الفاعل في أَدْرَكَ يعودُ على الفُلامِ الراكب القرس الصّيدِ، والضمير المؤنّث المنصوبُ عائدٌ على الرّبَرِب، وهو القطيعُ من البَقرِ والظّباءِ وغيرهما، وقولهُ: نانياً من عنانه، الى: لم يُحْرِجُ ما عِنْدَ الفَرَسِ من جَرى، ولِكِنْه أَدْرَكَهُنَّ قبلَ أَنْ يَجْهَدَ، والأَفْهَبُ : ما كَانَ لونهُ إلى الكُذَرة مع البياضِ المسوادِ.

> (۱) ديوان كثير ١٠/ ١١٩ والعجاح، والناج، والسان، ومادة (كرر)وزادفيا بينا قبله، وهو: أَحَبُّكِ مادامَت بنجيد وَشِيجَةً وما ثَبَنَتْ أَبْلَى به و تِمارُ

> > (٢) الحسى : سهل من الأرض يستنفع فيه المــاء ، والجمع أحساء .

(٣) الصحاح ، والناج ، واللسان، والحميرة ( ٣ / ٤ ه ١ و ٢ · ٩ و ٤١١ ) والرواية ﴿ هَلَ تَغَامِثُ . . ﴾ وانظر المقايس ( ه / ٣٧ ) وإصلاح المنطق / ٤ ٤٣ و ٣٥٣ ·

(٤) هو من شواهد سيبو يه ، في الكتاب ١ / ٣١٩ والرجز لأبي النجم ، وبعده :

فليس يخلوعنك يومًا مَضْجَيى ...

(٥) الصحاح ، والناج ، واللسان ، وديوان امرى. القيس / ٧٤ .

# فصل لكاف (كأب)

وَذَكَرَ فَى فَصِلَ (كَأْبِ) بَيْتًا شَاهِدًا عَلَى كُنْبِيّةً ، وهو : كَأْباءَ ، وزن حَمْراءَ ، بمعنى كَنْبِيّة ، وهو : \* أَوْأَنْ بُرَى كَأْبَاءَ لَم تَبْرَ نَشْقِ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ جَمَّنَدَلِ ابنِ الْمُنْتَى ، وقَبْلَة :

مَا مَا مَلَ عَسلِكَ أَس اللَّهِ فَق .
 أَوْ أَنْ تَبَيتِي لِيلَةً لَم تُغْبَقِ .
 الأَوْقُ : النَّقُلُ ، والغَبُوق : شُرْبُ العَشِيِّ ،
 والأبر نشاق : الفَرَحُ والسَّرور .

### (ヒャ・)

وذَ كَر فى فصل (كبب) عَجُزَ بَيْتِ لذِى الرَّمَّةُ شاهِدًا على الكُبابِ – بضمِّ الكانِّي – : كما تَكَبَّبُ من الرَّمْلِ ، أى : تَجَعَّد ، وهو :

( と ご り )

وذكر في فصل (كتب) عجزَ ببيت لذِي الرُّمَّةِ شاهِدًا على الكُتَبِ – بفتح الناء – : جمع كُتُبَةٍ ، للنُّرْزَةِ ، وهو :

وفى معجم البلدان (كبكب) .

« • • منهم فاطِمُّ بَطْنَ نَحْلةٍ » وفي ديوانه « جاذع » بدل « فاطم » •

<sup>(</sup>١) العماح ، والتاج ، واللسان ، ومادة ( برشق ) و (أوق ) والجمهرة ( ١ / ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الناج ، واللسان ، ومادة (أوق) والمخصص (ه/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة / ٥٠٥ والصحاح ، والناج ، واللسان ، والمعاني الكبير ٤٨١ .

<sup>(</sup>٤) ديوان امرى. القيس / ٤٣ والمسان ، ومادة (نجد) ر(جزع) وفيها : « قَوْرِيقانِ منهم سالكُّ . . . »

(١) \* مَشْلَشُلُّ ضَيْعَتُهُ بِينَهَا الكُتَبُ ... قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدرُه :

\* وَفُواءَ غَرْ فِيَّةٍ أَثَانَى خُوارِزَهَا \*

والوَفْراءُ : الوافِرةُ ، والفَرْفِيَّـةُ : المَذَبُوعَةُ بالفَرْفِ ، وهو شَجْرُ مُدِيعُ به ، وأَثَأَى : أَفْسَدَ، والخَوارِزُ : جم خارزةِ .

(ك ث ب )

وذَكَرَ في فصل (كشب) عجزَ بيتٍ لأَوْسِ ابنِ حَجَرٍ شاهِدًا على الكائيب: اسمِ جبَوْل، وهو:

- \* مكانَ النِّي مِن الكاثيب \*
- قال الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ صدره :
- \* لأَصْبَحَ رَبُّمًا دُفَاقَ الْحَمَى \*

والنبُّى: رَمْلُ معروف ، ويُقال : هو جمُّ نابٍ ، كغازٍ وغَيزيٌّ ، وقولُه : « لأَصْبَعَ » هو جوابُ لَو في بيتٍ قبلة ، وهو :

على السَّبِّةِ الصَّمْبِ لو أَنَّهُ رَرُّ مِنْ وَرُقِ الصَافِيِ يَفُومُ عَلَى ذِرُوقِ الصَافِيِ

يَرْفِي بذلك فَضَالَةً بَنَ كُلَدَّةَ الأَسَدِى، يقول لو عَلا فَضَالَةُ هذا على الصافِب - وهو جَبَلُ معروف في بلاد بني عامر - لأَصْبَحَ مَدْفُوفًا مَكُسُورًا ، يُعَظِّمُ بهذا فَضَالَةً ، وقد قبل : إنَّ قولَة : إنَّ فولَة : إنَّ فَقَالَة : وقد قبل : إنَّ فولَة : أَنَّ عَلَى الأَبياتِ

أَلَمْ تُكْسَفِ الشَّمْسُ شَمْسُ النَّهَا ر مع النَّجْم والقَمَسِ الثاقِبِ على السَّسِيَّدِ الصَّمْبِ لَو أَنَّهُ يَقُسُومُ على ذِرْوَةِ الصَّافِب

أَلَمْ تُكْسَفِ الشمسُ والبدُرُ والْ حَكُوا كِبُ الْجَبَسَالِ الواجِبِ

<sup>(</sup>۱) دیوان دی الرمة /۱ والصحاح والناج ، والمسان وأیضا فی (وفر) و (غرف ) و ( تأی ) و (شـــال ) والجمهوة (۲۷/۲ ؛ ) و (۲۷۳/۳ ) والمقایس ( ۱۵۸/۵ ) ۰

 <sup>(</sup>۲) دیوان أوس / ۱۰ والصحاح ، والناج واللمان ، ومادة (رتم) و (رثم) و (نبا) والجهمسرة ( ۲۰۸/۱)
 والمقایس ( ۱۲۳/۵) .

وفي هامش (ش) حاشية لفظها : < دفاق بفتح القاف — يعنى منصوبا — وتقديره : لأصبح رتمــا دقابًا مثل دقاق الحمــى ، فالدقاق بهنى به الدقيق ، مثل طويل وطوال > .

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوان أرس (١٠ -- ١٢) وفيه «مل الأروع السقب» وفي الجمهرة (١/٢٩٨) « مل السيد الضخم»
 وفي معجم ما استعجم (الصافب): « مل السيد الفرم » وانظر اللسان (نبأ ، كثب ) والناج ( سقب، كثب) «

<sup>(</sup>٤) روايته في الديوان :

لَأَمْبَعَ رَغْمًا دُوْاقَ الحَمَّى الْكَائِبِ
مَكَانَ النَّيِّ من الكَائِبِ
جَـوادُ كَرِيمٌ أَخُـو مَأْفِط

نِفَانُ يُحَدِّدُنُ اللهائِبِ
(٢)
(فَانُ يُحَدِّدُنُ اللهائِبِ

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ (كَذَبُ) بِينَ شَاهِدًا عَلَى قَالُهُ كُذُّبُدُبِ بَعْنَى كَاذَبِ ، وهو : و إذا أَناكَ بَأَنِّنِي قَدْ بِعْتُهُ بُوصالِ غانِيةَ فَقُلُ كُذَّبُدُبُ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لمُرْبَبَةً ابن الأَشْمَ ، يُقال : رَجُلُ كَاذِبُ وَكُذُوبُ ،

وكَذَابُ ، وكَيْدُبانُ ، ومَكْذَبانُ ، وكُذَبِهُ ، وَكُذُبُذُبُ \_ بالتحفيف \_ وكُذُبذُبُ ، بالتشديد. وذَكَر في هذا الفصل بيتا شاهِدًا على كُذَّبٍ: جمع كاذِبٍ ، وهو :

قد طالَ إيضاعِي المُحَدَّمُ لا أَرَى في الناسِ مِثْلِي مِن مَعَدِّ يُخْطُبُ حَــَى تَأَوَّبُ البُيوتُ عَشِــيَّةً فَطَطْتُ عنـــه رَحْلَهُ يَتَشَابُ

<sup>(</sup>١) في الديوان[« كمتن النبي » وفي المعانى الكبير/ ١٢٣٠ ﴿ كظهرالنبي » •

<sup>(</sup>٣) في ديوا نه / ١٢ «نجيح مليح ٠٠» وانظر السان : (نجح ، نقب ، أقط) والجمهرة (١/٣٢٤)٠

 <sup>(</sup>٦) الصعاح > والسان > والناج ، والجمهرة (١/ ١٥١) والمخصص (٦/ ٥٥) والتكلة > ونوا درأبي زيد/ ٧٧
 رفي اصلاح المنطق / ١٨٩ (قد بعبّم ) وهو خطأ > والضمير في « بعثه » يعرد على « المخدم » وهو جعله المذكور
 في بيت قبله ، وهو :

<sup>(</sup>٤) فى السان : ﴿ قَالَ ابْنَ شِنِّى : أَمَا كُذَبُدُّبُ سَ خَفَيفَ سَ وَكُذَبَذُبُ سَ فَهَدَانَ بِنَاءَانَ لَم يَحْكِمِهَا سِيَهَوَيْهُ ﴾ ﴿ سِيَهَوَيْهُ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>٦) الأسان

لاَ يَحْسُدُ النَّاسَ فَضْلَ اللهِ عَنَدُهُمُ إِذَا تَشُوهُ نَفُوسُ الحُسَّدِ الجَيْشَمَةُ

وذُكُرُ الحوهرئُ في هذا الفصلِ بيتاً شاهِدًا على قولهم: كَذَبَ عليكُم الحَجُّ، بمعنى الإغرابِ، أى : عَلَيْكُم بالحَجِّ ، وهو :

كَذَبَ المَيْبِقُ وَماءُ شَنْ بارِدِ إِنْ كُنْتِ سائِلَةِي غَبُوقًا فاذْهَبِي

إِن دَنْتِ سَائِلَتِي عَبُونَا وَادَهِي اللّهِ عَبُونَا وَادَهِي قَالَ الشّبِيحُ ﴿ رَحْمَهُ اللّهِ ﴾ اللّهِيتُ لَعَنْتُرَةً فَيُغْرَفُ اللّهِيتُ عَلَيْكِ بِأَكْلِ العَتِيقَ ، فَعُلِطُبُ زَوْجَتَهُ ، يقولُ : عليك بأكلِ العَتِيقَ ، وهو النّمَسُ اللّهِيتُ ، وهو شُرْبُهُ عَشِياً ؛ ولا تَتَعَرَّضَى لَعَبُوقِ اللّهِينِ ، وهو شُرْبُهُ عَشِياً ؛ لأنّ اللّهِن خَصَفْتُ به ، مُهْرِى الذي انْتَفَعُ به ، ويُسَلّمُني وإيّاكِ من أَعْدابِي .

( ك ر ب ) وذكر ف فصل (كرب) بيتًا شاهِــدًا على الكَرَائِب للشَّدائِد؛ جمع كَرِيبَـةٍ ، وهو :

فَيَالَ دِذَامِ رَشَّهُوا بِيَ مُقْدِيمًا إلى المَّوْتِ خَوَاصًا إليهِ الكَرَاثِيا

قال الشيخ - رحمه الله - : البهت اسعد ابن ناشب ، ومُقدّماً : منصُوبُ برَشُحُوا ، على حَدْفِ ، وَصُوفِ ، تقديره : وَشُحُوا بي رَجُلاً مُقدّماً ، وأصُلُ التَّرْشِيع النَّرْشِية والنَّهْشَة ، ومن هذا يُقال : رُشُحُ فَلانُ للإمارة ، أى : هي لما وهو كُفُ : ومعنى رَشُحُوا بي مُقدّماً ، أى : اجْمَلُونِي كُفَنَا مُهَينًا رَجُلِ شُجَاعٍ ، ويُروَى : وَرَشُحُوا بِي مُقدّماً ، وهذا ورَشُحُوا بِي مُقدّماً ، وهذا ورَشُحُوا بِي مُقدّماً ، وهذا تَشْحُوا بِي مُقدّماً ، وقد تَشْحُوا بِي مُقدّماً ، وقد تَشْحُوا بي مُشْمَعاً ، وقد تَشْحُوا بي مُقدّماً ، وقد تُشْحُوا بي مُقدّماً ، وقد تُشْمُ مُنْ مُنْحُوا بي مُقدّماً ، وقد تُشْمُ مُنْ مُنْ مُنْحُدُما ، وقد الله مُنْ مُنْحُدُماً ، وقد الله مُنْحُدُما ، وقد الله مُنْحُما ، وقد الله مُنْحُدُما ، وقد الله مُنْحُدُما ، وقد الله مُنْحُدُما الله مُنْحُدُما ، وق

وذكر في هذا الفصلِ بيئًا شاهِدًا على كَرَبَّتُ الفَيْدَ بَمْعَنَى ضَيَّقْتُه على المُقَيَّدِ ، وهو :

<sup>(\*)</sup> هنا فى نسخة (ش) بداية المجلس الرابع عشر يوم الأربعاء النالث عشر من رجب سنة ست وسبعين وخمسائة •

<sup>(</sup>١) الصحاح والناج والمتاييس (١/ ٢٢١) واللسان، ومادة (عتني) .

 <sup>(</sup>۲) كذا نسب إلى صترة في اللسان (كذب) وحاسة ابن الشجري / ۸ والمعانى الكبير / ۱۰ وهو في ديوان معترة / ۲۰ وفي اللسان (متن) أو رده في أبيات نسبها أيضا إلى معترة رحكي من ابن خالو به أنها لخزز بن لوذان السدومي ٤ ونسب إلى خز أيضا في الخزائة ( ۱۱/۳۳) والحيوان ( ۲۳۳/۶) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح، والتاج، واللسان، وعجزه في المقايس ( ٥ / ١٧٤ ).

<sup>(</sup>٤) فى الأصول لا مُقَدِّمًا يه والمنبت من اللسان عن المصنف، وهو مقتضى التنظير بقوله ؛ وَجِه في معنى توجه ,,, الخ م

ازْجُوحِارَكَ لا يَرْبَعُ برَوْضَتِنا وقولُه : إِذَنْ يُرَدُّ : جَوابٌ على تَقْدير أَنَّه قالَ : إِذَنْ يُرِدُّ وَقَيْدُ الْعَيْرِ مَكُرُوبُ لا أَرْدُ حَارِي ، فقال له مُجِيبًا : إذن رُدُّ . قال الشيخ ـــ رحمه الله ـــ : البيتُ لعبدِ الله وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على كَرَّبَ ابنِ عَنَمَةَ الضَّبِّيِّ، و يُروَى لَسَلْم بنِ عُوَيَّةَ الصَّبِّيِّ، بمعنى قُرْبَ ، واسمُ الفاعل كاربُ . وهو : وَضَرَبَ الحِمَارَ وَرَأْمَهِ فِي رَوْضَتُهُم مَثَلًا ، أي : ابْنَى إِنَّ أَبَاكَ كَارِبُ يَوْمُهُ لا تَعْرِضَنَّ لَشَتْمِنا، فإنَّا فادِرُونَ على تَقْيِيد هــذا فإذا دُعيتَ إلى المكارم فاعجَل العَيْرِ ، ومَنْعِه من التَّصَرُّف ، وفي شِعْرُه : قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لعَبْد \* ارْدُدْ حِمَارَكَ لا تُنزَعْ سَويَّتُهُ \* القَيْسِ بنِ خُفافٍ البُرْجُيِيُّ ، و بعدَّه : والسُّويَّةُ: كِسَاءُ يُحْشَى و يُطْرَحُ على ظهر أوصيك إبصاء امريئ لك ناصح طَبْنِ بَرَيْبِ الدَّهْسِ غيرِ مَغْفُل طَبْنِ بَرَيْبِ الدَّهْسِ غيرِ مَغْفُل الحمارِ ، يقولُ : إِنْ تَرْدُدُهُ لَا تُنْزَعُ منه السَّوِيَّةُ التي على ظَهْــرِه ، وجَزَّم « تُنزَعْ » على جَواب (٥) وإذا حَلَفْتَ مُباريًا فتحَلَّل

(1) الصماح والتاج واللسان وفي مادة ( ســـوى ) قال ابن منظور : والصحيح أنه لسلام بن عوية الضبي ، وروايته : « فَازْجُرْ حِمَارَكَ لا تُنْزَعْ سَوِيْتُهُ »

وفى ( أذن ) نفسل من المصنف أنه ينسب إلى سلمى بن عونة الضي و إلى عبد الله بن عنمة الضمى » وهو فى المفضلية (١١١٠ع) لعبد الله بن عنمة ، والرواية ﴿ فارْجِرْ ٠٠ »

وانظر الجمهرة ( ١/ ٢٥ ) وحماسة أبي تمسام ( ١/ ١٥ ) وكتاب سيبويه (١١/١) ) والمعاني الكبير / ٧٩٣ .

(٢) اللسان ( سسوى ) برواية ﴿ فازجر ﴾ . وفي توجيه إعبراب البيت تفصيل انظره في سيبويه ( ١١/١ ) وخزانة الأدب ( ۲/۳ ) ٥ و ٧٧ ه ) ٠

(٣) في هامش (ش ) حاشــــة لفظها : « ويروى : « أَجبيلُ » ويروى : « أَأْبِي » . والبيت في الصحاح والتاج والجمهرة ( ١ / ٢٧٥ ) واللسان . وفي المفضليات : « . . . دُعيتُ إلى العظائم »

(٤) اللسان والقصيدة من المفضليات ( وهي المفضلية ١١٦ ) مع زيادة واختلاف في بعض المواضع ، وتقديم وتأخير بين الأبيات، وهي أيضا في الأصميات (الأصمية / ٨٧).

(•) كذا في (ش) و ( ك ) واللسان ، وفي الأصميات والمفضليات ير مُمَـــــاريًّا » .

الأَمْرِ، كَأَنَّهُ فَالَ: إِنْ تَوْدُدُه لا تُنْزَعْ سَوِيَّتُهُ،

وذكر في هذا الفصل مثلًا شاهِدًا على الكَرّبِ لأَصُولِ السَّمَفِ ، قالَ : وفي المَشَلِ : والضَّيْفَ أَكُومُهُ ، فإنَّ مَينِتهُ
حَقَّ ، ولا تَكُ لَمْنَهُ النَّزْلِ
واعْمْ بَأَنَّ الضَّيْفَ عُمِراًهُ اللَّهِ النَّزْلِ
مِيتِ لَيْقِيهِ ، وإنْ لم يُسألِ
وصِلِ المُواصِلَ ما صَفالكَ وُدُه
وصِلِ المُواصِلَ ما صَفالكَ وُدُه
واجْدُدُ حِبالَ الخائنِ المُتبَدِّلِ
واجْدُدُ حِبالَ الخائنِ المُتبَدِّلِ
واجْدُدُ حِبالَ الخائنِ المُتبَدِّلِ
واجْدُدُ عَلَّ السَّوْءِ لا تَحَلُّلُ به
واحْدُرْ عَلَّ السَّوْءِ لا تَحَلُّلُ به
واشتَفْنِ حَلْمَكَ فِي أَمُورِكَ كُلُّها
واشتَفْنِ ما أَغْناكَ وَبُّ بالنِيْقَ
والنَّ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ والنَّ عَلَى المَوْدُ فَتَوكَّلِ
وإذا تُصْبِكَ خَصاصَةً فَتَجَلِّلِ
وإذا أَتَقُرْتَ فلا تُرْبُو الفَواصَلُ عَلَا عَمْوَلُ المَفْضِلُ
وإذا أَتَقَرْتَ فلا تُرْبُو الفَواصَلُ عَلَا عَمْ وَاللَّفُضِلُ

« واسْتَأْنِ تَظْفَرْ فِي أَمُورِكَ ٠٠ »

<sup>(</sup>١) في الاصميات « يُخْبِرُ أَهْلَه » .

 <sup>(</sup>۲) في المفضليات « واحذر حبال » وما هنا أجود وفي السان « المتبذل ) بالذال ، وهو تحريف •

<sup>(</sup>٣) ف الأصمات « وأثرُكُ عَمَّل السَّوْءِ لا تَمْنزِل بهِ » •

<sup>(</sup>٤) كذا في ( ش ) والمفضليات ، واللسان هنا ، وَفي ( أَنِّي ) روايته :

 <sup>(</sup>٥) فى ( س ) و ( ك ) « فتحمل » بالحاء المهملة ، والتصحيح من المسان المفضليات والأصميات .

<sup>(</sup>٦) في المفضليات والأصميات: « فلا تَكُنُّ مُتَخَشِّعاً »

 <sup>(</sup>v) ق الفضليات « فاضـ ل » بدل « فاعجل » رفيها وفى الأصميات « بأمرشر» روراية « فاعجل » أجود ؟
 لقابله قوله « « فاشد » .

<sup>(</sup>A) فى المفضليات ، والأصميات « و إذا لفيت ... » .

<sup>(</sup>٩) الصحاح (بشر) و (يسر) واللسان فيماء ودواية الأصميات « وايسر» •

- (۱)
   ﴿ مَنْ كَانَ حُكُمُ اللهِ فِي كَرِّبِ النَّمْلِ ﴿ قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : ليس هــذا الشاهُد الذي ذَكره مَثَلًا ، و إنَّمَا هو عَبْرُ بيت لِحَيِيرٍ ، وصدرُه :
- \* أَفُولُ وَلَمُ أَمْلِكُ سُوابِقَ عَبْرَةٍ \* و إِنَّمَا قَالَ ذَلِكُ لِمَّا بَلَغَمَهُ أَنَّ الصَّلَمَانَ السَّدِيُّ فَضَّلَ الفَرَزْدَقَ عَلَيه فِي النَّسَبِ ، وَفَضَّل جَرِيرًا عِلَى الْفَرَزْدَقِ فِي جودةِ شِـمْرِهُ ، فَلَمْ يَرْضَ جَرِيرُ قُولَ الصَّلَة إنِ المُّبدِي ، وَرَضِّي بِهِ الفَرَزْدَقُ، . والذي قاله الصَّلَتَانُ هُو :

أَيَّا شَاعِلُ الاشاعِلُ الْيُومِ مِثْلُهُ جَرِيرٌ، والحِنْ في مُكَلِّبٍ تَواضَعُ

(ك ل ب)

كَلَبْتُ الْمَزَادَةَ : إِذَا نَعَرْزُتُها ، وجَعَلْتَ عليها الراعِي ، وصدرُه :

- سَيْرًا يُجْعَلُ بِنَ طَــرَفَى الأَدِيمِ إذا نُورِز، واسمُ ذلك السَّبر الكَلْبُ ، وهو :
  - \* كَأَنَّ غَيِّ مَتْهِ إِذْ يَجِنُبُهُ \*
  - \* سَيْرُ صِنَاعٍ فِي خَرِيزٍ تَكُلُّبُهُ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : الرجزُ لُدُكَيْن ابنِ رَجاء الْفَقَيْمِيُّ ، وغَرْمَتْهِ: هو ما نَدَّتَى من

وذَكَر في هذا الفصلِ عَجُزَ بيتٍ شاهِــدًا على الكُلَّاب – بتَشْديد اللام – وَهُو الْحَـديدَةُ التي عَلى خُفِّ الرَّائِضِ ، وهو :

\* كَأَنَّهُ كُودَنُ يُوشَى بِكُلَّابٍ \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لِحَنْدَلِ وذَكَر في فصل (كلب) بيت شاهِــدًا على ابنِ الرَّاحِي يَهْجُو ابنَ الرَّفاعِ، ويقالُ: هو لأَبيه

- (١) ديوان جرير / ٢٩،٤ والتاج ، واللسان ، وانظر مجمع الأمثال (٢ / ١٥٧ ) .
  - (۲) فی اقلسان (ونصرته ) بدل (ورضی به ) .
- (٣) البيت من قصيدة طويلة في أمالي القالي (١٤١/١) والرواية ﴿ فيا شاعرا ... » . وهو أيضًا في الناج واللسان ، ومجمع الأمثال (١٥٧/٢) وفيــه ﴿ أَرَى شَاعَرًا ... ﴾ وانظر سيبو يه (٣٢٨/١) والمؤتلف والمختلف /٢١٤ .
- (٤) الصحاح والناج ، واللسان ومادة ( غرد ) والتكلة برواية لا في أُسيرٍ تَكُلُبُهُ ، وقال الصاغاني : ﴿ و بين المشطورين مشطور ساقط ، وهو : \* مِن بعد يوم كامِل نؤوبه \*
- وانظر الجهرة ( ١ | ٢٢٦) و ( ٢٠٠٠ ) والمقايس (١٣٣٥) والخصص ( ١١٠ ) والماني الكبر ١٤٧/ (٥) الناج والأساس ، واللمان ومادة (ُسيبُ ) و ( جندن ) و (ودى ) وتقدم في (صوبٍ ) .

أجنادِفُ لاحِق بالرَّأْسِ مِنْكِبُه \*

وقد تَقَدُّمَ شرحُه في اصل ( صوب ) .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهِدًا على الكُلاب - بتحفيفِ اللام – وهو اممُ ماء كانَتْ فيــه وَقَمَةُ لُلمَرَب ، وهو :

(١) الكُلابَ ماؤُنَا فَصَلُّوهُ ...

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ للسَّفَاحِ ابنِ خالِدِ التَّفَايِ ٓ ، وبعده :

وساجِرًا واللهِ أَنْ تُعُلُوهُ
 وساجِرً: اممُ ماء يجتمعُ من السَّيلِ

فصل الأم

( ل و ب )

وذكر في فصــل ( لوب ) بينَّتَ شاهِدًا على اللُّوبانِ ، للمَطَشِ ، وهو :

حَتَّى إذا ما اشتَد لُو بانُ النَّجْر •

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لأَبِي محمدِ الفَقْمَسِيِّ ، وبعده :

ى .. \* ولاح للعَيْنِ سُمِيلُ بسحر \*

والنَّجَر : عَطَشَّ يصيبُ الإِيْلَ من أَكْلِ الحَبَّةِ ، وهي بُرُورُ الصَّحْراء .

- (١) الأول في الصحاح ، وهما في التاج ، واللسان ، ومادة ( سجر) ٠
- (۲) الصحاح ، والنتاج ، واللسان ومادة ( نجر ) وفى العباب ( نجر ) برواية :
   « رُسُخَقُ إِذَا مافادَ لُو بانُ ...

وقبله مشطوران ، هما :

- \* تَشْرَبُ مِنْ جُدٌّ لِمُا غَيْرِ كَدِرْ \*
- \* لبس بسُجس دَمِن ولا حضر \*
- (٣) الناج واللسان، وفي ( نجر ) بزيادة مشطور قبله ، وآخر بعده ، وتمسام الرجزفيها :

حَتَّى إذا ما اشْنَدَّ لُوبانُ النَّجَرْ وَرَشَفَتْ ماءَ الإِضاءِ والنَّلَـ دُرُ ولاحَ للَمْنِي سُهَانِّلُ بَسَحَرْ كشُسفلةِ الفايسِ يَرْمِي بشَرَرْ وذكر في هذا الفصل عجز بيت لجَرِيرِ شاهِدًا على المَلَابِ لفَرْبِ من الطَّيبِ ، وهو : بَرَسَتِ (١) \* بِصِنَّ الرَّبِرِ تَحْسِبُهِ مَلَابًا \*

قَالَ الشَّيْخُ ــ رحمه الله ــ : صدُّره:

\* تَطَــلَّى وهي سَيْسَةُ الْمُمَــرى \*

والعِّنُّ هو العَّنانُ ، يهجو بذلك نِساءَ بنى تُمَيِّرٍ ، وقبله :

ولو وَطِفَتْ نِسَاءُ بنى نُمَـيْرِ (٢) على تِـبْراكَ أَخْبَثْنَ الـثّرابا

## (ل ه ب)

[٨١] وذكر فى فصــل ( لهب ) عجــزَ بين لاَّي ذُوَّ أَبْ شاهِداً على اللَّهْبِ – بكسرِ اللام ، وجَمَعُهُ أَلْمَاَبُّ – للْفُرْجَةِ بِينَ الحَبَلَيْنِ، وهو :

(٣)
 وتَنْصَبُ أَلْمَابًا مَصِيقًا كِرَابُهَا \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : صدرُه :

جوارِسُما تَأْرِى الشُّعُوفَ دَوائِبً

والجنوارش: الأواكل من النَّمْلِ ، تقولُ: جَرَسَتِ النَّمْلُ الشَّجر: إذا أَكَانُهُ، وتَأْرَى: ثُمَسَّلُ ، والشَّمُوفُ: أعالِي الجبالِ، والكِرابُ: عَبارى الماءِ ، واحِدَتُهَا كَرَبَهُ .

> فصالكيم [مهسل]

# فصاللنون

(ن ح ب)

وذكر فى فصــل ( نحب ) بينــًا شاهِدًا على النَّحبِ ، وهو شِدَّةُ القَرَبِ للمــاءِ ، وهو :

ورُبَّ مَفَازَةٍ قَذَفٍ جَمُّوجِ ثُمُولُ مُنجَّبَ الْقَرَبِ اغْتِيالا

قال الشبيخُ – رحمه الله – : البيتُ لذى الرَّمَّةِ ، والقَـذَفُ : البَرَّيَّةُ التى تَفَـاذَفُ بسالِكها ، وتُقولُ : تُمِلِكَ .

<sup>(1)</sup> الصحاح والبيت بتمامه فى التساج واللسان ومادة ( صنن ) وديوان جرير / ٧٤ والمعانى الكبير / ٦٨١ .

<sup>(</sup>٢) ديوان برير/ ٤٧ والتاج واللسان والنقائض/ ٤٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) المجز في الصحاح وأنشد بمامه في ( صيف ) وهو في شرح أشسمار الهذايين ٩ ۽ واللسان ومادة ( جرس ) و ( صيف )
 وفي المخصص ( ١١١/١٠ ) والجمهرة ( ٢ / ٥ ٧ ) برواية « تأوي الشعوف » .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، وديران ذي الربة | ٣٩ ٪ والأنباس ، واللهان ، ونادة ( فول ) والخصص ( ٧/٧ ٪ ) ٪

( i c v )

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ ( نَرَب ) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى النَّبَيْرِبِ للشَّرِ والنَّيْمِيَّةِ ، وهو :

واستُ بذِى نَيْرَبِ فى الصَّدِيقِ ومَنْاعِ خَصِيْرٍ وسَبَّامِكِ قال الشيخ — رحمه الله — : البيتُ لمَدِيَّ ابنِ خُرَاعِیِّ وصوابُ إنشاده :

ولَسْتُ بِذِى نَيْرَبِ فِى الْكَلَامِ
وَمَنْاعٌ قَـوْمِى وَسَبَّبَ (٢)
وَمَنْاعٌ قَـوْمِى وَسَبَّبَ وَمَنْاعٌ وَسَبَّبَ وَسَبَّبَ وَسَبَّبَ وَسَبَّبَ وَسَبَّبَ وَسَبَّبَ وَسَبَّبَ وَسَبَّبَ وَسَبَّبَ وَسَعَدَه :
ولا مَنْ إِذَا كَارِثَ فِي مَعْمَرِ

ولا من إدا كان في معتبر أَضَاعَ المَشِيرَةَ واغْنابَها ولْكِن أُطاوِعُ ساداتِها ولا أُعْدلِمُ الناسَ أَلْفَابَها

قال الشيخُ أبو مجمد —رحمه الله— : وذَكَرَ الحمريُّ — في فصل (نسب) — بيتًا شاهِدًا على النَّبْسَبِ، الذي تَوَاهُ كَالطَّر بِقِ مِن النَّمْدُلِ ،

٣١) \* عَيْنًا تَرَى الناسَ إِلَيْهَا تَيْسَبًا \*

قال الشبئح — رحمه الله — : البيتُ لُدَّكَيْنِ ابنِ رَجاء الفُقَيْمِيّ ، والذي في رَجَزه :

- (١) • مَلْكُ تَرَى الناسَ اليــه نَيْسبا •
- مِنْ داخِلِ وخارِجٍ أَيْدِى سَبَا

و پروی :

- (\*) هنا في نسخة (ش) بداية: « المجلس الحامس عشر يوم الأحد السابع عشر من رجب سنة ست وسهمين وخميائة »
  - (١) الصحاح ، واللسان ، والتاج .
- - (٣) الصحاح واللسان ، والناج ، والتكلة ، وقال الصاغانى :

« والرواية : ملكا ترى الناس ...

(٤) التاج واللسان ، وفي النكملة ، والفاخر / ٢٢ روايته :

مُذْكًا تَرَى ... »

وقال الصاغانى :

« أى : أعطه ملكما » (ه) وجذه الزراية وود فى الفاش ، وفى السان - « أو راود » .

<sup>(</sup>ئ س ب)

(ن ص ب)

وذكر الجوهريُّ في فصل (نصب) قولَمَم : هَمُّ الصِّبُ ، قال : معناه ذُو تَصَب ، مثل : وأما قوله : ناصِّ عمى مَنْصُوبَ فيه ، فلسّ تامِرٍ، ولابنٍ ، قال : ويُقال : هو فاعِلُ بمهنى مفعول فيه، لأنه يُنصبُ [٨٢] فيه، ويُتعبُ.

> قال الشبخُ \_ رحمه الله \_ : وقد قِيـلَ أَنَّ ذا النُّصُبَ في قول الأَعْشَى : غيرُ هذا القولِ ـــوهو الصحيحُ ـــوهو أَنْ يَكُونَ نَاصِبُ بَمْنَى مُنْصِب، مثل: مَكَانِ، اقِيلِ بَمْنَى مُبْقِيلٍ ، وعليه قولُ النابِغَة :

- \* كَلْيْنِي لَمْـمَّ يَا أُمْيِـهُ الْمِيبِ \*
  - وقال أبو طالب :
- \* أَلا مَن لَهُمَّ آخِرَ اللَّذِيلِ مُنْصِبٍ .

وكذلك قولُ بِشْيِرٍ :

\* تعناك تصب من أميمة منصب \* فناصِبُ ۔ علی هذا ۔ ومنصب بمنی ک

وَذَكَر فِي هذا الفَصْلِ عَجَزَ بِيتِ شاهَدًا على

\* وَذَا النَّصُبِّ الْمُنْصُوبَ لا تَنْسُكُنُّهُ \*

على معنى : آيَاكَ وَذَا النَّصُب ، وهو للتَّقْرِيبِ ،

ه) \* وسُؤالِ لهٰذا الناسَ كَثِفَ لَبِيدُ \* ؟! قال الشيخ – رحمه الله – البيت للبيد ،

\* ولفد سَيْمْتُ من الحياةِ وطُولِيَ \*

- (١) التاج، واللسان، والجهرة (٢٩٩/١) و (٢٠/٢) وهو مطلع قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر، ويجزه
  - وليسل أفايسبه بطيء الكواكب (٢) السان،
    - (٣) ديوان بشربن أبي خازم / ٧ وعجزه :
  - \* كذى الشُّوق لَى يَسْلَهُ وسَيَدْهَبُ \*
- (٤) ديرانه / ٢ ۾ رعجزه :
- \* ولا تَعْبِد الاوْثانَ واللهُ فاعْبِدَا \*

وفي الجهرة (٣/٧) . • ولا تعبد الشيطان . • > • وفي الصحاح والتاج واللسان روايته :

- \* لعاقبة ، واللهُ رَبُّكَ فاعبدًا \*
- (٥) ديوان لبيد / ٣٥ واللسان ، وضبط « الناس » فيهما بالجرعل الأضافة ، وفي نسخة ( ش) ضبطه بالنصب ، وهو

وذكر في هذا الفصل بينًا شاهِدًا على النَّصِيبَةِ لِجِهارةٍ تُنَصِّبُ حولَ الحوضِ، وجمهُها نَصائِبُ، وهو :

هَرَفْناهُ في بادِي النَّشِيئَةِ دا يُر

قَدِيمٍ بعهدِ الماءِ بُقْعِ نَصائِبُهُ

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لِذِي الرَّمَّةِ ، وقِــد مَضَى تَفْسِيرُه فى فصل ( نَشَأ ) والحَـاءُ فى هِمَرِهُناه » تمودُ على تَجْلِ تَقَدَّمَ ذِ كُرُه.

وذَكَر في هذا الفصل أنه يُقال : نَصِيبِينُ ، وَنَصِيبُونَ ، والنَّسْبُةُ إلى قولِك نَصِيبِينَ : نَصِيبِيِّ وإلى قولكَ نَصِيبُونَ : نَصِيبِينِيُّ .

قال الشيخ – رحمه الله – : الصوابُ عكسُ ما ذَكَره ، لأَنْ نَصِيبِنَ اسمٌ مفردٌ مُعرَبُ الحَرَكاتِ ، فإذا تَسْبُتَ إليهِ أَبَقْيَتُهُ على حالهِ ، فقلتَ : همذا رَجُلُ نَصِيبِنِيْ : ومَنْ قالَ : نَصِيبُونَ ، فهو مُعرَبُ إعرابَ جُنُوعِ السَّلامَةِ فيكُونُ في الرفيم بالوادِ ، وفي النَّصِبِ والجَرَّ فيلاء ، فإذا نَسَبُتَ إليه فاتَ : هذا رَجُلُ نَصِيبِي،

جَمَّ السَّلاَمَةَ تَرُدُّهُ فِي النَّسَبِ إِلَى الواحِدِ، فنقولُ فِي زَيْدُونَ - اسم رَجُلِ أَو بَلَدٍ - : زَيْدِيٌ ، ولاَتُقُلْ:زَيْدُونِيٌّ، فتجمع في الاسم إعرابَيْنِ ، وهما الواو والضمة .

(نقب)

وَذَكَر فَى فَصَل ( نَقَب ) بِينَا لأَوْسِ شَاهِدًا عَلِى النَّقَابِ : للرَّجُلِ الْمَلَامَةِ ، [ ٨٣ ] وهو : جَوادُّ كَر يَمُّ أخو مَا قِطِ

نِفَابُ يُحَمَّنُ بِالفَائِبِ نِفَابُ يُحَمَّنُ بِالفَائِبِ قال الشيخُ – رحمه الله – : الروايةُ في بيتِ أَوْسٍ :

\* نَجِيحُ مَلِيحٌ أَخُو مَأْفِيطٍ \*

و إنما غَبَّره مَنْ غَيْره لأَنه زَعَم أَنَّ المَلاحة التي هي حُسْنُ الخَلْق لِيست بوضع للمَدْج ، إذ كانت المَلاحَةُ لا تَجْرِي جُرَّي الفضائِلِ في الحقيقة ، و إِنَّم المَلِيحُ هنا هو المُسْتَشْفَى برأَيه ، على ما حَيِيَ عن أَبِي عَرو ، قال : ومنه قولهُم : فَريشَ مِلْحُ النّاس ، أي : يُسْتَشْفَى بَرأَيم ، وقالَ ذَوْه ، المَلِيحُ في بيت أَوْس يُوادُ به المُسْتَطابُ عَبالَسَة ،

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة / ٥ والصحاح والناج واللسان ومادة ( نشأ ) .

<sup>(</sup>۲) ديوانه/ ۱۲ والجهسرة (۲۱٪۲۱) والمقاييس (۲۰٪۲) والتاج ، واللسان ، وأيضا في (نجيح ، أقط) وتقدم للصنف في (كذب) .

( د ك ب )

وَذَكِ فِي فَصِلُ ( نَكَبَ ) تَجُدُزَ بِيتٍ لَرَجُلِ مِن فَقَعَسَ شَاهِدًا على النَّكَبِ — بِفَنْـج النون والكاف — لداءٍ يأخُذُ الإِبْـلَ فِي مَناكِبٍ ، فَتَظْلُمُ مِنه ، وهو :

إذا الخَمْمُ أَبْرَى مَائِلُ الرَّأْسِ أَنْكُبُ قال الشيئخ – رحمه الله – : صدرُه : • فهَلا أَعَدُونِي لَمْثَلِي ، تَفاقَدُوا ...

( ن و ب )

وذَكَرُ فَى فصهل ( نوب ) عَجَزَ بَيْتِ شاهِدًا على قولهـــم : اثنابَ فلاَّن القــومَ اثْنِيابًا : إذا أَتَاهُمُ مَرَةً بَعَدَ أَخْرَى ، وهو :

(٣)
الماء إلا انتيابا \*

قال الشبئع – رحمه الله – : البيتُ لاسامَةَ الهُدَلِيِّ ، وصدرُه :

(٣)
 ﴿ أَفَبُ طَوِيدٍ بُنْزُهِ الفَـــلاةِ ﴿

يصفُ حِمَارَ وَحْشِ ، والأَقَبُ : الضامِرُ البطنِ، ونُزُهُ الفلاة : ما تَباعَدَ منها عن الماءِ والأَّرْ يافِ .

(نىب)

وَذَكَ فَى فَصِلُ ( نَبِب ) بَيْنَا شَاهِدًا عَلَى النَّبِي جمع نابٍ ، للمُسِنَّةِ من الإيلِ ، وهو :

- \* حَرَّقَهَا حَمْضُ بلادٍ فِلَّ \*
- \* وغَيْمُ نَجِهِ غَيْرُ مُسْتَقِلً \*
- \* فَمَا تَكَادُ بِيبُهَا تُوَلِّي \*
  - (١) سماه في شرح الحماسة النبريزي (١/ ٥٠) « مرَّة بن عَدَّاءِ الفَقْعَسي » .
- (۲) الصماح واللسان ، وفيهما ﴿ إذا الخصم » كما رود في (ش) ر (ك) وفي الناج ﴿ إذ الخصم » .
   والأبرى : الذي مرج صدره ودخل ظهره .
- (٣) الصماح وشوح أشعار المذلين/١٣٩٧ والنساج واللسان، وصبط في (ك) و (ش) واللسان « أَقَبُ طَوِيلًا »
   بالوقع، والتصحيح من التاج وشرح الحذلين، لأن قبله :

كَأْضَعَمَ فَدْدٍ على عانَةٍ لِمُعَامِلُ عن طُرْمَيْةِ الذَّبابا

وفي اللسان ( نزه ) روايتسه ﴿ إِلَّا اثنيابا ﴾ وقد أشار الجوهري إلى هذه الرواية .

(٤) فى (ش) ﴿ وغيم تحجم > تحسر يف والنصحيح من (ك) والصحاح والنكلة واللسان ردادة (غتم) وفى التاج لم يرد المشعاور الثانى هنا، وأورد الرجز بتمامه فى ( فلل ) وسى الراجز أبا صالح ... ود بن قبه، قال: وامم قبد عيان، واخلار إصلاح المنطق/ ٢٥ وضبط فيه ﴿ غيرُ ﴾ مرفوعا صفة لفتم .

قال الشيخُ \_ رَحْمُهُ الله \_ : الرِجُ لمُنْظُورِ ابْنَ مَرْتَدِ الفَقْعَسِيَّ .

وَذَكَرُ الجُوهِ مِنْ عَنَ فَي إِثْرِهِ هِذَا حَقَالَ : وَتَصَلَّى عَنْ سَيْبُ وَمَكَى عَنْ سَيْبُ وِيهُ أَنَّهُ قَالَ : من العربُ مَنْ يقولُ في تصغير ناب : نُويْبُ ، فيجَيءُ بالواو ؛ لأنَّ هذه الألف يكثرُ انقلابُها من الواوات ، قال ابنُ السرّاج : هذا عَلَّطُ منه . قال الشيخُ ح رحمه الله ح : ظاهرُ كلام الجوهريِّ يقضى بأن ابنَ السرّاج عَلَّطَ سِيْبُو يَهُ فيا حَكَاهُ ، وليس الأمرُ كذلك ، وإِمَّا قُولُه : فيا حَكَاهُ ، وليس الأمرُ كذلك ، وإِمَّا قُولُه : هيا حَكَاهُ ، وليس الأمرُ كذلك ، وإِمَّا قُولُه : إلاَ أَنَّهُ قَالَ : « منه ع م وَقَيْرَهُ ابنُ السرّاج ، فقال : « منه ع وقَيْرَهُ ابنُ السرّاج ، فقال : « منه ع . وقَيْرَهُ ابنُ السرّاج ،

قال سِدَبَبَوْ يَهِ : ومن العربِ من يقولُ فى تَصْغِيرِ نَاتٍ : أُو يُبُّ ، ثم قالَ – فى آخرِ الكلام – : وهو عَلَطُ مِنْهُم ، [٨٤] أى : من الصَرَبِ الذَينَ يَقُولُونَه كذَلْك ، وقدولُ ابنِ الشَّرَاجِ : «فَلَطُ منه » هو بمعنى : فَلَطُ من قائِلِه ، وهدو من كلام سِدَبَوْيه ، وليسَ مر. كلام ابن السَراج ،

# فصل لواو

(e 1 p)

وذَكَر في فصلِ (و أ ب) بينت شاهِدًا على ﴿ إِنَّ لِلمَارِ وَمَا يُسْتَحَى منه ، وهو :

إذا المَرَقَىٰ شَبُّ له بَنَاتُ

(۱) عَصْبُنَ بِرَأْسِـه إِبَّةً وعارا

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : البيتُ لذي الرُّمَّةِ يهجو امراً القيس ـ رَجُلاً كان يُعادِيه ـ والمَّرَ تُقْ القيس على غير والمَـرَقُ القيس على غير فياسه مَرْثِي ـ بسكون الراء ـ على وزن مَرْعَ ، وقبلَة :

أَضَّمَنَ مَوافِتَ الصَّلَواتِ حَمَّدًا وجالَفْنَ المَشَاعَلَ والحِسرارا والمشاعِلُ: جمع مِشْعَلِ، وهو إِنَّاءُ من جُلُودٍ وَنَّمَ الْحَمْرُ .

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة / ٢٠٠ والصحاح والناج ، و لأساس ، والمسان ، ومادة (مرأ ) وعجزه في المخصص ١٧٣/١٧

<sup>(</sup>۲) الليان ومادة (شــعل) وديوانه/ ۲۰۰

<sup>(</sup>٣) الذي في اللسان (شمل) ﴿ يُنتبِدُ فِيهِ ﴾ .

### (وثب)

وذَكَر في فصل (وثب) عجزَ بيت لأُمَيَّـةَ شاهِدًا على الوثابِ ــ بكسر الواو ــ للمَفاعِدِ، وهــه:

بِإِذْنِ اللهِ فَاشْتَدَّتْ فُواهُمْ

على مَلَكَيْنِ ٠٠٠٠

و يُقال: إنَّ الوِثاب: السِّرِيُرالذي لا يَبْرَحُ (٢) للَّلِكِ ، واسمُ المَلِكِ مَوْثَبَانُ ، وهي بالحسيريَّةِ أَقْصَد .

## (وجب)

وذكر فى فصل (وجب) عجــزَ بيتِ شاهِدًا على الوَجْبِ ــ بإسكانِ الجــمِ ــ للجَبَــانِ ، وهـــو :

\* طَلُوبُ الأَعادِى لا سَوُّومٌ ولا وَجْبُ \* قال الشيئخ – رحمه الله – : البيتُ الأَّخْطَلِ يمدُ عبدَ الملك بن مَرْوانَ ، وصوابُ إنشاده : « ولا وَجْبِ » بالخَفْض ، وصدرُ البيتِ : \* عَمُـوسِ الذَّبَى يَنْشَقُ عَنْ مُتَضَرِّمٍ \*

آلِيْسَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنسِينَ رَحَلَتُهَا على الطائرِ المَيْمُونِ بِالمَنْزِلِ الرَّحْفِ إِلَى مُؤْمِنِ بَجْسُلُو صَسْفِيعَةً وَجَهِمه بَلَائِلُ تَغْشَى مَن هُمُومٍ ومِنْ كَرْبِ بَلَائِلُ تَغْشَى مَن هُمُومٍ ومِنْ كَرْبِ وَقُولَه : « عَمُوسُ الدَّبَى » أى : لا يُعرَّسُ أَبِسَدًا حتى يُصَسِيحَ ، وإنها يريد أَنَّه ماض في أَمُورِه غيروانِ ، وفي « يَنْشَقَّ » ضير الدَّبَى ، والمُنتَقَرِم » : المُنتَقِبُ مُ غيظًا ، والمُضْمَسُرُ في « مَنْقَرَم » عبودُ على المُدوح ، والسَّوُومُ : في « مُتَضَرِّم » يعودُ على المُدوح ، والسَّوُومُ : الكَالُ الذي أَصابَتْه السَّا مَهُ .

- (١) ديوان أمية بن أبي الصلت / ١٩ والصحاح ، والتاج ، واللسان .
- (٧) حكذا ضبطه فى الأصل، ومثله فى الناج بالعبارة وفى اللسان موثبان (بضم المسيم ضبط قسلم) قال : « وهو بلغتم ؛ الملك الذى يقعد و يازم السرير ٬ ولا يغزو » ·
  - (٣) ديوان الأخطل/٢١٦ والمجز في الصحاح والمقاييس ( ٢٠/٦) والبيت في الناج واللسان •
- (٤) قوله «عموس » بالدين المهملة ، هكذا و رد في (ش) و (ك ) كالناج واللسان هنا ، وفي (غمس) « غمسوس مرقر تهر كر الدجي » بالدين المعجمة ، وانشده شاهدا على قولهم : « رجل غموس : لا يُعوس ليلاً » •
  - (٥) ديوان الأخطل /٢١٦ واللسان .

(1-1)

وَذَكَرَ فَى هَذَا الفصل بِينًا شَاهِدًا عَلَى وَجَبَ المَّيْتُ : إذا سَقَطَ ، يُقال للفّتيلِ : واجِبُّ ، وهـــو :

[٨٥] أطاعَتْ بَنُو عَوْفِ أَمِيراً نَهاهُمُ (١) عن السَّلِم حَتَى كَانَ أَوَّلَ وَاجِبِ عَلَى السَّلِم حَتَى كَانَ أَوَّلَ وَاجِبِ قال الشَّيخُ — رحمه الله : — البيتُ لقيشِ ابنِ الخَيطِم ، وَصَفَ حَرْبًا وَقَمَتْ بِينَ الأَوْسِ وَالْخَرْزَجِ فَي يوم بُعاتَ ، وأَنَّ مُقَدَّمَ نِي عَوْفِ وَأَمْدَدُمَ بَنِي عَوْفِ عَن السَّلْمُ وَأَمْدَهُمْ بَنِي عَوْفِ عَن السَّلْمُ حَتَى كَانَ أَوْلَ قَبِيلٍ ، وقبلَى بنى عُوفِ عن السَّلْمُ حَتَى كَانَ أَوْلَ قَبِيلٍ ، وقبلَه :

(۲) وَيَوْمَ بُعاثٍ أَسْلَمَتْنَا سُيُوفُنَـا إِلَىٰ نَسَبٍ فَى جِنْدِمَ غَسْانَ ثَاقِبٍ ( و رب )

وذَكَر فى فصل (ورب) بيتَ شاهِدًا على قولهم : عِرْقُ وَرِبُّ ، بمعنى فاسِدٍ ، وهو :

(1) قال الشيخُ وحمه الله عرق وَرِب ، قال الشيخُ وحمه الله ﴿ : البيتُ لاَّي ذَرَّهُ الْهُدَّلِي ، كَمَا ذَرَّهُ أَبِهِ سَعِيدِ السَّكِّرِي ، ذَرَّهُ الْهُدَّلِي ، كَمَا ذَرَّهُ أَبِهِ سَعِيدِ السَّكِّرِي ، مَضمومة ﴿ يَهُجُو بِذَلكَ رَجُلًا مِن الْبَمَينِ ، مَضمومة ﴿ يَهُجُو بِذَلكَ رَجُلًا مِن الْبَمَينِ ، يَقُل له : حَبِيبُ بِنُ البَينِ ) ، وبعده : \* أَهْلِ خُو وماتٍ وشَّقَاجٍ صَيْبُ \* \* أَهْلِ خُو وماتٍ وشَقَاجٍ صَيْبُ \* \* والشَّعَاجُ : الجِمارُ ، والشَّعَاجُ : الجِمارُ الوحْشِيُّ ، والصَّيخُ : المُوتِقُعُ الصَّوْتِ . الوحْشِيُّ ، والصَّيخُ : المُوتِقُعُ الصَّوْتِ . ( و ط ب )

وذَكَر في فصل (وطب) تَجُزَ بيت لامْرِئُ القَيْسِ شَاهِدًا على الوطابِ: جمع وَطْبٍ، وهو:

\* وَلَوْ أَدْرَكْنَهُ صَفِرَ الوطابُ \*
قالَ الشَيْخُ - رحمه الله - : صدره :

\* وَأَفْلَتُهُنَّ عِلْباً جَوِيفَ \*

(١) ديوان قيس بنالخطيم / ٣٤ والصحاح واللسان والناج .

<sup>(</sup>۲) مكذا (بعات) بالعين المهملة ، وهو المشهور فيه ، وسكن بانوت في معجم البلدان أن رواية صاحب العدين والقابسي وبالنبين المجمدة ، وفي القاموس (بعث) قال الحد « و بُعاث بالعين و بالغين سـ كغُواب – ويُعلَّث : موضع بقرب المدينة ، و يومُه معروفٌ » وانظر في تحقيقه التاج ( بعث ) فقد قال الزبيدي إنه بالغين المجمدة خطأ .

(٣) ديوان فيس / ٢ ؛ والتاج ، واللسان .

<sup>(</sup>٤) الصحاح والناج واللمان ومادة (خزم) وشرح أشمار الهذليين / ٦٢٤ والزواية ﴿ إِنْ يَتْعَمْبُ يَسْمُ ٠٠ ﴾ بالياء في أوله .

 <sup>(</sup>٥) فى الفاموس ( فرر ) وأبو فرة الهذلى الصاهل : شاعر ، أو هو بضم الدال المهملة > .

<sup>(</sup>۲) ديوان امري القيس/١٢٨ الصحاح والتاج واللسان ومادة (صفر، جرض) والجمهرة (١/ ٣١١)و (٢/ ٥٥٠) وجمــزه في المضمس (٢/ ١٢٥).

وعِلْباءُ: اسمُ رَجُلٍ ، والجَسرَضُ : غَصَصُ الموتِ ، يُقال : أَذَلَتَ جَرِيضًا ولم يَمُتُ بعدُ ، ومغنى صَفِرَ وطابُه ، أى : مات ، جَعَلَ رُوحَه بَمْنزلَةِ اللَّبَنِ الذى فى الوطالِ ، وجَعَلَ الوَطْبَ بمنزلَةِ الْجَسَدِ ، فصارَ خُلوَّ الْجَسَدِ من الرُّوحِ بمنزلَةِ الْجَسَدِ ، فصارَ خُلوَّ الْجَسَدِ من الرُّوحِ تَكُمُلُو الوَطْبِ من اللَّبنِ ، ومنه قولُ تَأْبَطَ شَرًا : أَقُولُ لِلْحَيانِ وقد صَفَرَت خَلَمْ البُحْدِينَ مُولَ البُحَدْرِ ، مُولِ وَطابِي و بَوْمِي ضَيْقُ البُحْدَرِ ، مُولِ (1)

### (وظب)

وذَكَرَ فَ فَصَلَ ( وظب ) عجــزَ بِيْتِ شَاهِدًا عَلَى مُوْظُوبِ للسَكَانِ الذَّى تُدُووِلَ بالرَّغَيِّ فِيــه ، فَلَمْ يَبْقَ فِيه كَلاَّ ، وهو :

(٢) بكُلِّ وادِ جَدِيبِ البَطْنِ مَوْظُوبِ قال الشيخ – رحمه الله – : البيت لَسَلَامةَ ابنِ جَنْدَل ، وصَدْرُهُ :

\* كُنَّا نَحُلُّ إِذَا هَبَّتْ شَآمِيَّةً \*

وصوابُ إنشادِه : « . . حَطِيبِ البَعْانِ بَحَدُوبِ » وأما مَوْظُوبٌ ، فنى البيتِ الذي بعــدَه :

شيب المبارك مَدُرُوس مَدافِعُهُ
ها بي المَراخِ قَلِيلِ الوَدْقِ مَوْظُوبِ
[٨٦] واَلْحِبُدُوبُ : الْجُدِبُ ، و يَفُسال :
المَميب ، مَن قولهم : جَدْبُتُه ، أي : عِبْهُ ،
وشِيبُ المَبَارِكِ بمعنى بِيضُ المَبارِكِ ، لفَلَبَةِ
الجَدْب على المكانِ ، والمَدافِيعُ : مَواضِعُ السَّيْلِ،
ودُرِسَتْ ، أي : دَقَّتْ ، يعنى مَدافِيعَ السَّيْلِ،
إلى الأَوْدِيَةِ التي هي مَنابِثُ المُشْبِ قد جَفَّتْ ،
وأي للَّادِديَةِ التي هي مَنابِثُ المُشْبِ قد جَفَّتْ ،

( وغ ب )

مثلُ قولِكَ : هايي التُّراب .

قال الشيئخ أبو محمّد — رحمه الله — : وذَكَر الجوهرئ في فصلِ ( وغب ) بيتًا شاهِدًا على الوَغْبِ للأَحْمَقِ ، وهو :

<sup>(•)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس السادس عشر يوم الأحد الرابع والعشرين من رجب من السنة » ( يعني سسنة ست وسبعين وخميانة ) .

<sup>(</sup>۱) التاج واللسان والحماسة ( ۱ / ۱۰ ) وفيها ﴿ الحجرِ » بتقديم الحاء ، والمثبت من (ك) و(ش) ﴿ صَبَقَ الجمعِ » بتقديم الجميم المضمودة . (٢) الصحاح، والنساج، والتكملة، وفي اللسان ﴿ حديث البطن ﴾ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الممانى الكبر/ ٤١٧ والناج والتكلة برواية ﴿ حطيبُ الجوف ﴾ وفى اللمان ﴿ حطيب الجون ﴾ وهو تصحيف وانشده في (جدب) ﴿ جليب البعان ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّمَانُ وَمَادَةً ( وَلَمَ ﴾ .

(وقب)

وذكر فى فصل (وقب) بيت شاهدًا على الوقي بسكون القاف ب كذا ذكره الوقي مازين، وهو: الجموم ماء تبني مازين، وهو: هُمُ مَنْعُوا حِي الوقي بضرب ين المشرب الله المشيخ برحمه الله ب البيت لأبي النول الطّهيوي، وصواب إنساده ه حَي الوقي » بفتح الفاف، والحَي: المكان المنوع، يقال: أحميتُ الموضع : إذا جَعَلَتُه حِي الله عَمْ الموضع : إذا جَعَلَتُه حِي الله عَمْ الموضع : إذا جَعَلَتُه حِي الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله الله عَمْ الله عَمْ

« يُؤَلِّفُ بِينَ أَشْتَاتِ الْمُنُونِ » .

- ولا ببرشام الوخام وَغْبُ \*
   قال الشيخُ رحمه الله : البيتُ لُـ وْ بَهَ ،
   وقب لَه :
  - \* لا تَمْدِ لِينِي واسْتَحِي بِإِزْبُ \*
  - \* كَزِّ الْحَيَّا أُنَّـجِ إِرْزَبْ \*

والّذِي وَواهُ الجوهريُّ في فصل ( برشع ) « ولا يبرِشاع » والبِرشاعُ : الأَهْسُوجُ ، وأَمَا البِرْشَامُ : فهو حِدَّةُ النَظْير ، والوِخامُ : حممُ وَخْسِمٍ ، وهو النَّقِيلُ ، والإِرْزَبُّ : اللَّشِيمُ ، والقَصِيرُ الفَلِيطُ أَيضًا ، والأُنْتُح : البَخِيلُ الذي إذا سُيلَ تَتَعْنَعَ .

- (٠) هنا في نسسخة (ش) بداية ( المجلس السادس عشر يوم الأحد الرابع والعشر بن من رجب من السسنة ) [ يعسنى ست وسبعين وخميانة ] .
- (١) الصماح والناج واللمان ، وأشده على الصمة في ( برشع ) كا في ديوان رؤياً ١٦ ونال الصاغاني في التكلة : « ولا ببرشام » تصحيف ، والرواية « ولا ببرشاع » بالمين ، وهو الأهوج الضخم الجاني ، وانظمر المقابيس ( ٦ / ١٣٧) والمخصص ( ٣ / ٥٠) .
- (۲) دیوانه ۱۹ والنسان وفیما « لاتعذلینی » بالذال المعجمة ، وهو بالدال المهملة فى الناج والنسان ( برشم ) والثالث فى ( أنع ) و ر زرب ) وفى الدیوان « با نح » .
  - (۲) الصحاح ، والناج ، واللسان ، ومعجم البلدان (الوقبي) وفي الناج قال الزبيدى : < وأنشد الجوهرى :</li>
     هم منعوا حي الوقبي ...

ورجدت فى هامشه ما نصه — بخسط إنى سهل — : «هكذا فى الأصل بخط الجوهرى مُسَكَّن الفاف ، والذى أَسخَطُه الوقي بفتحها و ذد فى الأمالى (١ /٣٦) . وبفتحها و رد فى الأمالى (١ /٣٦) . ومعجم البلدان ، وأنشد لأحديق مالك بن ماذن :

- \* ياوَقَبَى كم فِيكِ مِنْ قَتِيلِ \*
- \* فــد ماتَ أو ذِي رَمَقِ قَلِيــلِ \*

الأشتات: جمّعُ شَتّ، وهو المُتقَرِّقُ، وأرادَ أنَّ هــذا الضربَ جَمَّع بِنَ مَنايًا قَوْمٍ مُتَفَرِّقِ الأمكنةِ لو أَنتْهُمُّ مناياهمُ في أَمْكِنتَهم ، فلمــا اجْتَمُوا في مكانِ واحد أنتَهُم المَنايًا مُجْتَمِعةً .

### (ول ب)

وذَكَر فى فصل (ولب) بيتًا شاهِدًا على الوالِب ، للذَّاهِبِ فى الشيء ، الداخِلِ فيــه ، وهو :

رَأَيْتُ عُمَـيْرًا والِباً في دِيارِهِـمْ
و بنْسَ الفَتَى إِن نابَ دَهْرٌ بُمْعَظَمِ
و بنْسَ الفَتَى إِن نابَ دَهْرٌ بُمْعَظَمِ
[AV] قال الشبئخ – رحمـه الله – : البيتُ
لمَبَيْدِ الفَشَيْرِيّ ، والذي رَواهُ أبو عَمْـرِو
الشَّيْانِيُّ : « رَأَيْتُ جُرياً » .

## (وهب)

وَذَكُو فَى فَصِلُ (وهب) بِيْنَا شَاهِداً عَلَى مَوْهِب: اسم رَجُلِ بَعْيِنْه ، وهو : \* ومَوْهَبُ مِبْزٍ بِهَا مُصِنْ \*

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لأَبَاقِ الدَّبَيْرِيِّ ، وقبله :

(٢) \* قَـد أَخَذَتنى نَعْسَةُ أُردُنُ \*

وقوله : « مُبْزِ » أى : قوِيًّ عليها ، أى : هو صَــُبُورُ على دُفع النوم ، وان كان شَــدِيدَ النّماس .

( و ی ب ) وفی الحاشیة َ بَیْتُ شاهِدُ عل (وَ بْبَ) بمعنی وَ بْلَ ، وهو :

حَسِبْتُ بُمْـامَ واحِلَتِي عَنافًا (١٣) وماهِي وَيْبُ غَبْرِكَ بالعَناقِ

قال الشيخ — رحمه الله — : البيتُ لِذِي الْحِرَقِ الطَّهُومِّي بِخَاطِبُ ذِيْبُ اللَّهِمَـهُ ف طَرِيقِه ، وبعدَه :

فَلُوَأَتِّى رَمْيَنُكَ مِنْ فَرِيبٍ لماقكَ عن دُعاءِ الذِّئْبِ عاقِ وقولُه :

« حَسِبْتُ بُغامَ راحِآتِي عَناقًا »

<sup>(</sup>١) الصحاح والناج والمقاييس (٦/٢١) واللسان.

<sup>(</sup>۲) الصحاح والتاج واللسان ومادة (رون) و (صنن) ومعجم البسلدان (اردن) وانظر : المخصص (ه/ه.۱) و (۲) / ۱۰۹) .

 <sup>(</sup>٦) التاج واللسان ، والمواد : (عنق) ونسسبه فها إلى أريط و في ( بنسم ) و ( عِمّا ) منيسوب لذى الخسرق ،
 و في ( عوق ) من غير عرد كالمخصص ( ٢/١٥ ) .

أراد : بُغَامَ مَناقِ ، فحَذَفَ المُضافَ، وأقامَ المُضافَ إليه مُقامَه ، وقوله : « عاقِ » أراد عائِقًا .

# فصالصاء

### ( ه ب ب )

وَذَكَر فِي فصلِ ( هبب ) صَـــدْرَ بيتٍ لأَبِي زُبَيْـدٍ شاهِدًا على الهِبَبِ لقِطَعِ النَّوْبِ ، وهو :

- « على جَنَّاجِنِهِ مِن تَنُوبِهِ هِبِبُ \*
- قال الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ : وعجُزه :
- « وفيسهِ من صائبكِ مُستَّكْرُهِ دُفَعَ »

يصفُ أَسَدًا أَنَّى لَشِبْلَيْسه بِوصْلُ را كِ ،
والوصْلُ : كُلَّ مَفْصِلٍ تامٍّ ، مثلِ مَفْصِلِ المَّجُزِ
من الظَّهْرِ، والهَاء في جناجِنه: تمودُ على الأَسَد،
والهَاءُ في قوله : من ثَوْيه : تعودُ على الراكب
الذي فَرَسَهُ وأَخَذَ وَصْلَيْهِ ، وقبله :

غَذَاهُما بِدِماءِ القَوْمِ إِذْ شَدَنَا فَا يَزالُ لِوصَلَّ راكِبٍ يَضَعُ ومغى يَضَعُ : يَعْدُو ، والصائِكُ : اللَّاصِقُ. ( ه د ب )

وذَ كَرَ فَى فَصِلَ (هَمَدُبُ) بِنِتَا شَاهِدًا عَلَى الْمُدَّابُ ، كَوَرَقِ الْهُدَابِ ، لكلِّ وَرَقِ لِيسِ له عَرْضُ ، كَوَرَقِ الأَثْلِ والأَرْطَى — والهُدابُ ، والهَدَبُ بمنى واحد — وهو :

ف كناس ظاهير يَسَـُرُه مِنْ عَلُ ، الشَّفَانَ ، هُدَابُ الفَنَن قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لعَديً ابن زَيْد العِباديِّ يصفُ ظَبْياً في كناسِه ، والشَّفَانُ : البَّرْدُ ، وهو منصوبٌ بإسفاط حمنِ الحَرِّ، أي : يَشْتُرهُ هُدَابُ الغَنَنِ مِن الشَّفَانِ .

[۸۸] وَذَكَر فى هذا الفصل صَدْرَ بيت شاهدًا
 على الهَيْدَب ، للسَّحاب ، وهو :

غَذَاُهُمَا بلِحامِ القَوْمِ مَا شَدَنَا ...

<sup>(</sup>١) التاج واللسان والطرائف الأدبية /٠٠٠ وصدره في الصحاح .

<sup>(</sup>٢) التاج؛ واللسان، والطرائف الأد بية/١٠٠ وروايته فيها :

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ١٧٧ والصحاح والتاج واللسان ، ومادة (شفف) وإصلاح المنطق / ٢٥ .

\* دان مُسفَّ أَوَ بْقَ الأَرْضِ هَيْدَبُهُ \* البِتُ يُرُوَى قَال الشَّيْخُ — رحمه الله — : البِتُ يُرُوَى لَا الشَّيْخُ — رحمه الله — : البِتُ يُرُوَى لَا وَصِفَ سِمَا بَا كَثِيرَ المَطَرِ ، والمُسِفُّ : الذي قد أَسَفٌ ، أَى : دَنا مَنها ، والمُسِفُّ : سِمَابُ أَسَفٌ ، والمُسِفُّ : سِمَابُ مَنْ أَنَّهُ مُتَذَلِّ ، يكادُ يُمْسِكه مَنْ قامَ إليه براحَتِه ، وعَبْرُه :

\* يكادُ يَدُ فَنُهُ مَنْ قَامَ بِالرَّاحِ \* ( ه ر ج ب )

وذَكَر في فصل (هرجب) بَيْنَا شَاهِدًا على الْمُرجَّابِ ، بَيْنَا شَاهِدًا على الْمُرجَّابِ ، لَنَاقَةِ الطويلة الضَّخْمَة ، وهو :

\* تَنَشَّطُتُهُ كُلُّ هِرْجَابٍ فُنُقُ \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لُوْقَ بَهَ ابنِ المَّمَّاجِ ، وترتيبُ إنشادِه في رَجَزه :

- \* تَنْشَطَتُهُ كُلُّ مِفْلاةِ الوَهْقُ \*
- \* مَضْبُورَةٍ فَرُواءَ هِرْجابِ فُنُقَ \*

والمفلاة : الناقة التي تُتبعد الخطو ، والوَهق : المُباراة والمُسايَرة ، ومَصْبُورة : جُتيَعة الخاتي ، والقَرْواء : الطَّوِيلة القَرا ، وهو الطَّهْر ، والفُنق : الفَتِيَّة الصَّحْمة ، والهاء ف تَنَشَّطته تعود عل الخَتِيَّة الذّي وُصِفَ قبلَ هذا في قوله :

- (٣)
   الأعماق خاوى المخترق \*
- ومعنَى َنَدَشَّطَتْهُ : قَطَعَتْه ، وأَسرَعَتْ قَطْعَه .

( ه ز ب )

وذَكَر فى فصل (هزب) صدرَ بيتِ للأَعْشَى شاهِدًا على الهَــوْزَبِ ، للبِمَيرِ القَوِىِّ الْهَـــْرِي،

(ع) . والهَوْزَبَ العَوْدَ أَمْتَطِيهِ بِهَا ... قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : عَجُزُه : (ع) ... (ع) ... (المَعْنَدُرُ يَسَ الوَجْنَاءَ والجَمَــلا ... (المُحَمَــلا ... (المُحَمَــلا ... (المُحَمَــلا ... (المُحَمَــلا ...

<sup>(</sup>١) صدره فى الصحاح، وهو فى التاج والجمهرة (١/٤٥) واللسان، ومادة ( ســفف ) وديوان عبيد بن الأبرص/ ٥٣ وديوان أوص/ ٥٠ وانظر فى تحقيق نسبته الأغاني ( ١١ / ٨٨ و ٧١) .

<sup>(</sup>۷) الصحاح ، والتاج ، والنكلة ، واللسان ، والمواد (نشط ، فتن ، غلا ، قرا ) والجمهــرة (۲ / ۸ ه ) والمقاييس (ه / ۷۹ ) وهو فی ديوان رژية / ۱۰۶ كرواية المصنف .

<sup>(</sup>٣) ديوان رژبة / ١٠٤ وهو مطلع أرجوزته في وصف المفازة .

<sup>(1)</sup> صدره في الصحاح ، وهو في الناج واللسان ، وديوان الأعشى / ١٧٠ .

والهاءُ في « بها » تَمُودُ على « سَراعِيفَ » في البيتِ الذي قبلَه ، وهو :

أُذْرِى سَراعِيفَ كَالْقِيمِي مِن الشَّوْ

حَطِ صَدِكَ الْمُسَفِّعِ الْجَسَلا

وأُذْرِى: أَسُوق ، والسَّراعِيفُ: الطَّوالُ

من الإبلِ الضَّوامِرُ الخِفافُ ، واحدُها

سُرْعُوفُ ، وجَملها تَعُمُنُ الأَرضَ بأَخْفافِها ،

كَمَكُ الصَّفْرِ المُسَقِّع الجَبَلَ ، والوَجْناءُ: الناقةُ
الغَلِظُةُ ، مَاخُوذُ مِن الوَجِينِ ، وهو ما غَلُظُ من

الخَلِظُةُ ، مَاخُوذُ مِن الوَجِينِ ، وهو ما غَلُظُ من

الأَرْض ، والمُسَفَّعُ : الذي في لَوْنِهِ سُفْعَةً .

### ( ه ض ب )

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ ( هَضَبَ ) عَجُنَّرَ بِيْتِ لَطَرَفَةَ شَاهِدًا عَلَى الْهَضَّبُ ، مَثْلِ الْهِنَجِفِّ ، لَلْفَرَسِ الكَثْنِيرِ العَرْقِ، وهو :

وهِ صَبَّاتٍ إذا أبتنَّ الْمُدُّرُ 
 الْسَيْحُ – رحمه الله – : صدرُه :
 منْ عَناجِيجَ ذُكُورُ وَقَعِ \*
 والْوَلْحُ : جمعُ وَقَاجٍ ، للحَافِرِ الصَّلْبِ ،
 والْعَاجِيجُ : الحِيادُ من الخبلِ ، الواحد

( ه ل ب )

[ ٨٩ ] وذَكَر الجوهريُّ في فصل ( هلب ) عَجُــزَ بيتٍ لأَبِي زُبَيْــدٍ شاهِداً على الهَــلاَبةِ للرِّمِ البارِدَةِ ، وهو :

. يَــَــُو رَسُو. \* أَحَسُّ يَومًا مِن المَشْتَاةِ هَلَّابًا \*

قال الشيخُ ـــ رحمه اقه ـــ : صدرُه :

\* تُرْبُو بَعْنِيْ غَزَالٍ تَبْتَ سِدْرَيْهِ \*

- (١) الناج واللسان وديوان الأمثى / ١٧٠ •
- (۲) الصماح والتاج واللمان ، وديوانه / ۷، وروايته « من يعامليبَ . . » .

وفى (ك) < اذا ابنل الفــدر» وموتحريف ، وفى هامش (ش)حاشية لفظها : « الذى فى شعره : \* وطُوالاتِ إذا أبَسِلَّ العُدُّر \*

وطوالات ، بضم الطاء . >

- (٣) الصحاح ، والتكلة ، والناج ، واللسان ، والمخصص ( ٩ / ٨٩ ) .
  - (؛) رواية النكلة :

« ترأو بميني مها مجتاب سِدْرَيْه »

وقول الحوهمرى عند إنشاده : « قال أبو زيد يصف رجلا » ــ قال الصاغانى: « إنما يصف امرأة لا رجلا . . وإمم المرأة خنساء »

وقبلَه – وهو من أبياتِ الكِتابِ – : هَيْفَاءُ مُفْيِلَةً عَجْــزاءُ مُدْيِرَةً

عَطُوطَةٌ جُدِاتُ شَنْباءُ أَسِاباً

أَتَى به سِيَرَيْهِ شَاهِدًا عَلَى نصبِ قَـولِهِ وَأُسَابًا» على الشبيه بِالمَفْمُولِ به، أو على التّمين، ومُفْلِلَة : نَصْبُ على الحالِ ، وكذلك مُدْرِةً ، أى : هي هَيْفَاءُ في حال إقباطا ، عَجْزاءُ في حال إذبارِها، والهَيْفُ : صُمْرُ البَطْن ، والحَطُوطَة : المَشْفُولَة ، يريدُ أَنَّهَا بَرَاقَةُ الحِسم ، والحَطُ : خَشَيْدٌ نُصْقُلُ بها الجُلُودُ ، والجَسْدُ ولَهُ : الني ليست بَرَهِلَة مُسْتَرْخِيةِ النَّحْم ، والشَّلَبُ : بَرْدُ ليست بَرَهِلَة مُسْتَرْخِيةِ النَّحْم ، والشَّلَبُ : بَرْدُ

(هی ب)

وذَكَر فى فصل (هيب) بينًا شاهِدًا على مُهُوب بمعنى مَهمِيب من الْمَيْسَةِ، وهو :

وَ اَوْى إِلَى زُغْبِ مَسَاكِينَ دُونَهِم فَلَا ، لا تَخَطَّاهُ الرَّفَاقُ ، مَهُوبُ قال الشيخُ — رحمهُ الله — : البيتُ لحمُسَيْدِ ابنِ تَوْرِ الْحِلالِيِّ، وصوابُه : « وَتَأْوَى » بالتاء، لأنَّهُ بِصِفُ فَطَاةً ، وقبلَه :

َ فَإِمَّتُ ومِسْفَاهَا الذَى وَرَدَتْ بِهِ إلى الزَّوْرِ مَشْدُودُ الوَّاآقِ كَتِيبُ والكَتيبُ من الكَتْبُ، وهو الخَرْزُ، والمشمورُ في شعره :

(٤)
 أَوْمَةُ مَسَا كِينَ دُومَهُم \*

وذَكَر في هذا الفصل بينًا شاهِدًا على أَهابَ الراعى بغنيه : إذَا صاح بها ، وهو : تَربُعُ إلى صَوْتِ المُهِيبِ وَتَنَّقِي يذى خُصَلٍ وَوْعاتِ أَكْلَفَ مُلْيِدِ

- (۲) التاج ، والصحاح ، والمسان ، ومادة ( فلا ) وهو في ديوان هيد / ؛ ه وني اللسان ( فلا ) « مراضع » بدل
   « مساكن » .
  - (٣) التاج واللسان وفي ديوانه / ٤٥ ﴿ وجاءت ﴾ بالواو ، و ﴿ المصام ﴾ بدل ﴿ الوثاق ﴾ وهما بممنى
    - (٤) في حاشية الديوان كتب محققه أن رواية البيت في الأغاني :

تبادِرُ أَطْفَالًا مَسَاكِينَ دُونَهَا فَلاَّ لَا تَحْطَّاهُ العَيْونُ لَل وَغِيبُ

(٥) ديوانِ مارنة / ٢٣ يالناج رالصحاح والليمان ويعادة ( ريع ) وانظراً يضا المخصص ( ٧ / ٨٠ ر ه ٨٠ ) ٠

<sup>(</sup>١) اللمان والناج ، والكناب (١/١٠٢).

قال الشبخ - رحمه الله - : البيتُ لطَرَفَةَ ابنِ النّبيدِ ، ومعنى تَرِيعُ : تَرْجِعُ ، وتَمُودُ ، وقَدُودُ ، وقدولُه : « وتَشَيقِ بذِى خُصَلِ » أوادَ بذَنَبٍ ذِى خُصَلِ » وَرَوْعات : فَزَعات ، والأَكْلُفُ : الفَّمْلُ الذي يَشُوبُ مُحْرَبُهُ سَوادٌ ، والمُلْبِدُ : الذي يَشْطِرُ بذَنَهِ فَيتَلَبُدُ البولُ على وَرَكِيْهِ .

وذكر فى هذا الفصل بيتًا [٩٠] شاهدًا على فولم : مَكانٌ مَهابُ ، أى : مَهِبَبُ ، وهو : أجازَ إلين عَلَى بُعْدِه (٢) ماري تَرْقِ مَهابٍ مَهالِ مَهالِي تَرْقِ مَهابٍ مَهالِ

قال الشيئح ــ رحمه الله ــ : البيتُ لأُميَّةَ ابنِ أَبِي عائِذِ الهُدَّلِيّ ، وقبــلّه ــ وهــو من أبياتِ الكتاب ــ :

أَلاَ يَا لَقَوْمٍ لِطَيْفِ الْحَيَالِ

أَرَقَ من ناذِح ذِى دَلالِ أَقَى به سبيويه شاهدًا على فتح اللام الأولى، وكسر اللام الثانية ، فرقًا بين المُستَفاتِ به ، والمستغاثِ من أجله ، والعليفُ : ما يُعليفُ بالإنسانِ في المنام من خيالِ عبوبيّته ، والنازح : البعيد ، وأرق : مَنّع النوم ، وأجاز : قطع ، والفاعل المضمر فيه يمود على الحيالِ ، ومهابٍ : موضع هَيْبة ، ومهالِ : موضع هَوْلٍ ، والمهادِى : جع مهوى ومهواة : لما بَيْنَ المَبلين ، ونعوها ، والحَدَّق : القلاة الواسمة .

فصال سياء [مهساد]

<sup>(</sup>۱) في النسان من المصنف «أي مهوب» .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين / ٤٩٤ والصحاح، والناج، واللسان، ومادة ( هول ) .

<sup>(</sup>٣) الناج؛ واللسان ، ومادة ( هول ) وشرح أشعار الهذلهين / ٤٩٤ والكتاب ( ١ / ٣١٩ ) .

# م كتابالضحك

# فصال لمسنرة

### ( 1 m 1)

وذَكَر في فصل (أست) بيتًا شاهـدًا على « اسْتِ الدُّهْمِي » بمعـنى أَسِّ الدُّهْمِي ، وهــو رِ القِدَمُ ، وهو :

- \* مازّالَ مُدْكانَ مَلَى اسْتِ الدَّهْمِي \*
- \* ذَا تُحْدِق يَنْمِي وَعْقَلِ يَحْدِرِي

قال الشيخ \_ رحمـه الله \_ : البيتُ لأَبِي نَحْيَلُةَ ، ومعنى يَحْرِى : يَنْقُصُ، وقولُه : « عَلَى است الدُّهي » يريدُ ما قَدْمَ من الدُّهي .

وقد وَهِمَ في هذا الفصلِ بأنْ جَعَــلَ اسْتًا في فصل (است) وإنَّمَا حَقَّه أَن يُذْكِّرَ في فصل ( سته ) وقد ذَكَّره أيضًا في ذلك الموضع ، وهو الصحيئح ، لأن همزةَ است مَوْصُولُةً بإجماع ، و إذا كَانَتْ مَوْصُولةً فهي زائدَةً .

وقولهُ \_ في هذا الفصلِ \_ : إِنَّهُمْ أَبْدَلُوا من السين في إِسَّ الناءَ، كما أَبْدَلُوا من السينِ الله في قولهم: طَسٌّ، فقالُوا : طَسْتُ، فَلَطُّ؛ لأنَّه كَانَ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ فيه : إِسْتُ ، بقطع الهدرة ، ونَسَبَ هذا القولَ إلى أبي زَبْدٍ ، وَلَمْ يَقُدُلُهُ ، وإنَّمَا ذَكَرَ اسْتَ الدُّهْرِي مع أسِّ الدُّهْرِي ؛ لاتَّفَا فِهِما في المعنى لاغيرُ .

(۱) الصحاح والنباج والنكلة ، والأسياس ( سته ) والملسان ومادة ( سنه ) و( حرى ) برواية « في بَدَنْ يَنْمِي » والمخصص ( ٩ /٦٦ ) وروايته في بعضها :

\* ما زالَ مَجُنُونًا على أستِ الدُّهي \*

واظر الأنمان ٢٠ / ٢٩٧ وفى (ك) « ... يجرى » بالميّم ، وهو تُحريف . (٢) فى الأغانى ( ٢٠ / ٢٩٧ ) قطعة من هسذا الرجز ، وذكر أن أبا نخوسلة قاله بين يدى عمرو بن هبسيرة يشفع به في الفرودق، وكان ابن هبرة قد حبسه، فأطلقه من أجل أبي نخيلة، ورواية الأغانى : « ذا حسب ينمو ... » وفى الناج أن المحيوس الذى شفع فيه أبو تخيلة بهذا الرجز كان ابن النجم بن بسطام بن ضرار بن قعقاع بن ذرارة ، وكان يزيد بن عمرو بن هبرة قد أخذه فى الشراء فحبسه .

## (أم ت)

وذَكَر فى فصـل (أمت ) بيتًا شاهِدًا على مَا ثُمُوتٍ ، بمعنى مَوْقُرتٍ ، وهو :

\* هَيْهَاتَ منهـا مَأْوُها الْمَأْمُوتُ \*

قال الشيخ – رحمه الله – : [٩١] البيتُ لرُؤْيَةَ ، وقبلَه .

- في بلدةٍ يَعْيَابِهَا الْحُرْيَّتُ •
- وَأْنُ الْأَدِلَاءِ بِهِا شَدِيتُ \*

اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّدِيثُ : اللَّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّ

(ب ت ت)

وذَكَر في فصل ( بنت ) قولهم : لا أَفْعَسُهُ بَنَّةً ، والبَنَّةَ .

قال الشيخُ – رحمه الله – : مَذْهَبُ سِيَوْيُهِ وأَشَخَابِهِ أَنَّهُ لاَ يُكُونُ إلاَّ مَصْرَفَةً ، فنفسولُ : البَّنَّةَ لاَغَيْرُ، وإنَّمَ أَجَازَ تَشْكِيْرِهِ الفَرَّاءُ وَحَدَّه، وهُو مِن الكُوفة .

## (ب خ ت)

وذَكَر في فصل ( بخت ) عَجُزُرَ بيت شاهِـدًا على البُخْتِ من الإبيلِ ، وهو مُعرَّبٌ ، وهو : \* لُبُن البُخْت في قِصاعِ الخَلَنْج \*

قال الشيخُ - رحمهُ الله - : البيتُ لابنِ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ ، وصوابُه : « لَبَنَ » بنصبِ النون ، لأنَّ صَدَّدَهُ :

\* يَهَبُ الخَيْسُلَ والأَلُوفَ ، ويَسْفِي \* يَمَدُ بِذَلْكُ مُصْعَبَ بَنَ الزَّبَيْرِ ، وقبسلَه : إِنْ يَمِشْ مُصْعَبُ فإنَّا بَحَيْرِ إِنْ يَمِشْ مُصْعَبُ فإنَّا بَحَيْرِ أَنْ يَمِشْنا ما نُرَجِّى فَدُ اتاناً مِنْ عَيْشِنا ما نُرجِّى

« يَهَبُ الأَلْفَ والخُيولَ ويَسْقِ ... »

وأورداه في ( خلنج ) بر واية :

تُلْبِسُ الْجَيْشَ بِالْجُيُوشِ وَتَسْقِ \*

وهو في ملحقات ديوان ابن قيس الرقيات / ١٨١٠

<sup>(</sup>١) ديوان ر قربة / ه ٢ والصحاح والتاج والمسان ، وفيه ﴿ أيهات منها ...» وهي لغة في ﴿ هيات » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه / ۲۰ والناج، واللسان، ومادة (خرت).

<sup>(</sup>٣) الصحاح رالجمهرة ( ١ / ١٩٣ ) والبيت في الناج واللسان، وروايته فيهما :

<sup>(</sup>٤) الناج، راللمان، ربلجنات ديرانه /١٨١،

( **ウ** ر つ )

وذَكَر في فصل ( برت ) عجــزَ بيتٍ شاهِدًا على النُبْنِ للدَّليـل ، وهو :

(١) \* لا يَهْتَدِي بُرْتُ بِهَا أَنْ يَقْصِدًا \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للَّأَمْشَى يصفُ جَمَلَه ، وصَدْرُه :

أَذَأَبَتُهُ بَمَهَامِهِ جَهُولَة ...
 يَصفُ قَفْرًا قَطَمَهُ لا بَهْتَدِى به بعيرً إلى قَصْدِ الطَّرِيقِ ، ومثلهُ قولُ رُوْبَة .

(٣) \* تَنْبُو بِإِصْغَاءِ الدِّلِيلِ الْبَرْتِ \*

وكان الأَضْمِيُّ يقولُ : هو البِّرْتُ – بكسر الباء – وكانَ ابنُ الأَعرابيُّ يقولُهُ بضمُّ الباء ، وأجازَ ضُرُهما فيه الضمَّ والكسَرَ .

( بغ ت)

وذكر فى فصل ( بفت ) عجــزَ بيتِ شاهِدًا على البَّفْتِ بمعنى المُفاجَأَةِ ، وهو :

- (1)

  \* وَأَعْظُمُ شَيْءٍ حَيْنَ يَفْجَوُّكَ البَّفْتُ \*
  قال الشَيْخُ رحمه الله : البيتُ ليَزِ يدّ ابن ضَبَّةَ النَّقَفَى ، وصدره :
  - ولكِنُهُمْ بانُوا ولم أَدْرِ بَهْتَـةً ..
     وأولُ القصيدة .

رَواهَ مُعَلَّمِينِ الْمَلِيطُ لِيَنْبَتُوا وقالوا لراعى الدُّردِ موعدُكَ السَّبْتُ وفي النفس حاجاتُ إليهم كثيرةً لا مامها في الحق لو أُنْتُرُ الوَقْتُ فلوكُنْتُ قبلَ النَّينِ أَمْمُ أَنْهُم يُريدُونَ فَيْمِي بالهراقِ لأَعَدَّثُ

- (٢) كذا في (ش) و (ك) وفي اللسان منه ﴿ دليل ﴾ مكان ﴿ يعيرٍ ﴾ وهو أجود.
  - (٣) فى ديوانه /٢٤ ﴿ يَنْبُو ﴾ بالياء ، والمثبت مثله فى الناج واللسان .
    - (٤) عجزه في الصحاح وهو بتمامه في اللسان والناج .
- (ه) من قوله «رارلالقصيدة ٠٠ » إلى قوله « ولكنم باقوا ٠ البيت » لم يرد فى (ك) ولم يروه المسان فيا نقله عن ابن برى ، وأثبتناه من نسخة (ش) . ولم أجد الشعر فى أخبار يزيد بن ضبة ونسبه فى الأغانى (٧/ ٩٠ – ٣ - ١٠) - ع (٢) ورد هكذا فى (ش) غير منقوط .

<sup>(1)</sup> ديوان الأعشى / ٦ ه وفيه اذهبته بمهـــمه . . وما هنا أجود ، والبيت فى الناج والجمهرة ( ١ /١٩٤) وعجزه فى الصحاح .

### (بهت)

وذَكَر في فصـل (بهت) بيتًا لأبي النَّجْم شاهِدًا على بَهِنَّهُ بَهْنًّا : إذا قالَ عليه ما لم يَفْعَلْهُ ،

(۱) [۹۲] \* سُبِّي الحماةَ وابْهَتِي عَلَيْها \* وزَعَم أَنْ عَلَى فِي البيتِ مُقْحَمَةً ،أي : زائدةً قال الشيئح \_ رحمه الله \_ : إنَّمَا عَدَّى « أَبَهَتِي » بعلى ، لأَنَّه بمعنى افْـتَرِي عليها ، والبُهْنَانَ : افْتراء ، كما قالَ سُبْحانه ﴿ وَلَا يَأْتِينَ ، بُهْتَانِ يَفْتَرَيْنُهُ} ومشلُه ممّا عُدِّيَ بحوف الحَــرِّ خَمْلًا على معنَى فِمْلٍ يُقارِبُهِ فِالمعنَى قُولُهُ سبحانه وحَلَتْ حَلاوةً شديدةً .

دًا) ﴿ فَلْمَيْحُذَرِ الذِّينَ يُحَالِفُونَ مِن أَمْرٍه ﴾ تقديرُه : يَخْرُجُونَ عن أَمْرِه ، لأَنَّ الخُالفةَ : خروجُ عن ا الطَّاعة ، وَيَجِبُ \_ على قول الحوهريُّ \_ أَن يَجْمَلَ «عن » في الآية زائِدةً ، كما جَمَل « ملى » فىالبيت زائدةً ، و « عن » و « على » ليسِّيتا ممَّ أُزَّادان كالباءِ .

## ( ب و ت )

وأَهْسَلَ الجوهمِرِيُّ فصل ( بوت ) وقَدْ جاءَ مُسْتَعْمَلًا ، وهو البُوتُ : جَمُّعُ بُوتَةٍ ، وهُو من شَجَهُ الحبالِ يُشْبِهُ الزُّعْرُورَ ، وكذلك ثمرتُه ، إلا أنها إذا أَ يُنعَتْ اسْوَدْتِ اسْوِدادًا شَدِيدًا ،

- \* فإِنْ أَبَتْ فازْدَلِنِي إِلَيها \*
- \* وَأَمْدِي يَدَبِّكِ فِي صُدْعَيْهِا \*
- ثم اقْرَعِی بالوَد مِرْفَقَیْها ،
- \* وُرُكْبَتُمُا، واقْرَعى كَمْبَيْها \*
- \* وظاهري النُّـذُرَ به عَلَيْبَ \*
- « لا تُغبر الدُّهْرَ بذلك ابْنَيْب »
- (٢) لفظ الحوهري ﴿ فإن على مقحمة ﴾ لايقال : بهت عليــه ، و إنمــا الكلام بهته » وقال الصاغاني : ﴿ هَذَا تصحيف وتحريف ، والرواية : وانهـتى عليها ٠٠ بالنون من النهيت ، وهو الصوت » ٠
  - (٤) سورة النور ، الآية /٦٣٠
- (٣) سورة المتحنة الآية / ١٢ .
  - (ه) كذا في (ش) و ( ك ) والذي في الناج واللمان عن المصنف « مما يزاد كالباء » •

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والناج ، واللمان ، والنكلة ، وزاد الصاغاني بعده -- من رواية الأصمى -- :

### ( 中 ン ご )

وذَكَر في فصــل ( بيت ) بيتًا شاهــدًا على البَيْوتِ للأَمْرِ بَيِيتُ عليه صاحبُه مُهْتَمَّا به ،

وأجمل أفرتها علة

إذا خِفْتُ بيوتُ أَمْرٍ عَضَالِ إذا خِفْتُ بيوتُ أَمْرٍ عَضَالِ قال الشيئخ \_ رَحمه الله \_ : الَّبيتُ لَّامَيَّةَ ابن أبي عائميذ الْهَـذَلِّي ، والفِقْـرَةُ : البَعِيرُ القوِيُّ على السَّفَرِ ، وُيقال : بَعيرُ ذو فِقْرَةِ ، أى : قوىُّ

# فصالكتاء ( ご e ご )

وَذَكَّرُ فِي فَصِلُ ( تُوتَ ): النُّوتُ : الْفِرْصَادُ بالتاءِ، ولا تَقُلُ : التُّوثُ ــ بالشَّاءِ .

قال الشيئخ ـــ رحمه اللهـــ : ذكر أبو حَنِيفَةَ الَّدَيَّنَوَرَيُّ أَنَّهُ بِالثَّاءَ، وحكى عن بعض النحويِّينَ أنه بالتاء، قال أبو حنيفةً : ولم يُسْمَعُ في الشعير إلا بالشَّاءِ، وأنشدَ لَحُبُوبِ النَّهْ شَلِّي : لَوْضَةً من رِياضِ الخَّرْنِ أُو طَرَفُ من الفَّرِيَّةِ حَزَنُّ فَيرِ عَسْرُوثِ أَحْلَى وَأَشْهَى لَعْبَنِي إِنْ مَرَدْتُ به وحُـكي عن الأصمعيُّ أنَّهُ بالتَّاءِ في اللُّفَّـة الفارسَّيةِ ، و بالثاءِ في اللغةِ العربيةِ .

# فصلاك ( ث ب ت )

وَذَكَرُ فَى فَصَلِ ( ثبت )بيَّنَا شَاهِدًّا عَلَى قُولِمِم: رَوْ رَوْدَ؟ رَجُلُ ثَبْتُ ، أَى : ثابِّتُ الْقَلْبِ ، وهو :

وفى (ش) ضبط بكسرها ، وكذلك ضبطه فى اللسان ·

(٢) الناج ( توث ) والنبات لأبي حنيمة / ٧١ واللسان ( نوت ) وسمى الشاعر محبوب بن أبي العشنط النهشل ، و بين البينين البيت النالى: يَشْفِي الصُّداعَ وُينْقِي كُلُّ مَغُوثِ

للَّنُورِ فيه إذا مَّجَّ النَّــدَى أَرَجُ رق السان « جرد » بدلا من « حزن » ·

(٣) زادصاحب السان ثلاثة أبيات بعده ، وهي : والليلُ نِصِفَانِ: نِصِفُ للهُمُومِ فَا

أبيتُ حيثُ تُسامِيني أوائِلها سُودٌ مَدالِيج في الظُّلماء مُؤدَّنةً وليسَ مُلتمسَ ه (4) في (ش) «رجل ثابت » والتصحيح من (ك) موافقاما في السان والشاهه ه

أَقْضَى الزُّفَادَ، ونصفُ للبَراغيث أَنْوُ ، وَأَخْلِطُ تَسْبِيحًا بَنْغُو بِثِ وليسَ مُلْتُمسَ منها بَشْدِوثِ

- (١) \* تَبْتُ إِذَا مَا صِيعَ بِالقَوْمِ وَقَــْرُ \* \* شَـدُّواله سُـلطانَهُ حتى اقْتَسْر \*
- قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البَّيت للعَجَّاجِ ، \* بالقَتْــل أقوامًا ، وأقوامًا أَسَرُ \* خت الني اخت از له الله الشَّجْر ... وِقبہلَّہ :
- (٢٠) \* بكُلِّ أُخْــلاقِ الرِّجايِ قد مهر . « محمّدًا ، واختَـارَه اللهُ الخـــيّر «
- \* فَمَا وَنَى عُدُّ مَذَ أَنْ غَفَــرْ \* [٩٣] يمدحُ بذلك عُمَرَ بنَ عبد الله بن مَعْمَر،
- \* أَنْ أَظْهَرَ الدِّينَ بِهِ حَتَّى ظَهَــر \*

# فصالحبيم

# ( ج و ت )

وَذَكَرِ فِي فَصِلَ ( جَوْتَ ) تَجُسُزَ بِيْتِ شَاهِدًا على الْـ « جُوتَ » بفتح الناء ، لَصوت تَدَعَى به الإِبْلُ إِلَى المَــاءِ ، وهو :

- « فالحمدُ لله الذي أَعْظَى المَسِيرِ \*
- \* مَوالَى الحَقّ إن المَوْلَى شَكُّم \*
- \* عَهْــدَ نَبُّ مَا عَفَىا وَمَا دَرَّـــرْ \*
- \* وعَهْدَ صِدْيقِ رَأَى بِـــرَا فَيْرِ \*
- \* وعهدَ عُثَانَ وعَهْدًا مِن عُمَرْ \*
- \* وعَهْدَ إِخْوَانِ هُمُ كَانُوا الوَزَرْ \*
- \* وعُصْبَةُ الَّذِي إَذْ خَافُوا الْحَصَرْ \*
- (١) الصحاح والناج والأساس واللسان ومادة (وقر) وشرح ديوان العجاج / ٣٠ .
  - (٢) اللسان ( وقسر) وديوانه / ٣٣ والرواية فيهما :

## « بَكُل أُخْلاقِ الشَّجَاعِ . . .

وبين هذا المشطور هما :

- \* مُعاوِدَ الإندامِ ، قَدْ خُرٌّ ، وكَتْر \*
- \* فى الْغَمَراتِ بِعَـدَ مَنْ فَـرُّ وَفَيْرَ \*
- (٣) شرح ديران المجاج (للاصمى ٤ ٨) وقبله وهو مطلع الأرجوزة :
  - \* قد جَبَرَ الَّذِينَ الإِلٰهُ فَحَـبُر \*
  - وَعَوَّرَ الرِّحْمُنُ مِن وَلَى الْعَوْرِ \*
- (٤) في شرح ديوانه / ٧ شبط ﴿ عصبة » بالجر ٤ وقال : ﴿ قُولُه ؛ عصبة النبي ردها على الأخوان، والحصر؛ الاسم ( من الإحصار) يقول : خافوا أن يمنوا أن يدخلوا سكة ، وذلك بالحديثة حين صدراً عن البيت الجرام ... ﴾

(١) كَمَا رُمْتَ بِالْحَوْتَ الظَّاءَ الصَّواديا قال الشيئخ ــ رحمه الله ــ :

« دعامُنْ رِدْفِ فارْعَوَيْنَ لَصَوْتِهِ » والرِّدْفُ : الصاحبُ والتابعُ ، وكُلُّ شيء تَب عَ شيئاً فهو ردْفُه .

> فصل محساء (حتت)

وذَكَر في فصل (حتت) بيت شاهِدًا على الحَتِّ : للفَرَس السريع ، وهو :

على حَتِّ الْبَرَايَة زَنْخَــَرِيُّ ال ر٢) سُّواعِدِ ظَلَّ ف شَرْي طِوالِ

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيت للأَعْلِمَ | والصُّوابُ : شَبَّهَ فَرَسَه . ابن عبــد الله المُسَدّلِيِّ ، وزَخْرَيُّ السَّواعِدِ:

عندما بَراه السَّيرُ، والشَّرْيُ : شَجُوُ الْحَنْظَلِ، واحدَّتُهُ شَرِيةً ، وقال ابْ جنِّي : الشَّرَى أيضًا: شَجِرُ تَقْضَدُ منه القسيُّ ، قالَ : وقولُه : « ظَلُّ فى شَرْي طوالِ »

ريدُ أَيْهُ إِذَا كُنَّ طُوالًا سَتَرْنَهُ ، فزادَ اسْتِيحَاشُهُ ، ولوكُنَّ قِصارا لَسَرَّحَ بَصَرُه ، وطابَتْ نَفْسُهُ ، فَخَفَّضَ من عَدُوه .

وذَكَر الحوهريُّ - في إثر هــذا البّيت -قال الأصمعي : شَـُّبُهُ فَرَسَهُ في عَدُوهِ وَهَرَبِهِ بالظَّلِم، أَلَّا ترى إلى قوله قَبْلُهَ : كأنَّ مُلاءَتَى على هجَفَّ

يَعَنُّ مع الْعَشِيَّةِ للرِّئَالِ و في أصل النُّسْخَة : شَبَّة نفسَّه في عَدُوه ،

وَذَكَّرَ فِي هَذَا الفَصَلِ « حَتَّى » وأَنَّهَا تكون طَويُلها ، والحَتُّ : السَّريعُ ، أى : هو سَرِيعٌ ﴿ حرفَ جَرَّ ، وحرفَ عَطْفٍ ، وحرفَ ابْتداءِ ،

(1-11)

<sup>(</sup>١) في ( ش )ضبط ﴿ بالحوت ﴾ بفتح الناء ، وعليها علامة الصحة ، والشاهد في الصحاح والناج والنكمة والسان وعجزه في المخصص (٧/ ٨٠) وقال ابن سيده: ﴿ الْمُمَا كَانَ الكَسَائِي يَشَدُ هَذَا البيتَ مَن أَجِلَ نصب الجوت، وإنما الحكاية مع الألف واللام » •

<sup>(</sup>٢) شرح أشــمار الهذليين / ٣٢٠ والصعاح ، والتاج ، واللسان ، والمــواد ( برى ، شرى ، زيخز ) والممــانى الكير/ ٣٦٤ و ٣٦٤

 <sup>(</sup>٣) الناج والمسان ، وفي شرح أشعار الهذليين / ٣٢٠ « على هرف ٠ > وهما بمعنى ، أوعلى البدل ٠

يرَنفُعُ ما بمَدَها بالا بْنِداهِ والخَبَرَ ، وأنشَدَ في إثْر ذلك بينًا شاهِدًا [٩٤] على كونِها حرفَ ابْنداهِ ، وهو :

ف زالَتِ القَتْلَ تَمُجُّ دماءَها

بدِّجْلةَ حَقَّى ماءُ دَجْلةَ أَشْكُلُ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لجَّدِير ابن الخَيطَنَى، يهجو به الأَّخْطَلَ ، ويذكُر إيقاعَ الجَمَّافِ بقومة، وبعدَه :

لنَّا الْفَضْلُ فِي الدَّنْهِا وَأَنْفُكَ راغِمُ وَ (٢) ونحن لكم يومَ القيامةِ أَفْضَلُ والشَّكُلُ : حُمْرةً فِي بَياضٍ .

عاب مروقا بيرس. فصل كخ<sup>ن</sup>اء

( خ ت ت () وذَكر في فصل ( خنت ) بيتًا للسَّمَوْأَلِ شاهِدًا على الخَيْييت ، بمعنى الخَيْسِيس ، وهو :

لَيْسَ يُعْطَى القَوِيَّ فَضْلًا من المُنَا (٢) لِ ، ولا يُحْرَمُ الضَّعِيفُ الْخَتِيثُ

قال الشيخُ – رحمه الله به : الذى فى شعرِه:

« الضّعيفُ السَّعِيثُ » والسَّحِيثُ : هو الدَّهِقُ
المَهْزُولُ ، وهـ ذا هو الظاهرُ ؛ لأن المعنى أنَّ
الرزقُ ياتِي الضحيفُ ، ومَنْ لا يَقْدِرُ على
التَّصَرُّفِ ، وأما الحَسِيسُ القدرِ فله قُدَرَةُ على
التَّصَرُّفِ مع خَساسَتِه ، وبعدَه :

بَلْ لَكُلُّ مِن رِ زَقِهِ ما قَفَى اللَّه
م، وإنْ حَرَّا أَنْفَه المُسْتَقِيثُ الذي لا يُبالِي
بالمِتِ إذا حارب .

( خ ر ت )
[90] قال الشيئخ أبو محمد – رحمه الله – :
وذَكَرَ [ الجوهرئ ] في فصل (خرت) بينًا شاهِدَا
على الجُمِّريت، للدِّلِيلِ الحافِقِ، وهو :
\* وبَلَدِ يَشْيا به الجُمِّريت \*
قال الشيئخ – رحمه الله – : البيتُ لُرُوْبَةَ
ابن العَبَّاجِ ، وصوابُ إنشادِه :
\* في بَلْدَةٍ يَشْنِي بها الجَمِّريتُ \*

- (١) ديوان جرير / ١ ه ؛ والتاج، واللسان، والأول انشده أيضا في (شكل).
- (٢) جاءت هذه المبادة في (ش) و (ك) بعد (خوت )وهوسهو من الناسخ ، وقدمناها عليها مراجاة للرّبيب .
  - (٣) الصحاح ، واللسان .
- (ه) ديوان رژبة / ۲۲ برراية « في بلدة يسيا ٠٠ » و في الصحاح المطبوع : « يغيي به » وقال : ويروى « يميا » وانظرالتكلة ، واللسان ومادة ( غي ) .

قبـــله :

\* يَفْنَى على الدَّلامِنِ الحَرارِثِ \*
وفد ذكره الجوهريُّ في إثر بيت رُوْبَةَ
المُنقَدِّم شاهِدًا على جمع الحِرِّيت على خرارِت ،
والدَّلامُنُ — بفتح الدال — : جمع دُلَامَن ،
بغمُ الدَّالِ ، وهو القَوى الماضي .

(خ و ت ) وذكر في فصل (خوت ) عَجُدْزَ بيت شاهِدًا على قولهِم : خاتَ البازِيُّ يَخُوتُ : إذَّا انْقَضَّ على الصيد لِبَأْخُذَه ، وهو :

خَنُونُونَ أَخْرَى الْقَوْمِ خَوْتَ الاَّجَادِلِ 
 قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله - : صدره :
 دوم اللَّهُومُ إِلَّا حَمْسَةً أُو نَلاَئَةً ...
والأجادِلُ : حم أَجَدَلَ ، وهو الصَّقُورُ.

فصل الدال معسار ا

فصل الذال [مهسد]

فصل *الرا*ء -ل

- (١) ديوانه / ٢٤ واللسان .
- (۲) وبهـا ورد في الصحاح واللسان (غبي) وفسر « يغبي » بـ « يخفي » .
  - (٣) وهي رواية الديوان ، والنكلة .
- (٤) ديوان رؤبة / ١٧١ فيا ينسب إليه ، وهو في الصحاح والتاج ، واللسان ، ومادة (دلمز) .
- (ه) الصحاح ، والبيت بكاله فى اللسان والناج ، وهو لعبسد مناف بن ربع الهسذلى فى شرح أشسمار الهذلبين / ٦٨٦ وروايته : ﴿ ٠٠ إلا سِبعَ ﴾ وقبله :

فواللهِ لَوْ أَدْرَكُتُــُه لِمَنْعَتُه وإِنْ كَانَ لَم يَتْرُكُ مَقالًا لقائِلِ وعِزه ف الخصص (۱۲/۱۲) والمعانى الكبير ۲۸۲ وفيه « أول القوم » .

# فصل الزاي

(زىت)

وذَكَر في فصل (زيت) بيتنا شاهدًا على قولهم : طَعامً مَزِيتُ ، وهو : جاءوا بيسير لم تَكُنْ يَمنييَّة ولا يعلن ولا عنظمة الشام المَزِيتَ حميها قال الشيخُ رحمه الله - : البيتُ للمَرْدَق يَهجُو ذَا الأَهدام ، [ ٢٦] وصوابُ إنشاده : « أَبَهْمُ بعبر ٠٠ » وقبله :

ولم أَرَسَوَافِينَ عِيرًا كسافَةٍ يَسُوفُونَ أَعْدَالًا يَدَنُّ بَعِيرُها

أى : لم تَكُن هذه الأَعَدَالُ التي حَمَلَتُهَا العِيرُ من ثيابِ اليَمَنِ، ولا من حِنطةِ الشامِ ، ومعنى يَدُّلُ : يذهبُ سَنامُه ، لِنَقَل حُلِهِ .

> فصل لسين ( س ب ت )

وذَكَر فى فصل (سبت) بيتاً لا بْنِ أَحْمَــَرَ شاهداً على أَن السَّباتَ : الدَّهْرُ ، وابناهُ : الليلُ والنهارُ ، وهو :

وَكُنَّا وَهُمْ كَانِّىٰ سُباتٍ نَفَرَّفًا سِـوّى ثُمُّ كَانا مُنْجِدًا وَتِهامِياً

(١) عجزه فى الصحاح، رالبيت فى الأساس.منسوبا الى أبى ذئريب، ولم أجده فى شعره، وهو فى ديوان الفرؤدق / ٣٦٧ ط بيروت) وروايته :

« أَنَهُمْ بِعِـبِ لَمْ نَكُنْ هَجَـرِيَّةً »

وانظرالتاج ، واللسان ، وعجزه في (خمــر) وهو في المخصص ( ٥ / ٢ )كرواية الجوهرى •

- (۲) دیوان الفرزدق/۳۳۷ وفیه « و لم تر سواقین . . » « و بدب » بدل « بدل » ، وترتبه فیه بعد البیت السابق
   لا قبله ، وهو آیضا فی الناج ، واللسان .
- (٣) الصحاح ، والناج ، والمسان ، وأيضا في (حلط) و (لعلي) ونسبة الى ابن أحرو بعده :
   فأ أُسيق التّمامي منهُما بلَطَاته وأَخْلَطَ هــذا لا أُعُودُ و واثياً
   ورواه الجوهرى : « لا أريم مكانيا »وانظر المخمص ( ٩ / ٥٠) و ( ٢٢ / ٢٢٣) ومعجم البلدان (تهامة )
   وفي هامش ( ش ) حاشية نسها :
- « تهاى : إذا فُتِيحَ التاءُ خُفِّفَ، وإذا كُسِرَها شُدَّدَ، فيقُال : رَجُلُّ تَهَامٍ وَرَجُلُّ بَهِايٍيًّ ، •

قال الشيخُ - رحمه الله -: ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ عِلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

وذَكَر في هذا الفصل بيناً شاهِداً على السَّبَنَى للنَّمِرِ، قال: ويُشْبِه أن يكونَ سُمِّىَ به لِمُرْأَنِه، وزعم أنه للشَّمَاخ، وهو:

وما كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ وفانَهُ (١) بَكَنْفَى سَبْنَى أَذْرَقِ العَيْنِ مُطْسِرِقِ

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لُمَـزَردِ أَخَى الشَّهَاخِ ، يقولُ : ما كنتُ أَحْشَى أَنْ يَقْتُلُهُ أَبُو لؤُلُوَّةَ ، ويَجْرَيءَ على قَيْلِه ، والأَزْرَقُ : المَدُوُّ ، وهو أيضًا الذي يكونُ أزْرَقَ العين ،

وذلك يكونُ فى الَمَجَمِ ، والْمُطْرِقُ : المُسْتَرَيْقِ العينِ ، وقبلَه :

َجَزَى اللهُ خَيْرًا من إمامٍ و بارَكتْ (1) يَدُ اللهِ في ذاكَ الأَدِيمِ الْمُسَرِّقِ

(سنت)

وذَكَر في فصل ( سنت ) بيتً شاهِدًا على السَّنُوتِ للكَذُّونِ ، ويُقالُ : هو العَسَلُ أيضً ،

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لا أَسْ بَيْنَهُمُ وَهُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لا أَسْ بَيْنَهُمُ وَهُمْ أَنْ يُقَرِّداً عَلَمُ وَاللَّهُمُ أَنْ يُقَرِّداً قَالَ الشِيخُ – رحمه الله – : البيتُ للْحُصَيْنِ ابنِ القَمْقاعِ ، وقبلُهُ :

جَزَى اللهُ عَنَى بَحْـتَرِيًّا ورَهْطَه بَنِي عَبدِ عَمْرٍ و ما أَعَفَّ وَأَمَجَدَا أى : ما أعَفَّهم وأَمُجَدَّهُم ، ومعنى يُقَـرِّدُ : يُذَلِّلُ ، وأصلُه من تَقْرِ بِدِ البَمِيرِ ، وهو أَنْ يُنقَّ فُرادُه ، فَيسْتَكِينَ ، والأَلْسُ : الجَانةُ .

<sup>(</sup>١) الأول في الصحاح ، وهما في النباج ، واللسان وفي ( طرق ) نسبه المي مزرد ، وصحح الصاغاني في النبكلة (سبت ) نسبتهما المهمين أخى الشياخ ، عن أبي عمد الأعرابي ، وسكل أنه ديقال : إن الجن قد ناحت عليه بهذه الأبيات» وانظر الاستيماب (٢١/٢ ) وحماسة أبي تمام (٢٠٢١) .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، والتساج ، واللسان ، ومادة (ألس ) (وقود) و (يختر) والمعانى الكبير / ، ٦٢ و ١١١٢ .

<sup>(</sup>٣) التاج ، واللسان ، وأيضا في ( بختر ) .

# فصل الشين

#### (شات)

وَذَكَر في فصل ( شأت ) بيتًا شاهِدًا على الشَّيْتِ : للفَرَمِ العَفُورِ ، وهو :

وأقدر مشرف الصوات ساط

(1) مَنْ لَا أَحَـقُ ولا شَيْلَتُ لَا أَحَـقُ ولا شَيْلَتُ لَا أَحَـقُ ولا شَيْلَتُ لِمَدِي بَنَ فَال الشَيْعُ حرامه الله -: البيتُ لِمَدَى بَنَ البِيتُ الْمَعْمَى هذا البِيتُ المَقَالُ : الذَّى تَجُوزُ حافِراً رِجَلَيْهِ حافِراً يَخْدُنُ عافِراً رَجَلَيْهِ حافِراً لَا لَا يَعْمُورُ حافِراً لِبَعْلَيْهِ عَنْ حافِراً لَا لَذَى تَقْصُرُ حافِراً رَجَلَيْهِ عَنْ حافِراً لَا لَذَى تَقْصُرُ حافِراً لِيجَلِيْهِ عَنْ حافِراً وَجَلَيْهِ عَنْ حافِراً وَلَا حَقَى : الذي لَا الله عن حافِريُ يَدَيْهِ ، والشَّيْلِ عَنْ حافِراً رَجَلَيْهِ عافِري يَدَيْهِ .

( ش ت ت )

وذَكَر ف فصل ( شتت ) : شتّانَ ما هُما ،
وشَتّانَ مَا عَمْرُو وأَخُوه ، أى : بَعُدَ ما بَيْنَهما ،
قال : وقال الأصمينُّ : لا يُقالُ: شَتَانَ ما بينهما،

لشَّنَانَ مَا بَيْنَ البَرِيدُيْنِ فِى النَّدَى

بَرِيدِ سُلَيْمٍ وَالأَغَرِّ بن حاتِم اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

قال : وقولُ الشاعر :

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : هذا البيتُ لرَيهِمَةَ الرَّقِّ بمدحُ به يزيدَ بنَ حاتِم بنِ قَبِيصَةَ ابن المُهَلِّبِ ، ويَهجُو يزيدَ بنَ أَسِيدِ السُّلَمِيُّ و (۲۲)

وانظرالمخصص (٦/٥٧١)

- (۲) الصماح، والناج، واللسان . و وفي هامش اللسان : « قوله : يزيد سليم ٠٠ > كذا في النهذيب، والذي في المحكم :
   يزيد اسيد ، وضبطا بالتصغير > وانظر الكامل السيد ( ١٧٠/٢ ) والمقد الفريد ( ٢٣٢/١ ) ومعجم الشعراء المعرزباني / ٣٠ وغتار الأفان ( ٣٩/٤ ) و ( ٢٥/١٦ ) .
  - (٣) الذي بعده في ترتيب الأغان ، ويختاره ، هو :

     يَزيدُ سُلَيْمِ سَالمٌ المسالَ ، والفَقَى أُخُــو الأَذِدِ الأَمُوالِ غيرُ مُسالِمِ
     فهم الفتى ... البيت ،

فهَمُّ الفَتَى الأَزْدِيِّ إِثْلافُ مالِه وَهُمُّ الفَّتَى الفَّيْسِيِّ جَمْعُ الدَّراهِيمِ فلا يَحْسَب التَّمْتَامُ أَنِي هَجَوْتُهُ رد) ولَكِنْنِي فَضَّلْتُ أَهْــلَ المَكارِمِ ولَكِنْنِي فَضَّلْتُ أَهْــلَ المَكارِمِ وأما ما حكاه عرب الأَصمِيُّ أَنَّهُ لا يُقال : شَتَّانَ مَا بِينَهُمَا ، فليسَ بشَّىءٍ ، لأَنَّهُ قَــد جَاءَ ذلك في أشعار الفُصَحاء من العرب ، من ذلك قُولُ أَبِي الأُسُودَ الدُّولَى : فَإِن أَعْفُ يومًا عن ذُنُوبٍ وتَشْتَدى (٢) فإرتَّ العَصا كانتُ لغَيْرِكَ تُقْرَعُ وشَتَّانَ ما بيني و َبيْمَكَ إِنني عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ أَسْتَقِيمُ وَتَظْلَعُ

ومنه قولُ البَعِيثِ : وَشَتَانَ مَا بَيْنِي و بِينَ ابنْ خَالِدٍ

اَمَيِّــةَ فِي الرِّزْقِ الذِي يَتَقَسَّمُ

وقال آخر:

(٤) إذا صَرْصَرَ العُصْفُورُ فِي الرَّطَبِ الثَّمَدِ وقالَ الأحوَّصُ : شَــتَّانَ حينَ يَنْتُ الناسُ فعْلَهُما ما بينَ ذِي الدُّمِّ والْمُحْمُودِ إِن حُمِدًا ويقال : مَشَّانَ بينَهما، من غير ذكر « ما » قَالَ حَسَانُ بِنُ ثَابِتٍ : وشَتَّانَ بَيْنَكُمَا فِي النَّـٰدَى وفي البَأْسِ والخيرُ والمَنظَر وقال آخرُ : (٧) أُخاطبُ جَهْرًا إِذْ لَمَّنَّ تَغَافَتُ وشتأنَّ بينَ الحَهْرِ والمَنْطقِ الحَفْت

وقال حَميلُ :

أريدُ صَلاحَها وتُرِيدُ قَتْلَى

فحذفَ نونَ شَتَّانَ ، لضُرُورة الشعر .

وشَتًا بينَ قَتْلِيَ والصَّلاجِ

(٤) اللسان ومادة ( ثمد ) . (ه) السان .

(٧) اللسان ، وهو في الصحاح والناج ( خفت ) .

(٨) اللسان، والتاج ، وديوان جميل / ٢٦ وقبله :

وياَلَك خُلَّةً ظَفَرَتْ بَعَقْلِي كا ظَفرَ المُقامرُ بالقداح

<sup>(</sup>١) فى (ش ) : ﴿ فَلا يَحْسَبُ النَّمَامِ ﴾ والمتنبِّت من اللسان متفقاً مع الأغانى (١٦٠/٤٥٣) ونخنار الإغانى(٣٩/٤) (٢) التاج، واللسان .

<sup>(</sup>٦) اللسان، وفي ديوانه / ١٠١ ﴿ وَالْمَايِرِ ﴾ وفسره في هامشة بالشرف والكرم ، ولعله تحريف المهر.

(شمت)

[ ٩٨ ] قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : وذكر الجوهريُّ في فصل (شمت) أنَّهُ يَقَالُ: رَجَعَ القومُ شِمَاتًا، أي : مُتَوجِّعَهُم، أي : خائيبينَ، وهو في شِعْرِ ساعِدَةً .

قال الشيخ - رحمه الله - : ليسَ هو في شِعْرِ سَاعِدَةً \_ كَمَا ذكر \_ وَإِنَّمَا هُو فَي شِعْرِ المعطَّلِ المُـــَذَلِيِّ بفتج الشــينِ ، لا بَكَسْيرِها ، مصدراً لا جماً ، وهو :

فأُبْنَا لِنَا تَجْدُ الْعَلاءِ وَذَكُّرُهُ

(۱) وآبُوا عَليهِمْ فَلَها وشَمَاتُها

« · · لنا رِيحُ العَسلاءِ وذِ كُوهُ » والرِّيحُ : الدُّولَةُ ، ومنه قولُه تصالى : ( وَمَذْهَبَ رِيمُكُمْ ) ويُرْوَى : « لنا تَجْدُ الحياة وذكرُها ... »

الفلُّ : الْهَزَيمُةُ، والشَّمَاتُ : الْحَيْبَةُ، والفعل منه شِمَيْتَ، والسَّم الفاعل شايتُ ، وجَعع شامِيٍّ شِمَاتٌ ، ومنه يقال : رجعَ القوُم شِمَاتًا ، أَيُّ :

ويقال: شُمَّتَ الرجُلُ: إذا نيسب إلى الخيبية ، قال الشُّنفَرَى :

ره به مرد به مرد در در (۱۶) \* ومن یغز یغنم مرة ویشدت \*

فصالصاد ( ص م ت )

وذَكَر في فصـل (صمت) أنَّ الصُّمُوتَ : اسمُ فَرَسٍ ، وأَنْشَدَ :

حَتَّى أَرَى فارسَ الصَّمُوتِ عَلَى (ه) أَكْسَاءِ خَيْسِ لِي كُأْمُّهَا الإِيلُ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للْمُثَلِّم ابن عَمْرِ و النَّنُوخِيّ ، وقد نَقَدَّم شرِحه في فصل (كساً) .

- (٠) هنا في نسخة (ش) بداية المجلس الثان عشر بوم الحميس غرة ذى القعدة سنة ست وسيمين [ وخمسائه ] ٠
   (١) شرح أشعار الهذافين / ٣٥٠ والناج واللسان ٠
- (٢) روايت في أشعار الهــذليين < ٠٠٠ ريحُ الكَلاء > وقال السكرى : ﴿ ويروى : فَأَشَا لَمَا عَجْدُ الْحَيَاة > و ﴿ مجد العلاء » • • وقال أيضا : ﴿ وَ بِرُونَ : شَيَّاتُهَا ءَ أَى شَيَّاتُهَا مِنَ الْأَعْدَاءَ ، وشَيَّاتُها ؛ تَفْرِقُها ﴾ •
  - (٣) سورة الأنفال ، الآية / ٢ ۽ . .
  - (٤) المفضليات / ١١٠ (٢٠ ١٥) رصدره .

واللسان ، والمعانى الكربر / ه ه • ١ ·

(٥) الصحاح، والناج، واللسان، ومادة (كسأ) وتقسدم فيها، ص ١٨ والمؤتلف والمختلف للآمدي /٢٧٦ وفى شرَّح أخدار الطذلوين ٥ ٥ ٧ في أبيات يروبها الجمعي للبريق بن عياض الهذلي ه

#### ( ص و ت )

وذَكر في فصل (صوت) بيتًا شاهداً على المؤسنة المسات الرَّمِلُ : إذا اسْتَوتُ قَامَتُه بعد الانْهناء ، كأنه افْتَبَلَ شَبابُه ، وهو :

ونَصْرُ بُنُ وُهمانَ المُنْهَةَ مَاشَها ونَصْرُ بُنُ وُهمانَ المُنْهَةَ مَاشَها والسيعين عامًا ثَمَ قُدُومَ فانصاتا السيخ – رحمه الله – : البيتُ لسَلَمَةَ ابنِ المُؤسُّب الأنمارِيّ ، وبعده :

وعاد سوادُ الرأسِ بعدَ بياضِه وعاودَه شَرخُ الشّبابِ الذي فاتا وبدلَ حُلْما وإفِرًا بعد طَيْشِه ولكنّهُ من بعد ذا كُلِّه ماتا وصللف و فصللف و المهدل ]

فضالظاء [مهدل] فصلالعين فصاللغان فصاللغان [مهدل] فصاللفاء (فخن نصل (غن) أذّ العَخَتَ: مَوْدُهُ

<sup>(</sup>١) الصعاح، والناج، والأساص (هند) والمستقصى (١/ه ٢٥) ومجمع الأمثال (١/ه ٣٣) واللسان، ومادة ( هند ) ·

 <sup>(</sup>۲) التاج، واللسان، والأول في الصحاح أيضا.

 <sup>(</sup>٤) فى اللسان : « قال أبو إسحاق : قال بعض أهل الغة : الفخت لا أدرى : أمم ضوته أم أمم ظلمته ؟ وأمم ظلمة ظله
 جلى الحقيقة : السهر ؟ ولهذا قبل التحدثين ليلا : ممار » .

# فصل القاف

### ( ق و ت )

[99] وَذَكِر فَى فَصَل (قَوت) بِينَا شَاهِداً عَلَى فَصِلُم : أَقَاتَ عَلَى الشّيء : اقْتَدَرَ عَلَيه ، وهو : وذِي ضِغْنِ كَفَقْتُ النفسَ عنه وكنتُ على مساعيّه مُقيّت النفسَ عنه وكنتُ على مساعيّه مُقيّت الناسُرُخ - رحمه الله - الله تُركَّر الله الشّيخُ - رحمه الله - الله تُركَّر الله تُركَّر الله تُركَّر الله تُركَر الله تُركَّر الله تُركَّر الله تُركَّر الله تُركَّر الله تُركَر الله تَركُر الله تُركَر الله تَركُر الله تُركُر الله تَركُر الله تَركُر الله تَركُر الله تَركُر الله تَركُر الله تُركُر الله تَركُر الله تَ

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لأَيِي قَيْسِ بنِ دِفاعَةَ ، وقد رُوِى فى بمضِ الروايات للزَّبَيْرِ بن عبدِ المُطَّلِبِ عَمِّ النبي صلى الله عليــه وســلم .

قال : ويُقال : المُقِيثُ : الحافِظُ الشيء ، وذكر بيتين في أحدِهما شاهِدُ عليه ، وهما : ليتَ شِعْوِى ، وأَشْمَرَنَّ إذا ما قَـــرُبُوهــا مَنْشُورَةً وَدُعِيثُ

أَيِّى الفَصْــُلُ أَمْ مَلَى إِنَّا حُــو سِبْتُ إِنِّى على الحِسابِ مُقْبِتُ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتانِ السَّمَّوْأَلِ ابنِ عادِياءَ، وقبلَهما :

رُبَّ شَـنْم سَمِعْتُ فَتَهَــاتَمْ (2)

حُتُ ، وعِنَّ تَرَكْتُهُ فَكُفِيتُ فَكُفِيتُ السَّمِافِيُّ : الصحيحُ صَــدِى رِوَايةُ من رَوَى :

\* رَبِّي عَلَى الحِسابِ مُقِيتُ \*

لأنَّ الخَاضِعَ لَرَّهِ لا يَصِفُ نفسَه بهــذه العــفة .

قال الشيئ – رحمه الله – : الذي حَمـلَ السّبراقِ على تصحيح هذه الرّواية أنّه بَنَ على أن مُقيناً بمنى مُقْنَدِر، ولو ذَهَب مَذْهَبَ من يقولُ: إنه الحافظُ للشيء ، والشاهدُ له – كا ذَكَر الموهري – لم يُشْكِر الرّوايةَ الأوَّلَةَ ، وقَـوَّى أَبُّ المُقْيِتَ بمنى الحـا فِظ أَرْ إِسْعـاقَ الزّجَاجُ أَنَّ المُقْيِتَ بمنى الحـا فِظ

(١) الصحاح، والتكانم، والتاج، والمسان، والمقاييس (ه/٣٨) وفي الناج قال الزبيدى: « وقرأت في هامش تسخة
الصحاح بخط باقوت، مانصه: ذكر أبو محمد الأسود الفندجاني أن هذا البيت في قصيدة مرفوعة، ورواه:

« • • على مَساءَته أُقيتُ »

- (٢) وفى التاج أنه ينسب أيضا إلى ثملة بن محيصة الأنصارى، وهُوجاهل .
- (٣) الصحاح، والناج، واللسان. ﴿ وَإِلَّا اللَّهَانَ وَالنَّاجِ وَالنَّاجِ وَالنَّاجِ وَالنَّاجِ وَالنَّاجِ وَالنَّاجِ وَالنَّاءِ وَالنَّاجِ وَالنَّاجِ وَالنَّاجِ وَالنَّابِ وَالنَّاجِ وَالنَّاءِ وَالنَّاجِ وَالنَّابِ وَالنَّاجِ وَالنَّابِ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّابِ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّابِ وَالْمَالِقُ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالْمَالِقُ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّالِقُلْمُ وَالنَّالِقُولِ وَالنَّابِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمِنْ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلْمَالِقُولُ وَالْمِنْ وَالْمَالِقُولُ وَالْمِلْمِ وَلْمَالِقُولِ وَلْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُ وَلَّالِمُ وَالْمِلْمِ وَلْمَالِمُ وَالْمَالِقُ وَلْمَالِقُولُ وَالْمِلْمِ وَلْمِلْمِ وَلْمَالِقُولِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِقُ وَلَّمِلْمِ وَلَّالِقُلْمِ وَالْم
  - (٥) أنث الأولة بالناء لأنه أراد بها الاسمية لا الوصفية و

والحَفِيظِ ؛ لأَنَّه مُشتَقَّ من القُوت ، أَشِي أَنَّه مَا خُودُ مَر فَوْمَ أَنَّه الْجُلُ أَ أُونَهُ : إِذَا حَفِظْتَ نَفْسَه بما تَقُونُهُ به ، فالقُوتُ : اسمُ الشيء الذي يُعْفَظُ نفسَه ، قال : فمني المُقِيتُ على هَدْدِ المُخْفِظُ نفسَه ، قال : فمني المُقِيتُ على هَدْدِ المُخَفِظ ، وعلى هَدْدِ المُلَجَةِ من الحِفْظ ، وعلى هذا فُسَرَ قولهُ تعالى : المُلَجَةِ من الحِفْظ ، وعلى هذا فُسَرَ قولهُ تعالى : ( وكانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ أي : حَفِيظًا .

# فصلالكاف

#### ( じ む ご )

وَذَكُر فِي فَصِـل (كَفَت ) أَنْ الْكِفَاتَ : الموضِّعُ الذِي يُكَفَّتُ فِيهِ الشِيءُ، أَي : يُغَمَّ ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجَعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا . أَحْبِاءً وَأَمُواتًا ﴾ .

قال الشيخ – رحمه الله – : الكفات : مَصْدُرُ كَفَتْهُ كَ وَجَمَهُ، وَجَمَهُ، وَجَمَهُ، وَجَمَهُ، وأَخْياءً : منصوب به ، أي : تَكْفِتُ الأَحياءَ على ظَهْرِها ، والأَمُواتَ في بَطْنِها .

الخَيْلِ ، وقبلة : [١٠٠] تمنَّى مَنْ يَدُّ زَيْداً فَـلاقَ أَخا ثِفَةٍ إِذَا اخْتَلَفَ المَـوالِي وَمُعْنَى البيتِ مفهومٌ .

فصل للأم

( ل ى ت )

وَذَكَرُ فِي فَصِلُ (ليت) بِيتًا شَاهِدًا عَلَى قُولِهُم:

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البَيتُ لزيدِ

َ أَصادِفُهُ وأَفْرَمُ جُلِّ مالِي

لَبْتِي ، بَحِذْف للنون : لغة في لَيْتَني ، وهو :

كَمُنْيَةِ جابِرٍ إِذْ قال لَيْــيِّي

وَذَكُو فِي هذا الفصل بينا شاهِدًا على قولِهم: ما أَلاَتُهُ من عَمَلِهِ شَيْئًا ، أي : مَا نَقَصَهُ ، مثل أَنَّاتُهُ ، وه . .

ويَأْكُانَ ما أَقْنَى الوَلِيَّ فلم يُلِتْ كأنَّ مجافاتِ النِّهـاءِ المَــزارِعا

- (٢) سورة المرسلات ، الآيتان : ٢٥ و ٢٦ .
- (١) سورة النساء ، الآية / ٨٥٠
- (٣) هذا القول نقله ابن منظور في اللسان عن ابن سيده -
- (٤) الصحاح، والناج، واللسان، وفي اللسان ورأتلف، بدل ورأغرم»، وفي الناج · · وأَتَلِفُ بِعَض مالي »
  - (ه) اللسان والتاج .
- (٦) ديوان مدى بن زيد/١٤٦ وتخريجه نيه، واللسان وأيضا في (نهي) وفيه «أغني الولى ٥٠٠ بالدين المعجمة ، وهو
  تحريف وأنشده على الصحة في (منى) شاهدا على قولهم: « أُمَنِى الفَيْثُ النّباتَ ، أي : أُنْتُرجَه وأَظْهَرَه » ، وافظر اصلاح المنطق / ١٨٦ .

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لَمَدِئُ ابنِ زَيْدٍ، ومعنى أَعْنَى : أَنْبَتَ ، والوَّلُّ : المطرُ الذي يجيءُ بعدَ الوَشْمِيِّ ، والضميرُ في يَأْكُلُنَ يعودُ على مُحْرُدَ ذَكَرَها فبلَ البيتِ .

وذكر في هذا الفصل قوله تعالى : ﴿ ولاتَ حِينَ مَناصٍ ﴾ وقالَ: قال الأَخْفَشُ: شَبَّهُوا لاتَ بلبسَ ، وأَضْمَرُوا اسمَ الفاعل .

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : هـذا الفولُ لِسيَبَوْيه ؛ لأنه يَرَى أنّها عاملةٌ عملَ لِمِسَ ، وأَتما الأخفشُ فكان لايُشمِلُها ، ويرفعُ ما بعـدَها بالابتداء إن كان مرفوعًا ، وينصُبه بإضمار فعلٍ إن كانَ مَنْصُوبًا .

وَذَكَرَ فَى هَذَا الفَصِلِ بِينَا لاَّ بِي وَجْزَةً شَاهِدًا عَلَى أَنَّ التَّاهَ قَدَ نُوادُ مِع حَينِ ، فَيقَالُ : تَمَيِنَ ، كَا نُوادُ فَى لا ، فَيقَالُ : لاتّ ، وهو :

الماطِفُونَ تِحِينَ ما مِنْ عاطِف والمُطْمِمُونَ زمانَ أَينَ المُطْمِمُ قال الشيخُ – رحمه الله – : صوابُ إنساده :

العاطِفُونَ تَعِينَ ما مِنْ عاطِف والمُنْهِمُونَ زِمانَ أَينَ المُغِسمُ واللّاحِفُونَ جِفانَهُمْ فَمَ الدُّرَى والمُطهمُونَ زِمانَ أَينَ المُطهِمُ

فعال ٥٠٠ (مرت)

وذكر فى فصل ( صرت ) بيتين من الرَّجْزِ ، وأَحدُهما شاهِدُ على أَنَّ المَرْتَ : مَفَازَةٌ لا نَبْتَ فيها ، وهما :

(٢) الصحاح؛ واللسان، ومادة (عطف ).

(١) سورة ص ، الآية ٣ .

(٣) السان، ومادة (عطف) و(صين) وفي التكفة (عطف) قال الصاغاني : < و إِنشادُ الجوهريِّ مُداخَلُ، والرَّوايةُ :</li>
 العاطِفُونَ تَحِينَ ما مِنْ عاطِف والمُسْيِغُونَ يَدَأَ إِذا ما أَنْهَمُ وا
 والمسانِمونُ من الهَ ضِيمةِ جازَهُم والحامِلُونَ إِذا السِّيرَةُ تَغْدَرَمُ

والمسانِمونَ من الهَمِضِيمَةِ جارَهُم والحامِلُونَ إذا السِّيرَةُ تَغْدَرُمُ والمُعلِمُونَ زَمَانَ أَيْنَ الْمُطعِمُ واللَّارِعُونُ زَمَانَ أَيْنَ الْمُطعِمُ

- (١) \* وَمَهْمَهَيْنِ قَــَكَفَيْنِ مَرْتَيْنُ \*
- ﴿ فَلَهُ وَالنَّرْسَيْنِ ﴿ فَلَهُ وَ النَّرْسَيْنِ ﴾ ﴿

قال الشيخُ – رحمه الله – : الرَجَنُ لِحْطَامِ المجاشيعِ وَبَعْدُهُمَا :

ريري و مرية المالية ا

(موت)

وذَكر في فصل (موت) بيناً شاهِدًا على أَنَّ فَوَلَمْم : مَيْتُ – بتشديد الياء – أصله مَيْوتُ، ثُمُّ أَدْغَمْت الياءُ فالواو بعدَ فلها ياءً، ثم خُفَفَّت، كَا خُفَفَّتُ مَا خُفَفَّتُ مَا خُفَفَّتُ مَا وَلَيْنٌ ، ولَمِن ، وهو : كَلْسَ مَنْ ماتَ فاسْتَرَاحَ بعَيْتٍ لَيْسَ مَنْ ماتَ فاسْتَرَاحَ بعَيْتٍ الأَحْباءِ أَمَّالًا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْباءِ المَّيْتُ مَيِّتُ الأَحْباءِ أَمَّالًا مَيْتُ مَيِّتُ الأَحْباءِ المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْباءِ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتِ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتُ المَّاتِ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتِ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتُ المَّاتِ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتِ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَاتِ المَيْتُ مَيْتِ المَيْتُ مَيْتِ المَيْتُ مَاتِ المَيْتُ مَيْتِ المَاتُ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتِ المَّهُ المَيْتُ مَيْتِ المَيْتُ مَيْتِ المَاتِ المَاتِ المَنْتُ مَاتِ المَيْتُ مَيْتُ المَيْتُ مَيْتُ المَّهُ المَيْتُ مَيْتُ المَاتِ المَيْتُ مَيْتُ المَاتِ المَنْتُ المَيْتُ مَيْتِ المَاتِ المَيْتَ المَاتِيْتِ الْمَيْتُ المَاتِ المَيْتُ مَيْتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَيْتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَيْتُ المَاتِ المَاتِي المَاتِ المَاتِ المَاتِعِ المَاتِلَ المَاتِ المَاتِعِ المَاتِ المَاتِ المَاتِلُولُولُولُولُ

قال الشيخ — رحمه الله — : البيثُ لَمَدِىً أَبِّ الرَّعْلاء، وقد جَمَع بينِ النَّنتَيْنُ فِي هذا البيتِ، و بعــده :

(1.1] إِنَّمَا المَّيْتُ مَن يعيشُ كَئيبًا كاسِفًا بالهُ فَلِيسِلُ الرَّماءِ فَأَناسٌ يُمَصَّمُسُونَ يُمادًا وأَناسٌ حَلُوهُم فِي المَاءِ

> فغرالنون (نبت)

وذَكَر في فصل ( نبت ) ببتا شاهِدًا على أَنْبَتَ البَقْلُ ، بمنى نَبَتَ ، وهو : رَأَيْتُ ذَوِى الحاجاتِ حَوْلَ بُيُومِهُمْ فَطِينًا لهـم حَتَى إذا أَنْبَتَ البَقْلُ

- (۱) اللسان ، وانظر أيضا سيبو يه ( ۱۳/۱ و ۲۰۳ ) و ( ۲ / ۳۳۱) والمحمص (۲/۷) وقال الصاغاني في التكلة :
   والرواية « ... أغبر ين مر تين » و بينهما مشطو ر ساقط ، وهو :
  - \* مُشْتَهِينِ قَذَفَيْنِ صَعْبَيْن \*

وانظر شرح شافية ابن الحاجب الجزء الأرل ( ص ١٩٤)

- (٢) فى النكملة ﴿ خطام الربح المجاشعي ، واسمه بشر بن عياض ﴾ .
- (٣) في (ش) ﴿ جَنْتُهُما ﴾ والمثبت من اللسان موافقا ما في (ك ) ٠
- (٤) الصحاح، والنباج، واللمان، وبصائر ذوى النمويز (٤/ ٣٧٥) . (٥) التاج، واللمان .
- (٦) شرح ديوان زهير / ١١١ وهو فى الصحاح؛ والناج؛ والحمرة (١ / ١٩٨) واللسان، والممانى الكبير / ٣٩. وبعده— وهو فى ديوانه / ١١٢ واللسان ( خبل ) — :

هناك إنْ يُسْتَخَبُّوا المالَ يُغْيِلُوا وإِنْ يُسْأَلُوا يُعْطُوا، وإِنْ يَيْسِرُوا يُعْلُوا

قال الشيخ ـــرحمه اللهـــ: البيتُ لُوَهُوْ بنِ أبى سُلْمَى، وصوابُه : « رَأَيْتُ » بفتح التــاء، وقبـــلَه :

إذا السَّنَةُ الشَّهِباءُ بالناسِ أَجْحَفَتُ
ونالَ كرامَ المَــالِ فى الجَحْرَةِ الأَكْلُ
يعنى بالشَّهْباء البَّيْضاءَ من الجَدْبِ ؛ لأَمَّها
تَبْيَضُّ بالتَّلْجِ، أو عَدم النَّباتِ ، والجَحْرةُ :
السنةُ الشَّديدةُ التى تَجْحُرُ النَّاسَ فى بُيويْم،
فَيَنْحُرُوا كرائمَ إلمِهم لِيا تُكُوها ، والقَطينُ : الحَسَّمُ
وسُكَانُ الدَّارِ ، وأَجْحَفَتْ : أَضَرَّتْ بهم ،

( ن ح ت )
وذَكّر فى فصل ( نحت ) بيتًا شاهِدًا على
النَّحِيتِ للدَّخِيلِ فى القَوْمِ ، وهو :
الخَالِطِينَ تَحِيتُهُم بُنضارِهِم
وذَوى النِنَى منهُم بذِى القَثْرِ

قال الشيخُ - وحمه الله - : البيتُ ليخُونيقَ أَخْتِ طَـرَفَةَ ، وصـوابهُ : « والخالِطِينَ » بالواو ، والنَّشارُ : الخالِصُ النَّسَب ، و بعدَ ،

هٰذَا تَناتِي مَا بَقِيتُ لَمُهُمُ

و ذا هَلَكْتُ أَجَنَّني فَبْرِي

تُرِيدُ أَنَّها قد قامَ عُذْرها في تَرْكِها التَّناءَ عليهم إذا ماتَتْ ، فهاذا ما وُضِعَ فيه السَّببُ موضعَ المُسَهِّبِ ؛ لأَنْ المُعْسَفَى : إذا هَلَكْتُ انْقَطَعَ مَنائِي، وإنَّمَا قالت : «أَجَلَّنِي قَبْرِي » ؛ لأَنَّ مَوْتَها سَهَبُ قطع القَناءِ ، ويُرْوَى البيتُ الأول للمَّامَ طَنَّى أيضًا ، وقبله :

الضارِدِينَ لَدَى أَعِنَّمُــم والطاعِنينَ وخَيْلُهُم تَعْمِرى

( ¿ o v )

وذَكَر فى فصل (نصت) بينًا شاهِدا على أنَّ الإنْصاتَ : السُّكُوتُ ، والاسْبَاعُ ، يقــَالُ : أَنصِتُوه ، وأَنْصِتُوا له ، وهو :

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه / ۱۱ واللمان ، والتاج ، والمسواد (شهب) و(وجحر) وهجزه في الهماني الكبير ٣٩٧ برواية < ... في الجمعرة الازل > .

<sup>(</sup>٢) ديوانها ١٦، ١٦ واللسان، والناج، والأول في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) التاج واللسان، وديوان حاتم / ٢٤ .

إذا قالت حذام فَأَنصِتُوها

ا فإنَّ القَوْلَ ما قالَتْ حَذَامِ

قالَ الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لوَسِيم ابن طارِق ، ويُقال : لِلْجَنَّم بنِ صَعْبٍ، وحَذامَ هي امرأتُه ، وهي حِذام بنتُ المَتِيكِ بنِ أَسْلَمَ | شَذْرٍ ، وهو الصَّغيرُ من اللَّـؤُلُو . ابنِ يَذْ كُر بنِ عَنْزَهَ ، و يُرْوَى : « فَصَدِّقُوها » مكان « فَأَنْصِتُوها » .

> فصل الواو [ 44-46 ]

قصلالهماء

( ه ف ت )

[١٠٢] وذَكَر في فصل (هفت) بيتُ شاهِدًا على المَهْتِ ، وهو نَطأُيرُ الشيِّ لِحَقْتِه ، وهو : \* كَانَّ هَفْتَ القِطْقِطِ الْمَنْثُورِ \*

قال الشيئُح ـــ رحمه الله ـــ : البيتُ للمَجّاج (٢) والقِطْقِطُ : أَصْغَرُ المَطَر ، و بعده : \* على قَراهُ فاتَى الشُّذُورِ \* قَراه : ظَهْرُه ، يعني النُّورَ ، والشُّذُور : جمع

( ه ی ت )

وَذَكَر في فصــل ( هيت ) بيتًا شاهدًا على قولهم : هَيْتَ لَكَ ، أَى : هَلُمُ إِلَيْكَ، وهو : أَبْلُهُ أَمِدِي الْمُؤْمنِدِ

ر؛) ـنَ أَخَا العِراقِ إذا أَتَيْمَا إنَّ العراقَ وأَهْـلَهُ

ســ لُمُ ۗ إِليكَ فَهَيْتَ هَيْتًا

قال الشيخ – رحمه الله – : كذا هو بخط الجوهميعيُّ « إنَّ العِـراقَ » بكسر إنَّ ، و يَرْوَى « عُنْقُ إليكَ » بمعنى: ما يُلُونَ إليك ».

- (١) الصحاح والتاج واللسان ومادة (حذم) بالرواية المشهورة فيه ، وهي : ﴿ فَصَدْ قَوْمًا ﴾ بدل ﴿ فَأَنْصَنُوهَا ﴾ .
  - (٢) الصحاح ، والنساج ، واللسان ، وشرح ديوان العجاج للاصمحي /٢٣٢ .
    - (٣) الذي يعده في الديوان /٣٣٢ .
    - بَعْدَ رِذَاذِ الدِّيمَةِ الْخَدُورِ

وفي السان : ﴿ الدِّيمَةِ الدِّيجِورِ ﴾ وفي الناج ﴿ الدِّيمَـةُ الممطورِ ﴾ .

- (٤) الصماح والتاج والمحتسب (٣٣٧/١ ) وفي اللسان قال : ﴿ وَأَنْشَدُ الْفُرَاءُ لَشَاعَرُ فِي أَمْيُو المؤمنينُ عَلَى بن أَبِي طَالِبِ ﴾ وأورد البيتين، وفي بصائر ذوىالتمبيز (٥/٣٦٣) نسجما إلى زيدبن على بن أبيطالب، والثاني في المخصص ٤٨/١٧
  - (ه) وبهذه الرواية أورده ابن منظور في اللسان (عتن) والمختسب ( ٣٣٧/١).

- بكسر الهاه، وضمّ الناه. فصال البياء [مهال]

وذَ كَر ابنُ جِنَى أَنَ هَيْتَ — فى البيتِ — بمنى البيتِ — بمنى البيرِع، قال : وفيهِ إِلَّه بَمُ لفاتٍ : هَيْتَ، بفتح الها، والناء، وهيت، بكسر الهما، وفتح الناء، وهيتُ : بنتح الهما، وضم الناء، وهيتُ

(١) أنشدهما في المحتسب (١/ ٣٣٧) والخصائص (١/ ٢٧٦)

# بالبالثاء

### منكتابالضحك

ي الم

(۱بث)

وذَكَرَ في فصل (أبث) بينًا شاهِدًا على الأبيث: الأشِرالنَّشِيط، وهو

بيريسر السيط ، وهو \* أُصْبِح عَمَارٌ تَشِيطًا أَبِنَا \*

قَالَ الشبيخُ \_ رحمه الله \_ : الرَّجَرُ لأَبِي زُوارَةَ النَّصرِيّ ، وبعده :

يَأْكُلُ آمْثًا بائنًا قد كَينًا
 ومعنى كَيث : أَنْنَ وَأَرْوَح .

(أنث)

وَذَكَرَ فَى فَصَلَ (أَنْتُ ) بِيْتَا شَاهِدًا عَلَى اللَّهُ نَدِينَ الْأُدُنَّذِينِ ﴾ وهو : وكُنَّ إِذَا العَلِينِي نَبُّ عَنُـودُهُ

(٢) ضَرَ بِنَاهُ تَعْتَ الأَنْثَيَنِ على الكَرْدِ

قال الشيئع ـــ رحمه الله : البيتُ للفَرزَدَقِ، وصوابُ إنشاده :

« وَكُنَّا إِذَا الْقَيْسَى » والمَشْهُورُ فِي الرَّواية :

(1 - 11)

<sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس الناسع هشر — بهرم الاحد الرابع من ذي القعدة سنة ست وسبعين وعمالة »

<sup>(</sup>۱) الصحاح، واللسان، ومادة (كيث) .

 <sup>(</sup>۲) الذي في مطبوع الصحاح « إذا القيسى » ومثله في (ك) وقوله : « تحت الأنثيين » في الصحاح « دون الأنثيين »
 رهو لذي الرمة في ديوانه ۲ و ۲ مضاف على قصيدته .

<sup>(</sup>٣) التاج واللسان وانظر ( نبت) و (كرد ) •

(۱) وكُنا إذا الِحَبَّادُ صَعَّرَ خَدْه والكَرْدُ: أصلُ العُنْقِ .

> فصل لنباء ( برث)

وذَكَّر في فصل (برث) أَنَّ البَّرْثَ : الأَرْضُ اللَّيْنَةُ السَّهَلَةُ ، والجمُّ بِراتُ وأَبْراتُ ، وُبُرُوتُ، وفى شعرِ رُؤْ بَهَ البَرَارِثُ ، ويقال : إِنَّه خَطَأٌ . قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ إنَّمَا غُلِّطَ رُؤْبَةً فى البَرارِث من فوله :

- َ . أَفْفَرَتِ الْوَعْسَاءِ والْمَثَاعَثُ .
- \* من أهلها ، والبُّرَقُ البّرارِثُ \* من جهة أَنَّ بَرْ تَا ﴿ ١٠٣] اسمُّ ثلاثي ، ولا يَجُعُ الثَّلاثِيُّ على ماجاء على زِنَةٍ فَعالِل ومَفاعل . ومن انْتَصَر لرؤبة فال: قد يجيءُ الجممُ على فير واحِدِه المُسْتَعمَل ، كَضَرَّةٍ وضَرائر ، وحُوَّة

وَحَرَائِرٍ ، وَكُنَّـة وكَنائن ، وقالوا : مَشَابُهُ ، ومَذَا كِيرُ، في جمع شَبِّهِ ، وذَكِّرٍ، وإنما جاءا جمعًا لمَشْبَهِ ومِذْكَارِ ، و إن كانا لم يُسْتَعْمَلا ، وكذلك بَرارِث، كَأَنَّ واحدَه بُرُّيَّةً ، وبرِّشَةً ، وإن لم يُستَعْمل ، وشاهِدُ النَّرْثِ للواحد قسولُ المتعدى :

على جانبِيَّ حاثِر مُفْــرَطٍ بَرْثِ نَبِـــوَّانَهُ مُعْشِبِ

والحائرُ: ما أُمْسَكَ الماء ، والمُفْرَطُ : الْمَلُومُ والبَرْثُ: الأرضُ البيضاءُ الرِّفِيقةُ السَّمْلَةُ السَّرِيمةُ النَّبات ، عن أبي عَمْـرِو ، وجُمُها براثُ ، وبرثه ، وتبوَّانه : أقن به ، والضمير في تبوأن يعودُ على نساء تَقَدُّم ذَكُرُهُنُّ ، وقبله : فلمّا تَعَيَّمُنَ تَعَتُّ الأَرا

وهِ) كِ والأَثْلِ من بَلَدِ طَيْب

(١) ديوان الفرزدق / ٢١٠ والتاج، والسان ، وخلق الانسان لثابت ( ٢٠٠ م. ٢٠٠) ووقع هذا الصدر أيضا في شمر المتلس، وهو نوله ( في ديوانه /٢٤) وانشده صاحب اللمان في (ُ صَرَ). وكُنّا إذا الجنّبارُ صَعَّرَ خَدَّه أَلَمْنَكَ له من دَرْيُه أَفَمْنَا له من دَرْيُه فتَقَوَّما

وللفرزدق أيضا في ديوانه / ١٩ ه رالنقائض / ٧٠١ مثله ، وهو قوله : وكُنَّا إذا الْجَبَّارُ صَعْرَ خَدُّه

وَكُنَّ إِذَا الْجَبَّارُ صَعْرَ خَدُّه ضَرَبْنَاه حَتَّى تَسْتَقِيمَ الأَخَادِ عُ (٢) ديوان رؤية ٢٩/ والمسان رمادة (عث ) والناج والجهيرة ((١٣١/) والخصص (١٣٧/١٠)

 (٣) في نسخة (ش) ﴿ على زنة مفاعل » وكتب فوقها أيضا ﴿ فعالل » وعباوته في النسان ليس فيها ﴿ مفاعل » وتمثيله بمشابه ومذاكر يقتضى وجودها » .

(٤) التاج ، والمسان . (ه) السان .

أى : ضَرَبْنَ خِيامَهُنَّ فِى الأَراكِ، والوَّعْساءُ: الأَرْضُ اللَّيْنَةُ ذاتُ الرَّمْلِ .

والعَثَاعِثُ : جَمُعُ عَثَمَثَةٍ ،وهى الأرضُ اللَّيْنَةُ أيضا .

#### ( بعث)

وذكر فى فصــل ( بعث) أنَّ البَيِيتَ : اسمُ شاعِرٍ من تَمْيمِ ، سُمَّى بذلك لَقُوله : تَبْعَّتُ مَنى ماتَبَعَّتُ بعدَ ما اسْ

سَمَّر فُدُوادِی واسْمَّر مریدی

قال الشیخ – رحمه الله – : اسمُ البیب خداش بُن بِشر ، و یُکنی آبا مالیك ، وصواب الشاده – مل مارواه ابن فُتنبَسَة وغیره – :

« واسْمَر عَزر بی» وهذه الروایة هی الصّحیحة المُجمع علیها ، ومَعْنی هذا البیتِ آنة قالَ الشّعرَ بعدَ ما أَسَنْ وَكَبر .

#### ( بغث)

وَذَكَو في فصــل ( بفث ) قالَ : قالَ ابنُ السُّكِّيتِ: البّغاتُ : طائِرًاً بْغَثُ إِلَى الفُبْرَةِ، دُونَ الرَّحَةِ ، بَطِيءُ الطَّبَران .

(١) الصحاح ، والناج ، واللسان .

قال الشيئع ــ رحمه الله ــ : هذا غَلطُ من وَجَهَيْن :

أَحَدُهما : أَنَّ البَفاتَ اسمُ جِنْسٍ ، واحدُه بَفَاتَةً ، مثل حَمَام ، وحَمامَة .

وأَبْنَتُ : صِفَةً ، بَدَلِيل قولِهُم : أَبْنَتُ بِين

البُغْشَةِ ، كَمَا تَقُولُ : أَحْمَـرُ بَيْنُ الْجُمْرِةِ،

قال الفَرَّاءُ: بَغاثُ الطَّيْرِ: شِرارُها ، وما لا يَصِيدُ منها ، وشاهِدُه قولُ مباسِ بن مِرْداسِ :

(٢) فى الناج واللسان من المصنف ( واحدته )

لا يكونُ منه شيءً صائدًا .

بَعَاتُ الطَّيْرِ أَكْثَرُها فِراحًا وأمُّ الصَّفْرِ مِقْلاتُ نُرُورُ ( ب و ث )

وذَكَّر في فصــل ( بوث ) بيتًا شاهِدًا على الاسْتِبائَة للاسْتِخْراج ، وهو : لَمَقُ بنى شِغارَةَ أَنْ يَقُولُوا

ر٢) لصَحْرِ الغَيِّ ماذا تَسْتَهيثُ قال الشبخُ — رحمه الله —البيتُ لأَبِي الْمُقَلِّم الْمُذَلِّيُّ ، وَمَعْنَى تَسْتَبِيتُ : تَسْتَخْرِجُ مَا عنــدُ أبى الْمُثَلِّم من هجاءٍ ونحوهِ •

( به ث )

وذَكَّرَ في فصل (بهث) بيتًا شاهِداً على بُهْمَةً: اسم أَبِي حَيٌّ من سُلَمٍ ، وهو : تَنَادَوْا يَالَ بُهِنَــةَ إِذْ رَأُونَا فَقُلْنَا أَحْسِنِي مَلَّا جُهِينَا

قال الشيخُ - رحمه الله - البيتُ لعبد الشَّارِق بن عبد الْعَزَّىٰ الْجُرِّيِّ ، والملاُّ : الحُلُق، وفي الحديث: « أَحْسِنُوا أَمْلاَءُ ثُمْ » أَى : أَخْلاَقَكُم ؛ وَبَهْشَةُ : من البَّهْثِ ، وهو اليِشْرُ وحُسنُ المُلْتَقَى .

> فصاللتاء [44-6]

فصلالثاء ( 2 6 2 )

وذَكَّرَ فِي فَصِلِ (ثلث) بِيتًا شاهِدًا على قَوْ ِلْمُم نَآمْتُ القومَ : إذا كُنتَ ثالِيمَهُ ، أو كَدَّنْهُمُ اللهُمُ اللهُمَّةُ ،

(١) المسان وفي (نزر) نسب إلى كثير، وفي ( فلت ) إلى كثير أو غيره، والناج (نزر) وفي العباب نسب الصاغاني » إلى معود الحكاء معاوية بن مالك، وقال : وليس للمباس من مرداس، كما قال أبو تمام في الحاسة» وفي شرحالتبريزي للماسة : قال أبورياش : هذا الشعر لمعاوية بن مالك، معود الحكماء» والشاهد أيضافي الصمعاح (نزر) والجهرة

( ٣٢٧/٢ ) والمقاييس (١٩/٥) ٠

(٧) الصحاح والناج (بيث) واللسان والمخصص (١٠/ ٤٤ وشرح أشعار الحذليين/ ٢٦٤ وقيه شارة بالعين المهملة ، وقد تكرر فى شعره ، وفسره السكرى بقوله ﴿ شَارَة : لقب لصخر » ثم قال فى موضع آخر «شَعَارَة : لقب يسب به قوم صفر من بن عمر و بن الحادث بن تميم بن سعد بن هذيل» .

(٣) الصحاح واللمان والتاج، ومادة (ملاً ) فيهما ، والمقاييس (٣٤٦/٥) والتكملة قال الصاغاني: ﴿ وَالْوَايَة فنادُوا بالفاء -- معطوفاً على ما قبله ، وهو .

> كَثْلِ السَّيْلِ نَرْكُبُ وازعَيْنا فِحَامُوا عارضًا بَرِدًا ، وجئنا

فإن تشائدًوا تَرْبَعُ ، وإِنْ يَكُ خامِسُ يَكُنُ سادِسُ ، حَتّى يُبِيرَكُمُ الْقَتْسُلُ قال الشبخُ – رحمه انه – : الببتُ لَعَبْدِ الله ابنِ الزَّبِيرِ الْأَسَدِيِّ بِهجو طَبِّنَا ، و بعدَه : وإِنْ تَسْبَعُوا نَشْنُ وإِنْ يَكُ تَاسِعُ يَكُنْ عَاشِرَّ حَتّى يَكُونَ لِنَا الْفَضْلُ يَكُنْ عَاشِرَّ حَتّى يَكُونَ لِنَا الْفَضْلُ يَقُولُ : إِن صِرْمَ ثلاثةً صِرْنا أَرْبَعَةً ، وإِن مِرْمُ أَرْبَعَةً مِرْنا تَحْسَةً ، فلا تَبْرُ تَزِيدُ عليم أَبْسِداً.

وذكر في هــذا الفصل قولهَم : هــٰذا ثالِثُ اثْنَيْن ، وثالِثُ اثْنَيْن ، والمعنى : هـٰذا ثَلْتَ

انتَ ين ، بتشديد اللام ، أى : صَيَّرِهُما ثلاثة بنفيه ، وَكُذَلك هـذا ثالث عَشر بضم الناء ، وثالث عَشر ، إلى تسعة عَشر . وثالت عَشر ، الفتيج والضم ، إلى تسعة عَشر . قال الشيخ — رحمه الق— : قوله : « ثالث اثنين بفتح الناء » وهَمُّ ، وصوابه الرفع ، وكذلك قوله : « المعنى ثلّت اثنين » وَهُمُّ أيضاً ، وصوابه تلث اثنين ، بَعْقَفيفِ اللام ، وكذلك قوله : « ثالث عَشر » بضم الناء وهم ، لا يجيئ البضر يُون إلا بالفتح ؛ لأنه مُرحَّبُ ، وأهل الكوفة يُجيزُونَه ، وهو عنذ البَصْر يِّن غَلطُ .

(١) التاج واللسان ، وفي النكلة قال الصاغاني : ﴿ وَالْإِنْشَادُ مَدَاخُلُ ، وَالْرُوايَةُ :

فَإِنْ تَنْلِيثُوا نَرْبَعْ وَإِنْ يَكُ خَامِسٌ يَكُنْ سَادِشٌ حَتَّى يَكُونَ لِنَا الْفَضْلُ وَإِنْ تَشْبُعُوا نَثْمِنْ ، وَإِنْ يَكُتاسِكُ يَكُنْ عَاشِرٌ حَتَّى يُسِيرَكُمُ الْفَثْلُ

رق أخيار عبد الله بن الزبير في الأغاني ( ٤ / ٣٥ ٦ / أبيات من البحر والروىخاطب بها قوما من بن عجل تهددوه بالفتل ، وكان منها هذين البيتين .

(٢) استحسن الربيدى في التاج كلام المصنف هنا ، وتَقَلَ عن ابنِ السِّكِيتِ أَنَّه : « يُقالُ : هو اللّثُ ثَلاثَة ؛ مُضافٌ إلى المَشْرَة، ولا يُنتَوْنُ، ون اخْتَلَفا : فإنْ شَلْتَ تَوْنَتَ، و إن شِلْتَ أَضْفَّتَ تَقُولُ : هو رابِعُ ثَلاَثَةٌ ، و رابِعُ ثَلائَةٌ ، كَمَا تَقُولُ : ضارِبُ زَيْدٍ ، وضارِبُ زَيْدًا، لأَنَّ مَعْناه الْوَقُوع ، أى : كَمَلَهُم بَنْفِيه أَرْبَعَةً .

وإذا اتَّفَقا ، فالإضافَةُ لا غَيْرُ ، لأَنَّه فى مَذْهَبِ الأَسْماءِ ؛ لأَنَّكَ لم تُرِدْ معَنَى الفِمْلِ ، و إنَّما أَرَدْتَ هو أَحَدُ النَّلاثَةِ ، وبعضُ النَّلاثَةِ ، وهذا بالا يَكُونُ إلا مُضافًا » .

# فصالجبيم ( ج ث ث )

وذَّكَّر في فصل (جثث) عجزَ بيتِ شاهِدًا الفرَّاء \_ أَنْ واحِدَ الْأَحَادِيثِ أَحَدُونَةً . على الْحَتُّ ، وهو كُلُّ قَدَّى خَالَطُ العَسَلَ من أَجْيَعَةِ النَّهْلِ وَأَبْدَا بِهَا ، وهو : لَدَى النَّوْلِ يَنْنَى جَمَّها و يؤُومُها

قالَ الشيخُ - رحمه الله -: البيتُ لساعدَةَ ابن جُوَّيَّةَ الْهُذَلِيُّ ، وصدرُه :

في برح الأسبابُ مَدِّي وَضَعْنَهُ يمسنُف مُشتار عَسَلِ ، رَبَطَـه أَمِحابُه بالأَسْبَابِ، وهي الحبالُ، ودَلَّوْه من أَعْلَى الْحَبَلِيرُ إلى مُوضِع خَلايا النَّمْلِ ، وقولُه : « يَؤُومُها » أى : يُدِّخُنُ عليها ، والإيامُ : الدُّخانُ ، والنولُ : حماعةُ النحل ،

### فصال بحساء (ح د ث)

وذَّكَر في فصل ( حدث ) ــ حاكياً عن

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : ليسَ الأَمرُ كَمَا زَعَمَ الفَرَّاء } لأَنَّ الأُحْدُوثَةَ بعني الأُعْجُوبَة ، يُقال : قــد صارَ فَلاَن أُحَدُّونَةً ، فَأَمَّا أَحَاديثُ النبيُّ صَلَّى الله عليــه وسَلَّم فلا يكورنُ واحدُها إلاحديثًا ، ولا يكونُ أُحدُونَةً ، وكذلك ذَكِّه سِيبَوَيْهُ في بابِ « ما جاءَ جمُّهُ على غـيرِ واحده المُستعمل » كَعَرُوضٍ وأَهارِيضَ ، و باطِــلِ وأَباطِيلَ .

(حرث)

وذَكَر في فصل (حرث) بيتًا شاهِدًا على الحارث لقُلَّةٍ من قُلَلَ الجَّولانِ ، وهو : بَكَى حارِثُ الحَوْلانِ من فَقْدِ رَبِّهِ رِب جوربِ من معدِ ربهِ وحورانُ منه خائفُ متضائِلُ

- (١) شرح أشمار الهذليين / ١١٤٠ وقال السكرى في تفسيره : ﴿ أَيْ مَا بُرَحْتُ بِهِ الْأَسْبَابِ حَيْى وضعت ﴾ والبيت في التاج واللسان ومادة ( أ و م ) وعجزه في الصماح وانظر المخصص (١١/١٧) والمعاتى الكبير/ ٦٧٤
  - (٢) ضبطه في (ش) بكسر الهمزة ، وفي القاموس (أيم)أنه كفراب، وكتاب.
- (٣) الذي في معجم البلدان (الحارث) ﴿ الحارث ؛ قرية من قرى حو ران من نواحي دمثق يقال لهــا : حارث الجولان ٠٠٠ ثم نقل قول الجوهري بعد ذلك ٠
- (٤) «بوان النابقسة / ٩١ وفيسه : « · · · موحش متضائل » وهو في الصماح والتاج ومعجّم البسلدان (الحارث) راقسان ومادة ( جول )

فصل *لذال* [مهسل]

فصل *الرا*د ( د ب ث )

وذَكَر فى فصل (ربث) صدر بيت لأَبِى ذُوَ بِ شاهِدًا على قولهم: ارْبَتْ أَمْرُهُم، أى : ضَمْفَ وأَبْطَأَ ، وهو :

رَمَيْنَاهُم حَتَى إِذَا ارْبَتُ أَمْرُهُم قال الشيئخ – رحمه الله – : عَجُزُه : وعادَ الرَّصِيعُ مُهِيَّةً لِلْحَمَائِلِ

الرصيعُ: جمع رصيعةٍ ، كشعيرٍ وشَعِيرة ، وهو سَــُرُ يُضْفَرُ يكونُ بِنَ حِمالة السيف وجَفْنه ، يقولُ : لما انْهَزَمُوا انْقَلَبَتْ سُيُوفُهم ، فصارتْ أعاليها أسافِلها ، وكانت الحمائلُ على أَعْناقِهم فانْتُكَسَتْ ، فصار الرصيع في موضع الحمائل ، والنّهيةُ : الغايةُ التي أنتهى إليها الرَّصِيعُ . قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للنابغةِ الذَّبيائِيِّ يرثى النَّهانَ بَنَ الْمُنْذِرِ ، وقولُه : « من فَقَدَ رَبِّه » يعنى به النَّعْهَانَ ، وقوله :

وَحَوْ رَانُ منه خَانِفُ مُتَضَائِلُ هو كفول جَرير :

لما أَتَى خَبُرُ الرَّبِيرِ تَواضَعَتْ

رًا) سُــوُرُ المَدِينــةِ والِـلمِالُ الخُشْعُ

وذَكَر فى هذا الفصل: قال: والحارِثان: الحارِث بن ظالم بن حَذِيمَةً ــ بالحاء غير المُعجَمة ــ ابنِ يَرْبُوع، والمعروفُ عنداهلِ اللغةِ جَذِيمَةُ ، بالجمِ .

فصل مناء [سسل]

فصل *إلدال* [سسد]

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ه ٢٤ والتاج واللسان ، ومادة (شور) وفيها أنه ﴿ يهجو ابن جرموز » .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار المذليين / ١٩٢ والتاج، واللسان، ومادة ( رصع ) و ( نهى ) والصحاح ، والمعانى الكبير / ٨١

(رع **ث**)

وذَكَر في فصل (رعث) هجزَ بيت شاهِدا على رَعْمَةِ الدِّبكِ ، لُمثْنُونهِ ، وهو: (١) \* من صَوْتِ ذِي رَعْناتِ ساكِنِ الدَّارِ \* قال الشيخُ —رحمه الله — : البيتُ للأَخْطَلِ ، وصدرُه :

ما ذا يؤرُّ أَبِي والنومُ يُعْجِبُنِي ( ر م ث )

وذَكَر فى فصل (رمث) بِيتًا شاهِدًا على الرَّبَّ بِ بَعْتُ شاهِدًا على الرَّبِّ بِ بَفْتِح الراء والميس-لَحَشَبٍ يُضَمُّ بعضُه الريبض ، ويُركَبُ فى البحرِ ، وهو : تَمَنِّيْتُ من حُـبَى عُلَيْسَةً أَنْنِي

د٢) على رَمَثٍ فى البحرِ ليس لنا وفُوْ قال الشبيخُ \_ وحمه الله \_ : البيتُ لأَبِى صَخْرِ الهُدَلِيِّ ، ومعنى البيتِ مَفْهــومُ ،

وفي هــذه القَصيدَة أَشِاتُ مُسْتَحَسَنَة جدًا ، وهي :

هي:

أمّا والّذِي أَبْكِي وَأَصْحَكَ والّذِي أَمْرُهُ الأَمْرِيُ اللّهِ أَمْدَهُ الأَمْرُهُ الأَمْرُهُ الأَمْرُ اللّهُ وَصَلّمُكُ حَمّى أَمْرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصَلّمُكُ حَمّى أَمْرِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) ديوانه / ٣٨٥ والصحاح ، والتاج ، والأساس ، واللسان .

 <sup>(</sup>۲) ق الأساس نسب إلى جميل ، وليس له ، بل لأبي صفر، كما قال المصنف ، وهو قي شرح أشعار الهذاليين / ٩٠٨ وق الناج « على ربث في الشرم » والحسان والصحاح.

<sup>(</sup>٣) اللمان ، وشرح أشعار الهذلين / ٧ ه ٩ و ٨ ه مع اختلاف في ترتيب الأبيات .

<sup>(1)</sup> في شرح الحذايين / ٢٥٧ « إذا ما مسمما ».

ومعنى قوله: « عَيِثُ لَسَمَى الدَّهْمِ » بريدُ أَنَّ الدَّهَ كَانَ يَسْمَى بِينَهَا و بِينَه فى إفسادِ الوَّصْلِ ، فلم الْفَقَى ما بَيْنَهُما من الوَّصْلِ ، وعادَ إلى الهَمْجِرِ ، سكن الدَّهُرُ عنهما، وإنَّمَا يريدُ بذلك سَعَى الوُشاه، فنسَبَ الفعل إلى الدَّهْمِ عَادًا ؛ لُوقوع ذلك فيه ، وجَريًا على هَوائِد الناسِ فى نسبة الحوادِثِ إلى الزَّمان ،

> فصل *لزای* [مهمال

فض*ل لسين* [مهمسل]

فصل الشين [مهمسل]

فصا*ل لص*اد [مهسل]

فصالف اد [مهدل] فصال الطاء [مهدل] فصال الظاء

فصل لعين (ع ب ث)

وذَكَر في فصل ( عبث ) بينًا شاهِدًا على أَنَّ العَوْ بَتَانِيّ : دَقِيقَ وَسَمُنَ وَمَهُ مِيْعُلْطُ بِاللَّـبَنِ ، وهـــه :

إذا ما الخصيفُ العُوبَتْ بِيَّ ساءَنا تركناه واخترنا السَّديفَ الْمَسْرُهَدا [۱۰۷] قال الشيخُ ــرحه الله ــ: البيتُ لناشِرَةَ بن مالِك ، يُردُ على الجُنبَّلِ السَّعْدِيِّ. وكان المُخَبِّلُ قَدَّ عَيْرَهُ بِاللَّبِيّ ، والخَصِيفُ : اللَّبَ الحَيْيِبُ بُصِبُ عليه الرائيُ ، وقبله :

<sup>(</sup>۱) الناج والصعاح ؛ والسان وأيضا فى ( خصت ) و ( سدف ) والمعان الكبير ٣٨٣ و بعده فه : نَمَافُ ـــ و إِنْ كُمَّا يَحْاصًا بِطُونِنَا ـــ ـــ لَبُسابَ المُسَمَّقُ والهِجافَ الحُجَــرَّدَا

قَدْ عَــيْرُونَا الْحَصْ لاَدَّرْ دَرُهُــمْ
وَدَلِكَ عَارٌ خِاتُــه كَانَ أَجْـــدا
فَأْسَقَى الإلله الْحَضْ مَن كَانَ أَهْلَه
وأَسْقَى الإلله الْحَشْ مَن كَانَ أَهْلَه
والسَّمَارُ : اللبُنُ الْحَنْلُوطُ بالمَــاء، والمُصَرَّدُ :
المُقَلُ .

(عكث)

وذكر في فصل (عكث) أنَّ المَّذْكَتُ : نَبَاتُ ، واستَشْمَدَ عليه بقولِ الساجع :

\* وعَنْكَثُا مُلْتَبِدا \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : هذا مما يَخْكِيه العسربُ عَلَى أَلْسِنَةِ البَهَاثُمُ ، زَعَمُوا أَنْهُ أُخْتَصَمَّ الضَّبُّ والضَّفْدَءُ ، فقالتِ الضَّفْدَءُ : أنا أَصْبَرُ منك عن الماءِ .

قال الضبُّ: أنا أَصْبَرُ منكِ .

(٢)
 فقال الضَّفَدَعُ : تمالَ حَتى نَرْعَى ، فَنَعْلَم أَيْنًا
 أَصْبَرُ ، فرَعَيا يومَهُما ، فاشتَدَّ عَطَشُ الضَّفْدَعِ ،

فِعلت تَقُولُ: وِرْدًا ياضَبُ ، فقالَ الغَّبُ:
أَصْبَحَ قَلْي صَرِداً لاَيَشْتَمِى أَن يَرِدا
إلا عَرادًا عَرِداً وعَنكَنَا مُلْتَبِدا
وصِلْيَانًا بَرِدا

فصل لغين (غوث\*)

وَذَكَرَ الْجُوهِرِيُّ فِي فَصِلِ (غَوْث) بِيتًا شَاهِدًا على الغَواثِ – بفتح الغين – بمعنى الغَوْثِ ، وهو :

بَعَشْتُكَ مَاثِرًا فَلَيْثَتَ حَسُولًا مُسْتَى يَأْتَى غَوالْكَ مَنْ تَغِيثُ

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لمائشةَ بنت سعد بن أَبِي وَقَاصٍ، وصوابهُ : « بَعَثْنَكُ قابِسَا » وكان لمائشَة هاذه مُولَّى بَعَثْنَهُ ليقْنَبِسَ له انارًا ، فتَوَجَّهُ إلى مضر ، وأَقَامَ بها سنةً ، ثم جاءَها بنارٍ وهو يَعْدُو، فَمَرَّ ، فتَبَدَّدُ الجَمْرُ ، فقالَ : تعِسَت العَجَلةُ ، فقالت عائِشةُ :

 <sup>(</sup>a) هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس العشرين يوم الخميس النامن من ذى القمدة سنة ست وسيمين وخمسهائة» .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، والناج ، والممان.

 <sup>(</sup>۱) اللسان .
 (۳) الضفدع يقال للذكر والأنثى

<sup>(</sup>٤) الجمهرة (٢/٤٤) والناج ، واللسان ، والمواد : (ضيب) د (عرد) والفلزأيضا : المفصص (١٣٨/٩) و (١٣/ ١٩٥٨) واصلاح المنطق ( ٤٩ والمحتسب (١/ ١٧١) د (٢/٥) .

<sup>(</sup>٥) الصحاح ؛ والنَّاج ؛ واللَّمَان ، والدَّرة الفاخرة في الأمثال السائرة (١ / ٩٢ ) .

« بَعَثْنُكَ قابِساً ٠٠ البيت » : وقالَ في ذٰلِكَ بعضُ الشُّعَراءِ : ما رَأَيْنَ لغُزابٍ مَشَلًّا (ز) إِذْ بَعَثْنَاهُ يَجِي بِالمُشْمَلَةُ غَــيْرَ فِنْــدِ أَرْسَلُوه فابِسًا [ مهمـــل ] فَنُوى حَوْلًا وسَبِّ العَجَلَةُ

قال الشيخُ ــ رحمه اللهــ : « يَجِي » أَصْلُه يَجِيءُ بالهمز، فَخَفَّفَ الهَمْزة: والمِشْمَلَةُ: كِسَاءً يُشْتَمَلُ به دونَ القَطِيفَةِ .

> [مهمل] فصالاقاف [ مهمسل ]

فصالككاف فصل الأم ( ل و ث )

[١٠٨] وذكر في فصل (لوث) بيتًا شاهِدًا على اللَّوْثِ بمعنَى القُوَّة ، وهو : بذاتِ لَوْثٍ عَفَرْناةٍ إِذَا عَثَرَتْ ٣) فالتَّعْسُ أَدْنَى لَمَّا مِن أَنْ يُقالَ لَعَا قال الشيخُ ــ رحمه اللهـــ : البيتُ للأَعْشَى، وصوابُ إنشادِه :

« من أن أفُـول : لَعَـا » وكذا هو في شعره، ومعنى ذلك أنَّهَا لا تَعْثُرُ؛ لَهُوتُهَا، فلو عَشَرَتْ لَقُلْتُ : تَعِسَتْ .

- (١) الناج واللممان ومادة (شمل) فيهما ، والفاخر/ ١٨٩ والدرة الفاخرة (١/ ٢٠) .
- (٢) فنــد : اسم أبي زيد مولى عائشة بنت ســمد بن أبي وقاص ، وحكى الزنخشري في المستقصي أنه يروى بالفاف ، والزاجع الأول ، وقال حزة الأصفهاني في الدرة (٩٢/١) ــ في قولهم : أبطأ من فنسد ... : ﴿ إِنَّهُ مُحنتُ من أهل المدينة مفن ، كان يجمع بين الرجال والنسا. يه .
- (٣) ديوانه / ١٠٧ برواية « من أن أفول لعا ∢ كيا صحيحه ابن برى ، وهو فى الصحاح والناج واللسان ومادة ( تمس ) والمحتسب (٢ / ١٤١) والأساس (لعو) وعجزه في المخصص ( ١٥ / ١٧٣).

وقــولُه : « بذاتِ لَوْثٍ » مُتَعَلَّقٌ بِكَاّفْتُ فى بيتِ قَبْلَة ، وهو :

كَلَّفْتُ جَهْوِلَمَا نَفْسِي وشايَعْنِي (١) مَّى عَلَيْهِـا إذا ما آلهُـا لَمَهَـا

وذَكَر في هذا الفصلِ بيناً شاهِدًا على المَلاوِثِ: جَمُّ مَلاثٍ، للأَشْرافِ، والسادةِ من الفَوْم الذينَ يُلاثُ جَمْ و يُطافُ ، وهو :

كَانُوا مَلاوِيتَ فاحتاجَ الصَّدِيقُ لَمْمِ
فَقْدَ البِلادِ - إذا ما تُمْدِلُ - المَطْرا
قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لأبي
ذُوَّيْ الهُدُلِيِّ، وَفَقَدَ: مفعولٌ من أَجْلِهِ، أي :
احْتَاجُ الصَّدِيقُ لَمْم لما هَلَكُوا ، كَفَقْدِ البلادِ
المَطْرِ إذا أَعَلَتْ ،

(لهث)

وذَكَر فى فصل (لهث) بيتًا شاهِدًا على اللَّهاثِ لحَرَّ المَطَيْش ، وهو :

حَـتَّى إِذَا بَرَدَ السِّجالُ لُمُــاَمَّــا وجَمَّلُنَ خَلْفَ غُروضِهِنِّ ثَمِيـــلاً

قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ للزاعِي يصفُ إيلاً ، والسَّجالُ : جمعُ سَمِّلٍ ، وهي الدَّلُو المَّلُوءَ ، والنَّمِيلَةُ : البَقِيَّةُ مَنْ الماءِ تَبْسَقَ فَي جَوْفِ البَّمِدِ ، والفُروضُ : جمعُ خَرْضٍ ، وهو حِزامُ الرَّفُل .

فصل الميم (مغث)

وذَكَر في فصل (مفث) بِينًا شاهِدًا على قولهِم: مَغَثُوا عِرْضَ فُلانٍ، أى : شانُو، ، ومَضَغُوه،

ه\_و :

- رور يو آه مرده مرطَـله \* \* مغوثة أعراضهم ممرطَـله \*
- \* كَمَا تُلاثُ فِي الْهَنَّاءِ النَّمَلَةُ \*

مِنْ كُلُّ ما وِ آجِنِ وسَمَــلَهُ \*

وفيها : ﴿ كَا تَمَاتَ ، بِدَلَ ﴿ تَلَاثَ » وانظراً بِضَا النَّكَلَةُ ، فقد قال الصاغاني : ﴿ الرَّوَاية كما تَمات ؛ بالميم لاغير » م

<sup>(</sup>١) اللمان، وديوان الأعشى | ١٠٦

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذابين / ١٧٠ والصحاح ، والناج، واللسان، والمعانى الكبير ١١٩٨

<sup>(</sup>٣) .اللسان، وفي الصحاح : ﴿ خَلْفُ عُرُوضُهُنَّ ﴾ •

 <sup>(2)</sup> الصحاح ، والناج ، والمسان ، والمواد : ( عمل ، مرطل) وانظر الأرجوزة التي منها الشاهد في الأصميات ( ٣٣٤ )
 ٣٣٧ ) وتخريجها فيها ، وبين هذين المشطورين مشطور في ترتيب الأصميات ، وهو :

قال الشيئ — رحمه الله — : البيتُ لَصَغُرِ (١) ابن عُمَير ، وصوابه : ﴿ مَفُدُونَةً » بالنصبِ ، وقبله :

\* فَهَلْ عَامْتَ كُفَشاهَ جَهَـلَهُ \*
 والمُمْرَطَلَةُ : المُلطَّخَةُ ، والثَمَلةُ : خِرْقَةُ تَفْمَسُ
 في الهناء .

#### (مك ث)

وذَكَر فى فصل (مكث) عَجُزَ بيتٍ زَعَم أَنه لَصَحْر [الني] الْمُذَلِّيِّ شاهِدًا على قولهُم: مَكِيثٌ بمنى رَزِين ، وهو :

. فَ لَمْ يَكُمْ مَكِيثُ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لأَبى المُشَلِّمِ يعانبُ فيه صَخْراً ، وصدرُه :

[١٠٩] أَنَسْلَ بَنى شِعارةَ مَنْ لَصَيْخُرِ

ومعـنى عن تَفَقَّرِكُم ، أى : عن أَنْ أَفْنَفِى آثارَكُم ، وُيُرْوَى : « عن تَفَقَّرِكُم » أى : عن أَنْ أَعْمَلَ بَلمِ فاقرَةً » .

# فصاللنون

( ¿ + )

وذَكَر في فصل ( نبث ) بيتًا شاهدًا على النبيئة ، أتراب البئر ، وهو :
فَإِنْ نَبَشُوا بِمْرَى نَبَثْتُ بِئارَهُم
فلوْ نَبَشُوا بِمْرى نَبَثْتُ بِئارَهُم
فسوفَ تَرَى ماذا تَرُدُّ النّبائثُ
قال الشبعُ – رحمه الله – : البيتُ لأبي
دُلامَة ، وقبلَة :

إِنِ النَّاسُ غَطَّوْنِي تَفَطَّيْتُ عَنْهُمُ وإنْ بَحْنُونِي كَانَ فِيهِم مَباحِثُ

<sup>(</sup>١) فى الأصميات ونقبل محققها أنه يقال فيه أيضا صغير بن عمير ، وفى الأمالى (٢/ ٢٨٤) < عن الأصمى قال : أنشـــدنى خلف الأحمر لأعراب > ونقل ابن منظور فى اللسان (دنو) عن ابن سيده - وهو فى المحكم (ج١١٦ ق. ٢٠١ خطوط) - كان الأصمى يقول فى هذا الشمر: < هذا الرجز ليس بعتبق، كأنه من وجزخلف الأحمر، أو غيره من المولدين > .

 <sup>(</sup>٢′ أنتاج رئالسان والتكملة و فى (ش) ﴿ شفارة > بالغين المعجمة ، وانظر ما تقدم فى مادة ( بوث) ص ١٨٠ حاشية
 رقم ٢ وشرح أشعار الحدارين / ٣٣٦ وعجزه فى الصحاح والمخصص ( ١٢ / ٣٤) .

 <sup>(</sup>٣) الأول في الأساس برواية « . . تُرى آثارها والنّبائيثُ » والبيت في الصحاح وهما في الناج والسان ووردا
 في الأغاني ( ٢٩/١٠) ولهما قصة طريفة ، و روايتها : « . . ليعلم يوما كيف تلك النباث » .

<sup>: «</sup> وَإِنْ بَحَثُوا عَنَّى فَهِيهِم » بدلًا من « وَإِنْ بَحْنُونَ . . . . .

هى النفش ، وقد ذَكَرَ الجوهريُّ ذلك أيضا بعد البيتِ .
فصل الواو
[مهدل]

[مهدل] فد الله

[ J\_\_\_\_

(نكن)

وذَكَر فى فصل ( نكث ) عجــ زَبيت لطَرَفَة شاهِدًا على النَّكِيثَة للنُطْةِ الصَّهْبَةِ يَنْكُثُ فيهــا القومُ ، وهو :

- \* مَتَى يَكُ عَهْدُ بِالنَّكِيثَةِ أَشْهِدٍ \*
- قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : صدرُه :
- \* وقَرَّبْتُ بِالْقُرْبَى وَجَدِّكَ إِنَّهُ \*

وذَكَو الوزيرُ ابنُ المَغْرِبِيِّ أَنَّ النَّكِيثَةَ فِي البيتِ

(۱) دیوانه / ۳۰ وفیه « متی یك أمر ۰۰ » وفی الناج « عقسه » بدل « عهد » والشاهد فی الصحاح واقمسان والممانی الكبير / ۸۱۰ و ۸۲۲

(أجج)

وَذَكُرُ الْجُوهِرِيُّ فِي فَصَلَ (أَجْجٍ) عَجُزَ بِيتِ لأَبِي ذُوَّ يُبِ شَاهِدًا عَلَى الأَّجُوجِ للسُّفِيءَ، وهو: أَغَى كَصْبَاحِ النِّهُودِ أَجُوجِ أَغَى كَصْبَاحِ النِّهُودِ أَجُوجِ قال الشيخُ ــ رحمَه اقه ــ : صدرهُ : يُضيءُ سَناهُ راتقاً مُتَكَشَّفاً يَصِفَ سَحَابًا مُتَنَابِمًا ، والهـاءُ في سَناهُ يعودُ

وذكر في هـــذا الفصل عجز بيت شاهِداً على قولهم : أَجَّ الظُّلْمُ يَؤُجُّ أَجًّا ، إذا عَدَا ، وهو: رَوْدُ يَوُجُ كَمَا أَجَّ الظَّلِيمُ الْمُنْفُرُ قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : صَدْرُه : ر فراحت وأطراف الصُّوى مُحذِيْلَة ؟ . وصوابُه : « تَوُجُّ » بالتاءِ ؛ لأنَّه يَصِفُ على السَّحَرِ، وقـولُه : راتِقًا يريُد سَحابًا مُرْتَيَقًا ﴿ نَاقَنَـه ، ورَواهُ ابن دُرَيْدٍ : الظَّليمُ المُفَرَّعُ ﴿ بَسُحابٍ ، وقولُه : مُتَكَشِّفًا ، أي : مُتَكَشِّفًا وهذا يَنْبَني أن يكشَّفَ عَّنه .

بالَبْرْق ، وذلك أَنَّ البَرْفَــةَ إِذا بَرَفَتْ انْكَشَفَ السحابُ، وراتِفاً : حالُ من الهـاء في سَناهُ، ورواه الأصمى : « راتق مُتَكَشَّفُ » بالرفع ،

فِعل الراتِقَ البُرْقَ .

<sup>(</sup>۱) الصماح ، والماج ، واللسان ، وشرح أشسمارالهذليين/ ۱۲۹ وروايته « دَلُوج » بدل « أجوج » التي هي رواية أب عمرو، كما ذكره السكري في شرح البيت ، ونيه : « وكان الأصمى برفع « رانقا » بريد : يضي، وانتي مكشف في سناه » وبرواية الرفع هذه أو رده اللسان في ( رتق ) •

 <sup>(</sup>۲) الصحاح رفي اللسان والتاج « الظليم المفزع » وهي روايته في الجمهــرة (۱۱/۱۱) وفي اللسان (حزال)
 « فوت » بدلا من « فواحت » »

## فصل الباء ( ب ج ج )

[ ١١٠] وَذَكَر فَى فَصِل ( بَجْج ) بِينًا لِحُبَيْهَاءَ الأَثْجَيْنِيِّ فِي عَثْرِلهِ ، وهو :

بِهَاءَتْ كَأَنَّ الْقَسْوَرَ الْجَنُونَ بَجِّهِ (١٠)
عَسَالِيجُهُ وَالشَّامِ الْمُتَنَادِحُ
قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله - : صوابُه :
« لِجَاءَتْ » وَاللّامُ فَيه جَوَابُ « لَوْ » في بيتِ
فَيْلَهُ ، وهو :

فلو أَنَّهَا طَافَتْ بَنَيْتِ مُشَرْشِرِ نَّنَى الدِّقَّ عنه جَدْبُهُ فهو كَالحُ والفَّسُورُ: ضَرْبٌ من النَّبْت، وكذلك النَّا مر، والكالحُ: ما اسْوَدَّ منه، والمُتَنَاوحُ: المُتَقَابِلُ، وَصَفَ عَثْراً له مَنْحَها لرَّجُل، ولم يُردِّها، يقول:

لورَعَتْ لهَــذه الشاةُ نبناً أَيْسَهَ الجَدْبُ ، قــد ذَهَبَ دِقَّه ، وهو الذي تَلْتِفِــعُ به ، لِجاءَتْ كَأَنَّها قدرَعَتْ قَسُورًا شَدِيدَ الخُصُّرَةِ ، فسَمِنتُ هليه ، حَتَّى شَقَّ الشَّحْمُ بِلْدَها .

وذَكَو في هذا الفصل بيناً شاهدًا على البَخِياج، والبَخْباجَةِ ، الَّذِي كَانَ سَمِّسِيناً ثم اضْطَرَبَ جسمُه ، وهو :

- حقى ترى البَعْباجَة الضَّيَاطا ...
   قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لنقِادَة الأَسدى ، وبعده .
  - \* يَمْسَحُ لَ حَالَفَ الإِغْبَاطُا \*
- بالحرف من ساعده المخاطا ...
   الإغباط : مُلازَمةُ العَبيطِ ، وهو الرَّسُ .
   وقال ابن خالو ية : البَخباج : الضَّخمُ ،
   وأنشد للراعى :
- (١) التاج ؛ والصماح ؛ والأساس ؛ والمقاييس (١/ ١٧٣) والسان وأيضا في ( دنق) وفي (نسر) والمخصص ( ٥/ ١٠١)
- (۲) الناج ، واللسان ، ومادة (شرر) و (دنق) وسكى رواية أخرى فى البيت مى :
   فلو أشها قامت بظنت مصحيم نقى الجدّب عنه دقة فهو كالسح رانظره أيضا فى ظنب راجعم) والجمهرة ( ۱۰۱ / ۷ ) والفصيدة التى منه البيتان مى المضلة ( ۲۲ / ۲۱ ) والفصيدة التى منه البيتان مى المضلة ( ۲۳ / ۲۱ ) والفصيدة .
- (٣) الناج، والصحاح، واللسان، ومادة (ضيط)و(غيط) وفي إصلاح المنطل / ٩٩ قطعة من الأرجوزة، وووايته فيا
   « البَحْبِهَاجَة المُمقَّاطاً».
  - (٤) الناج، و اللسان، ومادة (ضبط) و(غبط) وإصلاح المنطق / ٩٦

كَأَنَّ مِنْطَقَهَا لِيثَتْ مَمَافِدهُ بواضِح من ذَرى الأَنْفَاءِ بَجْباج مِنْطَفُها : إزارُها ، بَقُولُ : كَأَنَّ إِزارَها دِيرَ على نَقَ رَمْلٍ ، وهو الكَثْيْبُ .

#### ( ب ذ ج )

وَذَكُو فَى فَصَلَ ( بَذَج ) بِيْتَا شَاهِدًا عَلَى البَّذَجِ مَنْ أُولَادِ الشَّأْنِ ، وهو بَمُنْزِلَةِ المَّتُودِ مِن أَوْلادِ المَخِز ، وهو :

- \* قَـدْ هَلَكَتْ جِارَتُنا من الهَمَجْ \*
- \* و إِنْ يَجُمْ تَأْكُلُ عَتُودًا أُو بَذَجْ \*

قَالَ الشَّبِخُ – رحمه الله – : البيتُ لأَي مُحْرِزِ الْحَارِبِيّ ، واسمُ مُ عَبَيْدَةً ، قالَ ابنُ خالَوَ يْهِ : الْمَمَّجُ هنا : الجُوعُ ، وبه شُمَّى البَمُوضُ ؛ لأنّه إذا جاعَ عاشَ ، وإذا شَسِعَ ماتَ .

وذكر فى فصل ( بردج ) يِنَّا للمَّبَاج يصف فيه الظَّلِمَ شاهِدًا على البَّرْدَج للسَّبْي ، وهو : (٢) \* كما رَأْتُ في المُسلاء البَّرْدَجا \*

- قال [١١١] الشيخُ رحمه الله : صوابُه أن يَقُولَ : يصفُ البَقَر ، وقيلَه :
  - \* و کُلِّ عَیْناء تُرْجِی بَحْزَجا \*
  - \* كَأَنْهُ مُسْرُولُ أَرْنَدُجًا \*

العيناء: البَقرَة الوحشية ، والبَعرَجُ: وَلَدُهِا ، وَرَبِّى : تَسُوقُ بِرِفِي ، أَى : تَرُفُقُ بِه لِيَتَعلَمُ المَشْقَى ، والأَرْنَدُجُ : جِلْدُ أَسْدَوَدُ تُعمَلُ منه الأَخفافُ ، وإنَّما قالَ ذلك لأَنْ بَقَدَ الوَحْشِ وَلَا يَعْمَلُ منه فَى قواتِمها سَدوادٌ ، والمُلاءُ : المَلاحِفُ ، والبَرْدَجُ : ما سَدِي من ذَرارِي الرُّومِ وغيرِها ، شَبِّه هذه البَقَدَ البيضَ المُسَرُولَة بالسَّوادِ بسَيْ الرَّم ، إليَّا إليضَ المُسَرُولَة بالسَّوادِ بسَيْ

<sup>(</sup>بردج)

<sup>(</sup>١) النـاج ، واللسان ، وفي التكلة ﴿ بِعَانِكُ ﴾ بدل ﴿ بُواضِعٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح، والتاج، واللسان، ومادة ( هميج) والمقاييس (١/٢١٧) -

<sup>(</sup>٢) الصحاح، والناج، والجمهرة (٣/٠٠٠ ) واللسان، وهو فى شرح ديوان العجاج للا صمعى ٤ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) هرح ديوان العجاج / ٢٥٣ والتاج ، والمسان .

 <sup>(</sup>a) فى اللسان وشرح العجاج < الخفاف > وهو جمع الخف ، كالأخفاف أيضا ، وجعل بعضهم الخفاف : جمع .
 الخف الذي يلبس ، والأخفاف : جمع خف البدير ونحوه .

# فصاللتاء

(ترج)

وَذَكَر فِي فصل ( ترج ) بِينًا شاهِدًا على تَرْج: اسِم مَوْضِع ، وهو :

وهاب كُخِنْانِ الحَسَامَةِ أَجْفَلَتُ
به رِيحُ تَرْج والعَّسِبا كُلَّ بَحْفَلِ
قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لمُزَاحِمِ
المُقَيْلِ ، والحَسابِي : الرَّمادُ ، و بعدَه بَأَيْاتِ :
وَقِدْتُ عِلَى مَا كَانَ مِنْ مَرَفِ الْمَوَى
وَجَهْلِ الأَمانِي أَنَّ ما شِئْتُ يُفْعَلِ
فَجَهْلِ الأَمانِي أَنَّ ما شِئْتُ يُفْعَلِ
عَلَينا وَهُلُ يُثْنَى مِنَ الدَّهْمِ أَوْلُ ؟!
وقولُهُ : « أَنَّ مَا شَدُّتُ يُفْقِلِ» ما : ههنا شَرْطُ ،
واسم أَنْ مُضْمَرٌ ، تَقَديرُه ، أَنَّه أَيْ شَيْء شِئْتُ

يُفْعَـلُ لِي، وأَقْوَى في البَيْتِ الثانِي، والقَصِيدَةُ كُلُها مخفوضَةُ الرَّدِيِّ .

## فصلالثاء

( ث ب ج )

وذَ كَرَ فَى فَصَلَ (شَبِج ) عَجُزَ بِيتِ شَاهِدًا عَلَى النَّبَجِ لَمَا بَيْنَ الكَاهِلِ وَالظَّهْر، وهو : (٢) على على أَشَاجِهِنَّ من الصَّقِيعِ على أَشَاجِهِنَّ من الصَّقِيعِ قال الشَيْخُ – رحمه الله – : البيتُ للشَّمَاخِ ، وصدره :

وَكَيْفَ يَضِيعُ صاحِبُ مُدْفَـاتٍ أى: أَنَّ على أَوْساطِها وَ بَرَّا كَيْيِرًا يَقِيها البَرْدَ، قد أَدْفَثَتْ به ، وقَبْلَه :

أَعايِشَ ما لِأَمْلِكِ لا أَراهُــمْ يُضِيعُونَ الهجانَ مَع المُضِيع وهِانُ الإيلِ : كَراثِمُها .

- (١) قصسيدتان لمزاحم العقبل / ٣ والأول فى الصحاح والناج ، وهما فى اللسان ، وضيطه فى مادة ( جفل ) و ( هما ) وفى شعر مزاحم < كل مجفل » بضم المبر وفنح الف.ا ، وهو الموافق لقوله : « أجفلت » .
- (۲) الصحاح، واللسان، ومادة ( هذأ ) فيهما، والنـاج ( دفأ )والجنهرة (۳ / ۹۱ )والهنمسص (۷ / ۷۹) و إصلاح المنطلق/ ۳۷۹ وديوان الشاخ / ۲ ه .
  - (٣) ديوان الشاخ / ٥٠ واللسان ، والناج ( دفأ ) والمعانى الكبير / ٤٢٩ و ١٢٣٣ والكنز الفوى / ٩٦ و١١٧٠ .

## فصالحبيهم ( ج ر ج )

وذَكَر في فصل (جرج) الحَرَجَةُ - بَتَحْرِيك الرَّاء ــ : جادَّةُ الطُّريق .

قَالَ الشَّيخُ ــ رحمه الله ــ : قد اخْتُلِفَ في هٰذا الحَمْرُفِ ، فَقَالَ قُومٌ : خَرَجَةٌ ، بالخَاءِ المُعْجَمَة بواحدَة من فَوْقُ، وكذا ذَكِّره أبوسَهْل ، وزَعَم أَنَّهِ قَـد صَحَّفَه الأَصْمَعِيُّ وغيرُه ، فقالُوا : هو جَرَجَةً ، بجيمَين .

. وقال ابنُ خالَوَيْهِ : هو جَرَجَةٌ بجيمين أيضًا. وقال ابنُ السَّكِّيتِ ﴿ فِي الأَلْفَاظِ ﴿ إِنَّهُ خَرَجَةَ، بالحاءِ المُعجمة ، كما ذَكَره أبو سَهْل · وذَكَره تَعْلَبُ [١١٢] بجيمين، وقالَ أَبُوعُمَرَ الزاهِدُ: هٰذَا هُو الصَّحِيحُ، وزَّعَمُ أنَّ مِن يَقُولُ: رَ رَجُدُ — بِالحَاءِ المُعجِمةِ — فقد صَحْفَهُ .

وَفَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُو جَرَجَةٌ بجيمين ، وحَكَى عن يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَةُ بِالْحَاءِ المُعْجَمَة . وقالَ أبو بَكُر بنُ الْحَرّاح: سأَلْتُ أبا الطَّيِّب عَنَّهَا فَقَالَ : حَكَى لَى بَعْضُ الْعُلَمَاءَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ

أَنَّهُ قَالَ : هِي الْجَـرَجَةُ - بجيمين - فَلَقِيتُ أَعْرِابِيًّا ، فسأَلْتُه عنها، فقالَ لي : هي الحِرجة - بجيمين - وهو عندى من جَرِجَ الحاتمُ في إَصْبَعِي، وعندَ الأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ من الطُّرِيقِ الأُخْرَجِ، أى : الواضح ، فهذا ما بَيْنَهُم من الخـــلاف ، والأَكْثَرُ عندَهُم أَنَّه بالحاء ، وكانَ الَوزيرُ انُ المَغْدر بي يَسأَلُ عن هٰذه الكَلْمَة على سَبِيل الامتحان ، و يَقُول: ما الصُّوابُ من القَوْلَـ ثن ؟ ولم يُفَسّره .

وذَكَر في هــذا الفصــل صَدْرَ بيتٍ لأَوْسٍ ابن جَمِرِ شاهدًا على الجُرْجَة ـ بالضّم ـ وهي : وِعاءَ شِبَّهُ الحُرْجِ – وهو :

\* نَلانَهُ أَبْرَادٍ جِيادٌ وَحُرْبَةً \*

قَالَ الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ : عَجُزُه :

\* وَأَدْ كُنْ مِنْ أَرِي الدُّبُورِ مُعَسِّلُ \* يَصِفُ قَوْسًا حَسَنَةً دَفَعَ مَنْ يَسُومُها ثَلاثَةَ أَبْرَادٍ، وأَدْكُنُ ، أي : زِفًّا تَمْلُومًا عَسَلًا .

( ج و ج )

وذَكَر في فصلِ (جوج) بَيْنَا شاهِدَّاعلي الحاجَّةِ، الْحَرَزَةِ وَضِيعَةٍ، وَهُو :

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن على بن الحسين ، أبو القام بن المغر ، الوزير الكامل ، اشهر بالوزير بن المغر بي ، ينتهى نسبه إل يزدجرد بن بهرام جور ، كان من الدهاة العارفين ، ولى الوزارة بمصر للحساكم بأمر الله ، ثم وزر لأبي نصر بن مروان صاحب ميا فارفين ، وكانت وفانه بهــا سنة ١٨ ٤ ولأبي الحسن التهــاى فيه مدائح كثيرة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ٩٨ والناج ، والصحاح ، واللسان ، والمقايس (١/ ١٥١) والمخصص (١٧٨/٨) .

فِاءَتْ كَاصِي العَيْرِ لِم تَعْلَ عاجَةً ر() ولا جاجةً ينها تَلوحُ على وشيم قال الشيخُ ــ رحمه ألله ــ : البيتُ لأَّ بي خراشِ الْهُــذَلِّي يَذْكُرُ امْرَأْتَه ، وانَّه عاتبَهَــا فَاسْتَحْيَتْ ، وَجَاءَتْ إِلْيَـهُ مُسْتَحْيَيَةً ، يُقالُ : جاءَ فلانُ كحاصي العَيْرِ : إذا جاءَ مُسْتَحْبِياً وخائباً أيضًا ، والعاجَّةُ : الوَقْفُ من العاج يَجْعَلُه المرأةُ في يَدِها ، وهي الْمُسَكَّةُ ، قال جَرِّيرُ : تَرَى الْعَبْسَ الْحَوْلِيُّ جَوْنًا بِكُوعِها لَمَا مَسَكًا مِنْ غَيْرِ عاجِ ولا ذَّبُلُ

( " ( " )

وذَكُر الجوهريُّ في فصل (حجج) بيتاً شاهدًا على جَمَّ بَنُو فلانِ [١١٣] فُـلانًا : إذا أَطالُوا الاختلافَ إلبه ، وهو :

وأَشْهَدُ مِن عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً رم. يُحَجُّونَ سِبُّ الزِّبْرِقانِ المُسرَّعْفرا قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : البيتُ للمُحَبِّل السُّفدِيُّ ، وقد ذَكَره الجَوْهريُّ ، وقد شَرَحَه ثُمَّ ، فَأَغْنَى مِن إِعادَتِهِ .

وذكر في هذا الفصل بيَّنَا شاهدًا على أنَّ الحُمَّجُ - بالضِّم - : جمعُ حاجِّ ، مشلُ : بازِلِ ، و بُزْلٍ ، وهُو :

وَكَأَنَّ عَافِيَةَ النُّسُورِ عَلِيهِمُ

ر ؛ حُجُّ بأَسْفَلِ ذى الحَجَازِ نُزُولُ

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لحَمَرير يهجــو الأُخْطَلُ ، ويذكُّو ماصَّـنَعَه الجَعَّافُ بنُ حَكِيمِ السُّـلَمِيُّ من قَتْـلِ بَنَى تَقْلِبَ ـ قوم الْأُخْطَل ـــ بالبِشْرِ، وهو ماءً لبّنِي تَمييم، وقبلَه:

- (\*) هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس الحادي والعشرين يوم الأحد الحادي عشر من ذي القصــدة سنة ست وسهمين
  - (١) شرح أشعار الهذليين/٢٠١ والصحاح، واللسان، ومادة (عوج) والتكلة .
- (٢) ديوان جرير / ١ ه ٩ (ط دارالممارف) والصحاح (مسك) والسان ، والمواد (عبس ، ذبل ، مسك) والممانى الكبير / ٧٠٠ وروايته « ٠٠٠ جوناً تسوفه » .
- (٣) الناج ، والصحاح ، والسان ، وأيضا في (سبت) و ( زبرق ) والجهرة ( ١ / ٣١ و ٤٩) ، ( ٣ / ٣٣ ) فَهُم أَهَالاتُ حَوْلَ قَيْسِ بنِ عامِيم ورواية صدره فيها : وعِره في الأساس ، وانظر المقايس (٢ / ٢٩) والمفصص (٢ / ٤٦) و (٢١ / ٣٠٢) و (١٧٩ / ١٧٩)
- والمعانى الكبير / ٧٨ \$ وإصلاح المنطق (٣٧٢ ) ٠
- (٤) ديوان جر بر/ ٢٧٦ والصحاح، والنساج، واللسان، والجهرة (١/٠١) عجزه في المقاييس (٢٠/٣) وفي المخصص (٩١/١٣) قال ابن سيده ﴿ وَالحَجَّ أَيضًا : الحجيج ، وأنشد البيت ، وضبط الحج — في الكلمة وفي الشاهد — بكسر إلحاء ضبط فلم ، وصرح ابن در يد بالكسر في الجمهرة (١/٩٤) والفظه : «والحج -- بكسر الحاء -- : الحجاج ، لفة نجدية» .

قَدْ كَانَ فِي جِينِكِ بِدَجْلَةَ خُرِّفَتْ

أُو في الدِّينَ على الرَّحُوب شُمُولُ يَقَــُولُ : لما كَثُرُتْ قَسْلَى بَنَى تَفْلِبَ جَافَتِ الأَرْضُ ، هُحَرَّقُوا ؛ لَيْزُولَ نَثْنُهُمْ ، والرَّحُوبُ : ماءً لَبنِي تَفْلِبَ ، والمشهــورُ في رَوابة البيت « حِجٌّ » بالكَفر، ، وهو اسم للحاجً ، وعافِيَةُ النَّسُور : هي الفاشيَةُ التي تَفشَى لُحُومَهُــم ، وذُو المحاز : سُوقَ من أَسْواق العَرَب .

وذَكَر في هذا الفصلصدرَ بيتِ للبيدِ شاهِداً على اليحَجَّة – بكسرِ الحاء – لشَيْحَمَّةِ الأُذُنِ، وهـو:

- \* يَرُضُنَ صِعابَ الدُّرِّ في كُلِّ حِجْةٍ \* قال الشيخُ ــ رحمه الله : عجزُه :
- « و إِنْ لَم تَكُنْ أَعْنَافُهُنَّ عَواطِلا \*

ومعنى قوله : يَرُضُنَ صِــعابَ الدُّرِّ ، أى : رَدَهِ شَفْهَه ، و بعدَه :

غَراثُو أَبْ كَارُّ عليها مَها بَهُ

وعُونٌ كِرَامٌ يَرْتَدِينَ الوّصائِلَا والوّصائِلُ : ُبُرُودُ اليّمَنِ ، واحِدَتُها وَصِيلَةٌ ، والمُونُ : جمع عَوانِ للنَّبِّبِ .

وذكر في هذا الفصل بيناً شاهدًا على حَمَجَعْتُهُ: إذا سَبَرْتَ شَعِّتُهُ بالمبلِ لنُمالجَه ، وهو : يُحِجُ مَامُومَةً في قَمْسرِها لَحَفَّ فاسْتُ الطَّبِيبِ قَذَاها كَالمَغاريد

قال الشبخُ – رحمه الله – : البيتُ لعذارِ ابنِ دُرَةَ الطّائِيِّ ، وَفَسَّراً بنُ دُرْيْدِ هذا البيتَ ، فقال : وصَفَ هذا الشاعرُ طَبِيبًا يُداوِي شَجَّةً بَميدةَ القَمْرِ ، فَهُوَ يَجْدَزُعُ من هَوْلَمًا ، فالقَذَى

<sup>(</sup>١) ديرانه /٧٦ع والتاج ، واللسان .

 <sup>(</sup>٣) قوله: « بكسر الحماء » هو كذلك في اللسان أيضا ، وهو مقتضى العطف في الفاموس على المكسور الحاء ، لكن
 القاموس قال بعد ذلك « وتفتح » وصنيه، يدل على أن الكسر أكثر، واقتصر الصاغاني في النكملة على الفتح، وحكاه عن
 أبي عمرو ، وابن الأعراب .

 <sup>(</sup>٣) ديرانه / ٣٤٣ والصحاح، والتباج، واللسان، والأول في الجهرة (٤٩/١) والمقاييس (٣١/٢) والمخصص
 (٤٢/٤) .

<sup>(؛)</sup> النساج، والصحاح، واللسان، وأيضا في ( غرد ) بر ( لجفيه ) والجنهرة ( ۱۹/۱ ؛ ) بوالجعاني الكبير / ۹۷۷ والمخيصص ( ۱۸۲/۱۳ ) بر ( ۱۸۲/۱۳ ) •

يَتَسَافَطُ من اسْتِه كالمَفارِيدِ ، والمَفارِيدُ: جمعُ مُورِدٍ ، وهو صَفَةً معروفُ .

وقال فيره : اسْتُ الطّبِيبِ يُرادُ بنها مِيسَلُه ، وشّبَة ما يَخْرُجُ من الفَذَى على مِيلهِ بالمَغارِيدِ .

#### (حرج)

وذَكَر فى فصل (حرج ) عَجُزَ بيتٍ لامْرِيءِ القَبْسِ شاهِدًا على الحَـرَج لخَشَبٍ ثُمَّنُلُ فيــه المَّوْقَ وهو :

- \* مَلَ حَرج كَالْقَرِّ تَخْفِقُ أَكْفَانِي \* قال الشيخُ رحمه الله صدرُه :
  - \* فَإِمَّا تَرَبُّنِي فِي رِحَالَة جَارِرٍ \*

وأرادَ بالرِّحالَةِ الخَمَشَبَ الذى يُحَمَّلُ عليه فى مَرَضه ، وأرادَ بالاَّ كُفان ثِيابَهُ التى عليه ؛ لاَّنَّهُ قَدَّرَ أَنها ثِيابُهُ التى يُدْفَنُ فيها ، وخَفْقُهَا : ضَرْبُ الرِّيح لها ، وأرادَ بجابِرٍ جابِرِبَنُ حَتَى التَّفْلِيَّ ، وكانَ مصه فى بلادِ الروم ، فلما اشْتَدَّنْ عِلْمَتُه

صَنَعَ له من الخَسَّبِ شَيْنًا كَالقَّرِّ عَمِيْلُهُ فِيهِ ، والقَّرُ : مَنْ كَبُّ من مَراكِبِ الرِّجالِ ، بِينَ الرَّحْلِ والسَّرْجِ ، كذا ذَكره أبو عُبَيْدٍ ، وقال غيرُه : هو الهَوْدَجُ .

وذكر في هذا الفصلِ عجزَ بيتٍ لذي الرَّمَّةِ ، شاهِدًا على: حَرِجَتِ العَبْنُ: إذا حارَثُ ، وهو: ،

- \* وَتَعْرَبُ الْعَيْنُ فِيهَا حِينَ تَلْتَقِبُ \*
- قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صدرُه :
- تَزْدادُ للعَيْنِ إِبْهَاجًا إذا سَفَرَتْ
  - والمَعْنَى مفهوم .

### (حشرح)

وذَكَر فى فصل (حَشْرج) بيتًا شاهِدًا على الحَشْرَج للهِسي، ونَسَبَ البيتَ إلى مُمَـرَ بن أبى رَبِيعَةً، وهو:

فَلَشِمْتُ فَاهَا آخِدُا إِنَّهُ رُونِهِا (٢) شُرْبَ النَّزِيفِ بَبَرْدِ ماءِ الحَشْرِجِ

<sup>(</sup>۱) ديوان امري. القيس/ ۹۰ والصحاح ؛ والناج، والنكلة ، والجهرة (۲/۱۰) والمقابيس(۲/ ۵۰) واللسان ، ومادة (فرد) و(وحل) والمخسص (۷/ ۱۵) ، وعجزه فيه (۱/۲۱) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ٥ والصحاح، والتاج، واللسان، وعجزه في الأساس، وانظر المخصص ( ١٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الناج، والصحاح، وديوان عمر بنأي ربيعة / ٨٥ وفي الجهورة ( ٣١٩/٣ ) ونسبه إلى جميل، وفي ها مشها — عن إحدى نسخها – أنه لعمر بن أبي ربيعة، وهوفي اللمان، وعجزه في (نرف) ونسبه في ( ثم) جميل وفي النكمة (حشرج) حقق الصاغاني نسبته إلى جميل، وفي إصلاح المنطق / ٢٠٨٠ والمخصص ( ٢٠/١٠) و ( ١٣/١٥ من غير هـ زور.

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ جَميل ابن مَعْمَر، وليسَ لهُمَرَ بنِ أَبِي رَبِيمَةَ ، والنَّزِيفُ الْحَمُّوبُ اللّذِيفُ مُنْسِعَ من الماء، ولَشَمْتُ فاها : قَبَّلْتُهُ، ونَصَبَ شُرْبَ على المَصْدَر المُشَبَّة به ؛ لأنَّه لمّا قَبَّلُها الْمَنْصَ رِيقَها ، كَشُرْبِ النَّزِيفِ لللهَ لماء الباردِ ، وقَبْلة :

قَالَتْ وَعَيْسَ أَبِي وَحُرْمَةٍ إِخْوَتِي لَأُنَّهِرَ لَ الْحَيْ إِنْ لَمْ تَخْدُرِج فَلَنْهُمْ تُخْفِقَةً قَوْلُها ، فَهَسَّمَتْ فَعَلَمْتُ أَن يُمِينَهَا لَمْ تَحْرَج فَعَلَمْتُ أَن يُمِينَهَا لَمْ تَحْرَج

وذَكَر في فصل (حضج) بيتًا شاهدًا على الحِضْج، وهو ما يَبْقَى في حِيـاضِ الإبل من المُـاء، وهو:

- (٢) \* فَأَسَأَرَتْ فِي الحَمَوْضِ حِضْجاً حَاضِجاً \* فَاللّٰ الشَّيخُ صَارِحَه الله صـ : البيتُ لِهُمْيانَ ابني خُفَافَةَ ، و بعده ;
  - (٣)
     قد آل من أنفاسها رجارجا

ومعنى أَسْأَرَتْ : أَبْقَتْ ، والسُّؤُرُ : بِقِيَّــةُ المــاء فى الحَوْض ، وقــولُه : حاضِجًا ، أى : باقيًا ، ورَجارِج : اخْتَاطَ ماؤُه بِطِينِه .

#### ( ح و ج )

وذَكَر في فصل (حوج) قالَ : الحاجَةُ ، وجَمَّمُها حاجُ ، وحَوائَجُ ، وحَوائَجُ ، وَحَوائَجُ ، وَقَالَ : قَالَ : وَأَنْكَرَ الأَصْمِعَىُ قُولَهُم : حَوائَجُ ، وقال : هومُولَّدُ .

قال الشيئ – رحمه الله – : إنّما أَنْكُره الأَصْمَى خُدُرُوجه عن قياس جَمْع حاجَةٍ ، والنَّحوِيُّونَ يَزْعُونَ أنه جمعٌ لو احد لم يُنْطَقْ به ، وهو حائِجةً ، وذَكر بعضُهم أنه قد سُمَع حائِجَةً ، لُمْةً فِي الحاجَة .

وأَمَّا قُولُه : إِنَّهُ مُولَدٌ ، فَهَطَأُ مَنه ؛ لأَنَّهُ قَدَ جَاءَ ذَلِكَ فَى أَشْعَارِ المَرَبِ الفُصَحَاءِ ، وفي حَدِيثِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عليمه وسلم ، مِنْ ذَلِكَ قُولُ أَبِي صَلَّمَةَ المُحَارِبِيِّ :

<sup>(</sup>١) ديوان عمر بن أبي ربيمة / ١٢٠ واللسان .

<sup>(</sup>۲) الناج ، والصحاح ، واللسان ، والحموة (۲/۲ه ) والمحصص (۲/۱۹ ) و (۱۲/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) التاج ، واللسان ۽ ومادة (رجج) والمخصص (١٨٧/١٠) .

(٦) وقالَ هِمْيانُ بِنُ كُحَافَةَ :

- (٧) \* حَــتَّى إذا ما فَضَت الحَـوالِّجا \*
- \* ومَــلَأَتْ حِلابَهَـا الخــُلانجا \*

ومن ذلك قولُ النبي -- صلى الله عليه وسلم: --« إِنَّ لله عِبادًا خَلَقَهُم لحَواتُج الناسِ ، يَفْزَعُ الناسُ إليهم في حوابجهم ، أُولِنكَ الآمنُونَ يومَ القيامة» كَمَا أَخْبَرُنَا بِهِ أَبُو صَادِقِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَسَمُعُ ، أُخْبَرُنا أَبُو الْحَسَنِ مَحَدُ بِنِ الْحُسِينِ النِّيسابُوري، المعروفُ بابن الطَّفَّالُ ، أُخْبِرُنَا أَبُو الطَّيْبِ الْعَبَّاسُ أَبُنُ أَحَد الهاشميّ ، المُمرُوفُ بالشافعيِّ، حدّثنا عَيْمَانُ بِنُعِبِدِ اللهِ بِنِ عَفَّانَ الْحَرْجَوائِيُّ المُعَرُوفُ بالغَسُولِيَّ ، بأَ نَطَاكيَّةَ ، حَدَّثَنا أحمدُ بنُ عبد الرَّحن الكُرْبُراني ، حَدَّثنا عبدُ الله بنُ إبراهـمَ بن

مُمَّمَّتُ حَواتِيمِي وَوَذَائتُ بِشُرًا رَبِي وَرَدُهُ وَرَاهُ وَالْمُوالِيِّ فَإِنْكُسُ مُعَرِّسُ الرِّكْبِ السَّغَابِ وقالَ الشَّمَاخُ :

تَقَطُّعُ بَيْنَنَا الحَاجَاتُ إِلَّا

(٢) حَوائِجَ يَعْنَسِفْنَ مـع الْحَرِي وقال الأَعْشَى : َ

الناسُ خُولَ قبابه

أَهْـــلُ الحَبوائِج والمَسائِلُ وقالَ الفَرَزْدَقُ :

ولى ببلاد السُّنْدعندَ أَمِـيرِها ر<sup>(ع)</sup> حَوائِمْجُ جَمَّاتُ وعِنْدِى ثَوابِكَ

وقالَ ابنُ هَرْمَةَ :

إِنَّى رَأَيْتُ ذَوِى الْحَوائِجِ إِذْ عَرَوا فأتَوْكَ قَصْرًا أَوْ أَتَسُوكَ طُسرُوفًا

<sup>(</sup>١) الصحاح (وذأ) والناج ، واللسان (وذأ ، حوج، ثمم) .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشياخ؛ رالناج، واللسان ، ومادة ( جرى ) فيهما ، والمخصص ( ١٢ / ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ديرانه/ ٥٥١ والناج ، واللسان .

<sup>(</sup>٤) تقدم في (حوب) مع أبيات أورد المصنف مناسبتها ، وهو في ديوانه/ ٤ ٩ والتاج ، واللسان .

<sup>(</sup>ه) اللسان .

<sup>(</sup>٦) فى (ش) ابن أبي قحافة والنصحيح من (ك) ومعجم الشعراء والمؤتلف والمختلف/ ١٩٧ و ٤٩١

<sup>(</sup>٧) التاج ، واللسان ، والمواد ( خلنج ، نشج ، بمم )

 <sup>(</sup>٨) ذكره ابن حجر في التبصير / ٩ ٦ ٨ وذكر أنه حشيخ أبي عبد الله الرازى » •

<sup>(</sup>٩) منبطه فى (ش) مكذا بفتح الباء ، وفى النبصير / ١٣١٥ : ﴿ الكرَّبِرانَى ﴿ بِاللَّهُمْ وَسَكُونَ الزاى وفتح الموحدة ، م راه - : أحمد بن عبد الحميد بن الفضل الحراني، يروى عن ميان الطراثيني ، وآخرين . و بتقديم الراء عبد الرحمن بن منصور الحارثي الكريزاني ، لقبه كريزان ، سمع يحيي القطان » فإذا كان هذا الأخير هو والدِ أحماد المذكورهما فإن الفسمة تبكون البكر بزانى بتقديم الراء .

ولهذا الشعر تَمَثَّلَ به عبدُ المَــلك بعدَ قَتْلِ مُصْعَب بن الزُّبَيْر، وهو يَحْطُبُ على المُنْبَرِ بالكولَة،

فقال في آخر خُطْبَته : « ولا أَظَّنَّكُمْ تَزْدادُونَ بِعدَ

المَوْعَظَة إِلَّا شَرًّا ، وأَنْ نَزْدادَ بِعَدَ الإعْدَارِ إِليُّكُمْ

إِلَّا عُقُوبَةً وَذُعْرًا ، فمن شاءَ منكُمُ أَنْ يَعُودَ إليها

فَلْيَعَدْ ، فَإِنَّمَا مَنْلِي وَمَشَلَّكُمْ كَمَا فَالَ قَيْسُ بِنُ رِفَاعَةً:

يَصْـلَى بِنــادِ كَرَبِمِ غَبْرِ غَــدَادِ

كَيْ لا أُلامَ على نَهْ بي و إِنْدَارِي

أَنْ سَوْفَ تَلْفَوْنَ حَرْيًا ظاهرَ العار

لَهُوَ المُقْمِ ولَهُوَ المُدْلِجِ السّاري

عِنْدِي فَإِنِّي لَهُ رَهْنُ بِإِضْحَارِ

كَمَا يُقَــومُ قِـدْحَ النَّبْعَةِ البارى

عِنْسَدِي وَ إِنَّى لَدَرَّالَكُ بَأُوْتَارِي

مَنْ يَصْلَ نارِي بلا ذَنْبِ ولا تِرَةٍ

أَنَا النَّذِيرُ لَكُمْ مِنِّي مُجَاهَرَةً

فإنْ عَصَيْتُمُ مَقالِي اليومَ فاعْتَرِفُوا

رَّهُ وَ مَّ أَحَادِيثُ مُلْعَنَّةً لَّهُ

مَنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ حَوْجًاءَ بَطْلُبُهُا

أُقِيمُ عَوْجَتُهُ إِنْ كَاتَ ذَا عَوَج

وصاحبُ الوَّتِرائِيسَ الدَّهْرِ مُدِرِكُهُ

أي تمرو الغفاري ، من أهل المدينة ، مد ثنا عبد ألرحمن بن أسم عن أبيه ، عن ابن مُحر ، قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : [11] « إن لله عبادًا خَلَقَهُم لحَدوا عج النّاسِ ، يَفْرَعُ الناسُ اليهم في حَواجُهِم ، أوائك الآمِنُونَ يومَ النّاسُ اليهم في حَواجُهِم ، أوائك الآمِنُونَ يومَ حسانِ الوُجُوه » وقوله : « استعينُوا على إنجاح الحَواجُع إلى الحَمَان » وغير ذلك مما لم يَحْصُر في إسادُه ، وإذا عَمَّرتُ عليه أَنْبَتُهُ إِنْ شاءً الله ، وقد شَرَحْتُ هذه الله ظفاة بأَ كُثرَ من هذا في غيرٍ فقد شَرَحْتُ هذه الله فظة بأَ كُثرَ من هذا في غيرٍ هذا الموضع ، وهي مَسْأَلة مُفْرَدَةُ مُستوفاةً .

وذَكَر فَهٰذا الفصل بيئاً شاهِدًا على الحَوْجاء: لُفَةً فَى الحاجَةُ ، وهو :

مَنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ حَوْجًاءُ يَطْلُبُهَا

عنديى فإنى لَه رَهْنُ بِإِضْعَارِ

أَقِيمُ نَخْسُوَتَه إِنْ كَانَ ذَا عِسُوجٍ كَا يُقَوِّمُ قَسَدْحَ النَّبْصَة البارى

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لفَيْسِ ابن رفاعَةَ ، والمشمورُ فى الرواية :

\* أُقِمُ عَوْجَتَه إِنْ كَانَ ذَا عَوَجٍ \*

(٢) اللسان . والخبر والشعر في أمالى القالى (١ / ٣٣) .

(١) الصحاح، واللمان، والأول في الناج .

# فصال بحنساء

#### (خرج)

وَذَكَر فِي فصــل (خرج) بِينَــاً شاهِداً على الخَرِيج : اسمُ لُنْمَةٍ لهم ، وهو : أَرْثُتُ له ذاتَ البِشاءِ كَأَنْهُ

خَارِيقُ يُدْعَى بِينَهُنَّ تَرِيجُ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيت لأبى ذُوَيْب الْهُدَلِيِّ ، والهاءُ في « له » تمودُ على بَرْق ذَكُوه قبلَ البَّيْت ، شَبَّه بالمَخَارِيق ، وهو جَمْعُ غزاق ، وهو المنْدِيلُ الذي يُلفَّ ليُضْرَبَ به ، وقولُه : [117] ذاتَ المِشاء، أرادَ به السَّاعَة التي فها السَّاء .

#### (خلج)

وذَكَر فى فصــل (خلج) أبيــاناً من الرَّجَز فى بَعْضها شاهِدُ على قولهم : خَلَجَهُ بِسَيْنِه ، أى : غَمَرُهُ ، وهي :

- ر (۲) \* جارية مِنْ شِعْبِ ذِي رَعَيْنِ \*
- \* حَيَّاكُةً تَمشي بُعْلَطَتَ بِن \*
- \* قـد خَلَجَتْ بحاجِبٍ وعَبْنِ \*
- « ياقَــوْم خَلُوا بِينَهَا وَبَيْــنِي »
- \* أَشَـدُ ما خُـلِي بينَ اثْنَين \*

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لُحَبَيْنَةَ ابن طَرِيف المُكُلِّ ، يَنْسِبُ بلَيْسَلَى الأُخْسِليَّة ، والمُلْطَةُ : الفِلادَةُ ، ومَعَنَى الأبياتِ مفهومٌ .

وذَكَر فى لهذا الفصل بيتًا شاهدًا على الخَيلِيج بمعنى الحَبْل ، وهو :

و باتَ يُعَنَّى في الخَلِيجِ كَأَنَّهُ

حَمَّيْتُ مُدَّى ناصِعُ اللَّونِ أَقَرَّحُ

قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لِتَميمِ

ابن مُقْمِيلِ يَصِفُ فَرَسًا رُبِطَ بَعَبْلِ ، وَشُدَّ بِوَيِيدِ
في الأَرْضُ ، فَهْمَلَ الْمُوسَ عَنَامًا لهُ ،

وَجَعَلُهُ خَمِينًا أَقْرَحَ ﴾ لما عَلاهُ من الزَّبَدُ والدُّم

عند جَدْبِهِ اخْبَلَ، ورواه الأضمعي : « وبات

- (۱) شرح أشمار الهذايين / ۱۳۰ والصحاح، والمقا بيس (۲ / ۱۷۹) واللمان، ومادة ( حرق) وألهمص (۱۳/ ۱۹ ) برواية « يدمى وسلهن ۲۰ » .
- (۲) الصحاح، والناج، واللسان، وأيضا في (عامل) و (دمن) و (عرك) وانظر إصلاح المنطق /۷۸ والمخصص (۲/۷۶)
   ر (۳/۶۰) و (۶/۳۰).
  - (٣) ديوان ابن مقبل / ٣٨ والناج، واللسان، والصحاح والجمهرة (٦٣/٣) والمقاييس (٢٠٧/٣).
    - (٤) فى (ش) ﴿ الحبل ﴾ بالحاء المهملة وبعدها باء موحدة ؛ والمثبت من اللسان عن المصنف •

يُغَى » أَى : و باتَ الوَيْدُ المَوْبُوطُ به الخَيسُلُ يُغَـنَّى بَصَهِيلِها ، أَى : باتَ الوَيْدُ والخَيسُلُ تَصَهَلُ حولَه ، ثم قالَ : كأنَّ الوَيْدَ فَرَسُّ كُينَتُ أَقْرَحُ ، أَى : صارَ عليه زَبَدُّ ودَمَّ ، فبالزَّيدِ صارَ أَقْرَحَ ، و بالدَّم صارَ كَمَيْنًا ، وقَبْلَه سيصفُ فيه الوَيْدَ أَيضًا س :

فبات يُسامِي بعدَ مائِّجَ رأْسُهُ فُحُولًا جَمْعناها تَشِبُّ وَتَضْرَحُ قولُه : يُسامِي ، أي : يَجْدَدِبُ الأَّرْسانَ ، والشِّبابُ في الفَرَس : أَنْ يَقُومَ على رِجْلَيْهِ ، وقولُه : تَضْرَحُ ، أي : تَرْحُجُ أَرْجُلها .

( خ م ج )
وذَكَر في فصل ( خمج ) بعضَ بيت شاهِدًا
على الخَمَج – بفتح المـيم – بمعـنى الْفُتُورِ،
وهو :

(٢) \* أُخْشَى دُونَه الْخَسَجَا \*

قال الشبخُ – رحمه الله –: البيتُ لساعِدَة ابنِ جُوَّيَّةَ ، والبيتُ بكاله : ولا أُفِــيمُ بدارٍ للهَوَالِنِ وَلَا آنِي إلى الفَدْرِ أُخْمَى دُونَهُ الْجَمَّا وقد قبل : إنَّ الخَمَّجَ : سوءُ النَّناءِ ، من قولهم : تَحَجَ القُّمُ : إذا أَزْ وَح .

# فصل الدال ( د ب ج')

[۱۱۸] قال الشيخُ – رحمه الله – : وذَكَرَا لِمُوهري في فصل ( دَجَ ) عَجُسزَ بيتِ لابنِ مُقْيِلِ شاهِداً على الدِّبِهاجَتْينِ ، وهُما الخَدَّان ، وهو : \* يَجْرِي يُدِيهاجَتْيهِ الرَّشْحُ مُرَادِعُ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : صَدْرُهُ :

ولا أُقِيمُ بدارِ الهونِ ، إنَّ ، ولا

وفى الصحاح والناج ﴿ آتَى إلَى الحَدْرِ ﴾ وحكيا أيضا رواية المصنف .

<sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) إدامة ﴿ المجلس الناني والمشرين يوم الخبيس الناني والمشرين من ذي القمدة مسنة ست وسبمين وخصيالة > .

<sup>(</sup>١) ديوان ابن مقبل/ ٣٧ والتاج، واللسان، وضبط فيه تشب بالبناء للجهول، والمثبت من (ش) موافقا ضبط الديوان.

 <sup>(</sup>۲) الصحاح، والمقاييس (۲/ ۲۱۰) وشرح أشمار الهذليين / ۱۱۷۶ وصدره فهه :
 ع م

 <sup>(</sup>٣) عجزه فى الصفاح واللمان ( رشح ) ورود بنامه فى المقايس ( ٢ / ٣٢٣ ) والنماج واللمان ، رمادة ( ردع )
 فيهما ، وهو فى ديوان ابن مقبل / ١٧٠ وانظرالهمم ( ١ / ١٠) و ( ١ / ٢٠٢ ) .

(١) \* يَحْدِى بِهِ اللَّهِ فَدَلُ مَرَا فِقَهُ \*

رُيدُ بِالرَّشِحِ الصَّرَقَ ، والمُرتدعُ هنا : الذي عَبِرَقَ عَرَفًا أَصَفَرَ، وأصلُه من الرَّدْع ، والرَّدْع : أَرَّ الحَلُوقِ ، والطَّهِ يُر في قوله : « بها » يعود على امرأة ذَكرها ، والبازِلُ من الإبل : الذي له يَسْعُ سِنِينَ ، وذلكَ وقتُ تَناهِي شَبايه ، وشِدَّة فَوَّته ، والفُنْلُ : التي فيها أَنْهَنَالُ وَتَبَاعُدُ مَن زَوْدِها ، وذلكَ مجودُ فيها .

#### ( د ج ج )

وَذَكَر فِي فصل ( دجج ) الدَّاجَة ، وذَكَر أَنْهَا الجَّاجَةُ ، وذَكَر الحَديثَ : « مَا تَرَكْتُ مَن حَاجَةِ ولا دَاجَةِ إلا أَنْيَّتُ » .

قال الشيخ — رحمه الله — : ذِكُهُ الدّاجَةَ التى هى إِنْباعٌ للحاجَة فى فصل ( دجَج) وَهَمُّ ؛ لأنَّ الدّاجَة أَصُلُها دَوَجَةً ، كما أنَّ حاجَة أَصْلُها حَوَجَةً، وحُكُمُها حُكُمُها .

وأَمّا الحَدِيثُ فإنّهُ كَانَ رَجُلُ أَنَى النّيُ صَلّ اللهُ عَلَى النّيُ صَلّ اللهُ عليهِ وسَلّم، فقالَ له : \* ما تَرَ كُتُ من حاجَة ولا داجَة إلا أُثَيْتُ » . أى : ما تَرَ كُتُ شَـ يُثًا دَعَنِي إلىه نَفْسِى إلّا وَفَــدْ رَكِيْتُهُ ، يَعْنِي من المَماحِي .

و إنَّ ذَكَرَ الْجَدُومَرِيُّ الدَّاجَةَ فَى فَصِيلِ ( دَجِعَ ) لَأَنَّهُ تَوَهِّمَهَا نُحَقِّفَةً مِن الدَّاجَّة لِجُمَاعَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الدَّرْضَ ، أَى : يَدِبُّونَ فَى اللَّهُ عَلَى الأَرْضَ ، أَى : يَدِبُونَ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وذَكَر في هذا الفصلِ قال: والدَّجَاجَةُ: كُبَّةً من الغَزْلِ، ولم يَذْكُر له شاهِدًا.

قال الشبخ – رحمه الله – : الشاهِدُ على صحّة همذا القول قَـوْلُ أَبِي المِفْـدام الخُزاعِيّ فِي أُحْجِيّتِهِ :

\* يَغْدِي بِهِ كُلُّ مَوَّارٍ مَنَا كِبُهُ \*

وفى النساج واللسان

\* يَسْمِي بِهِا بِالْإِلَّ دُرْمُ مَرا فِقُهُ \*

(٢) أورِدِه الصاغاني في النكمة ( درج ) رمو في اللسان ( دجج ) و( درج ) والحديث بيَّامه في الفائق ( ١ / ١ ٤ ٤ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع الصحاح عن إحدى نسخه ورد صدره :

وعَجُـوزًا أَتَتْ تِيبِعُ دَجَاجًا لم يُفَرِّخَنَ قَدَ رَأَيْتُ جِدَالا ثم عادَ الدَّجَاجُ مِنْ عَجَبِ الدَّهْ مِ قَرارِيجَ صِـدَيْنَةً أَبْدَالا فالدَّجَاجُ لكُنَّيةِ الفَـرْلِ ، والفَرارِيجُ : جمـع فَرُوجٍ للدَّرَاعةِ والفَباءِ، والأَبْذَالُ : التَي تُبْتَذَلُ ف اللَّباسِ .

(درج)

روز روز كر في فصل ( درج ) عَجُدَر بيت اساعدة الماهدة الماهدة

\* مَدَارِجُ شِبْثَانِ لَهُرُّ ... هَبِمُ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : صدره : تَرَى أَثْرَه فِي صَفْحَتْيهُ كَأَنَّهُ

يريُد بَأْثَرِه فِرِنَده الذي تَرَاهُ العَبْنَ كَا ثُهُ أَرْجُلُ النَّمْلِ، وشِيْمَانُّ: بَعْمُ شَبَيْلدالَّةٍ كَثِيرِةِ الأَرْجُلِ، من أَحْنَاشِ الأَرْضِ .

وأَمّا هذا الذِي يُستَّى الشَّبَتُ ، وهو ما تُطَيِّبُ
به القُدُورُ من النَّباتِ المَّمْرُوف ، فقال الشيخُ
أبو مَنْهُ ورِ مَوْهُوبُ بُنُ مُجَلِّدِ بن الخَيْضِ
[ المعروف با ] بن الجَوَالِيقِّ : هو الشِّيتُ ، على
مثال الطِّيرُ ، وهو بالناء المُثنَّاةِ لاغيرُ ، والحَيْمِ ، الدِّيبُ ،

وذَكَرَ في هذا الفصل عَجُــزَ بَيْتِ شَاهِدًا على الدُّرْجَة ، وَجَمْعُها دُرَجُ ، لِيخْرَقِ تُحْثَمَى في رحِم الدُّرْجَة ، وجَمْعُها دُرَجُ ، لِيخْرَقِ تُحْثَمَى في رحِم النّــافة ، وهو :

- « وَلَمْ يَجْمَــُلُ لَمُــَا دِرَجُ الظُّمُــَارِ \*
- قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لمِمْرانَ ابنِحطَّانَ ، وصدرُه :
  - \* جَمَاد لا يُرَادُ الرِّسْلُ مِنْهَا \*

الجمَـادُ: الناقةُ التي لا لَبَنِ لمـا ، وهو أَصْلَبُ لِمُسَاجُ الناقةُ النَّادُ: أَنْ تَمَـاجُ الناقةُ بالفمامةُ في أَنْهُما لكي تَظْأَرُ .

وعَجُوزًا رَأَيْتُ باعَتْ دَجَاجًا لَمْ تُفَرِّخْنَ ، قد رَأَيْتُ عُضالًا

- (٢) هو ساعدة بن جؤ ية الهذل ، والبيت في شعره في شرح أشعار الهذليين . ١١٦ .
- (٣) الصحاح ، والنــاج واللــان ، ومادة (شبث ) و(هم )والمعانى الكبير ٢٧٧ و ٢٠٧٣ .
  - (؛) ضبطه في اللسان هنا على مثال طمرٍّ لكن بالناء المثلثة .
- (٥) عجزه في الصحاح، والمقاييس (٢/٥٧٦) والتاج، واللسان، وضبط « جماد، فيهما بالرفع، وهو في (ش) بالجر.

<sup>(</sup>١) الناج ، واللسان ، وفيهما رواية الأول :

### (دهمج)

ودَ كَرْ فِي فِصِــل ( دهمج ) بيتًــا شاهِدًا على قُولِمْم : دَهْمُجَ البِّمسيرُ : إذا قارَبَ الخَطْوَ ، وأُسرَعَ ، وهو : - ... وعيرُ لما من بناتِ الكُدادِ رد) يُدَهْمُجُ بِالوَطْبِ والمِسرُودِ قال الشيئخ ــرحمه اللهــ: صوابُ إنشاده:

\* حِمَارٍ لَمُدُمُّ مِن بَناتِ الكُدَادِ \*

بَّاخِيلَ مِنْهِــم إذا زَيْنــوا بِمَغْرَ بِهِــمْ حاجِبَي مُؤْجَدِ والْمُؤْجَدُ: فَحُلُّ مِن الْحَمِيرِ معروفٌ عندهم، يَرْمِيهِم بَرْسِيةِ الحَمِيدِ ونِتاجِها .

فسلالذال

[ مهم\_ل ]

فصل الراء

(ربع)

وَذَكَر فِي فَصِل ( رَجِج ) بِعَضَ بَيْتٍ شَاهِدًا

على الرَّبَاجَةِ ، بمعنى البَّلادةِ ، وهو : \* ... ولم أَترَجُجُ \* قال الشيخ ــ رحمــه الله ــ : البَيت لأَبِي الأَسْوَدِ العِجْلِيِّ ، وهو بكاله : وقلتُ لِحارى من حَنيفَةَ سُر بِنَا نُسِادِرْ أَبَا لَيْسَلَى ، وَلَمْ أَثْرَبَيِّجَ

(رجج)

وَذَكَر فِي فَصِــل ( رجج ) بينــًا شاهدًا على الرُّجْرِج، لنَّهْتِ مَعْروف ، وهو :

كَادَ اللَّمَاعُ من الحَوْذَانِ يَسْحَطُهَا ورِجْرِجُ بِينَ لَحَيْبُهُا خَنَاطِيسُلُ

(١) الصحاح ، والتاج ، واللسان، ومادة ( شدد) وهو للفرزدق في ديوانه / ٢٠٦ وفي انخصص (١٣ / ٢٨٤) وفى اللَّسان ( دهنج ) روايته

« يُدَهْنِيجُ بِالقَعْدُو ... »

(٢) الصحاح، وعجزه في المقاييس (٢/٤٧٤) وهو في الناج، واللسان، والمخصص (١٢٨/١٢).

(٣) ديوان ابن مقبل / ٣٨٧ من قصيدة قال ناشره : إنها في ديوان جان العود النمسيري بروابة السكري ، وذكر أن أبا سميد السكرى قال : وتروى لابن مقبل ، ولقحيف العقيل ، والبيت في الصحاح وعجزه في المقاييس (٢/ ٣٨٥) وانظرالمواه ( سمط ، لمع ، خنطل ) والمخصص ( ١٠ / ١٨٧ ) .

قال الشيخُ ــ رحمـه الله ــ : البيتُ لابن مُقْيِلِ يصف بقرَّةً أكل [١٢٠] الذُّبُ وَلَدَها، ومعنى يَسْحَطُها : يَذْبُحُها، ويَقْتُلُها، أَى : لما شاهِدًا على الأَرْنَدَج لِحَلْدِ أَسُودَ ، وهو : رأَت الذُّبُّ أكل وَلَدَها غَصَّتْ بِمِهَا لا يُغَصُّ بمِشْلِه ؛ لِشَّدَّةِ خُزْنِهَا ، والخَناطِيلُ : القِطَعُ المَتْفُرِّقَة، أَى : لا تُسيغُ أَكُلَ الحَوْدان واللُّعاعَ وو ر مع نعومتِه .

> وذَكَر في هذا الفَصْل بيتًا شاهِدًا على الرِّجاج للهَاذِ بِلِ من الْغَنَم ، وهو :

« فَدَمَّرَتْ بَقِيَّةَ الرَّجَاجِ \*

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ للقُلاخِ ابنِ حَزْنِ ، وقبلَهُ :

ريا \* قد بَكَرَتْ تُحْــوَةُ بِالعَجَـاجِ \*

الغُبار ، ودَمَّرَتْ : أَهْلَكَتْ .

(ردج)

وذَكَر فى فصل (ردج) عَجُزَ بيتِ للأَعْشَى \* أَرْنَدَجُ إِسْكَانِي يُخَالِطُ عِظْلِمَا \* قال الشيخُ ـــ رحمــه الله ـــ : صَــوابُهُ « أَرَنْدَجَ » بالنصب ، وصَدْرُه :

\* عَلَيْهُ دِيابُودُ تَسَرَبُلَ نَعْتَهُ \* والدَّيَابُودُ : تُوبُ ينْسَيْجُ على نِيرِينِ ، شَبَّهُ به النُّورُ الوَّحْشَّى لَبَياضه ، وشَّـبَّه سوادَ قَوَاتُمــه بِالأَرْنَدَجِ، والعِظْلُمُ: شَجِرُ له تَمَرُ أَحْمَرُ إلى السَّوَاد.

# فصلالزاي (زجج)

وَذَكَر فِي فَصِل ( زجج ) عَجُــزَ بِيْتِ شَاهِدًا عَدُوهَ : اسمُ عَلَمُ للرِّيحِ الحَنُوبِ، والعَجاجُ : ﴿ عَلَى زَجَّتِ المرأةُ حَاجِبَها: إذا دَفَقَتُهُ، وطَولتُهُ،

- (٢) فى التكملة قال الصاغانى: ﴿ بِينْهِمَا مُشْطُورٌ، وهُو:
- فَتَرَكَتُ من عاصد وناج ...
- \* ودَمَّرَت ... ... ... \*

وأنظر إصلاح المنطق / ٣٣٦

(٣) ديوان الأعشى / ١٨٧ وعجزه في الصعاح ، وهو في النماج واللسان ومادة ( دية ) وبعضه في ( سكن ) والمخصص (١٠٣/٤) و (١٠١/١٤) وروايته ﴿ يَرِنْهُ جِ ... ﴾ وهما لنتان .

(۱)

ه وزَجِّةِنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا \*
قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ للرَّاعى
وصوابُه : « يُزَجِّجنَ » وصدرُه :

\* وهِنَّرَةِ نُسُوَّةٍ من حَى صِدُقٍ \*

يعده:

أَغَنَىٰ مِلْمَنَ بِذَاتِ غِسْلِ سَرَاةَ الَّهُومَ يَمْهَـٰذَنَ الكُدُونَا ذَاتُ غِسْلِ : مُوضِعٌ ، ويمهذن : يُوطَّثُنَ، والكُدُونُ: جَمْعُ كَدْنِ ، وهو ما تُوطَّئُ به المرأةُ مَركَتِها من كساء وتموه .

وَفَسْرِه فَقَالَ : يَعْنِي وَكَمَّخَانَ الْعُيُونَا ، كَمَا قَالَ الشَّاعَرُ :

(٤)
 ﴿ عَلَقُتُهُمْ آلِدُنَّا وَمَاءً بِارْدًا ﴿

أى : وَمَقَيْتُهُا مَاءً بَارِداً . قال الشيخُ ــ رحمـه الله ـــ : تَحُمــرُ هذا

\* حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَةٌ عَيْناها \* رِيدُ أَنَّ ما جاء من هــذا فإنَّسا بَجِيءُ على

إضْمارِ فِمْلِ يَصِيَّح المعنى عليه، ومثلُه قولُ الآخر: يا لَيْتَ زَوْجَكِ قَــدْ غَدَا

مُتَقَدِّلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُواللِمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّ

وَذَكَر فِي هذا الفصل بِيتًا شاهدًا على قولهم: ظَلِيَّ أَزَجُ ، أَى : بعيدُ الخَطْو ، وهو : [171] جُمَالِيَّةُ حَرَقٌ سِنادٌ بَشْلُهُ ) وَظَيْفٌ أَزَجُ الخَطْو ظَآنُ مَهْوَقُ

- (١) فى اللسان « حاجبها » والمثبت من الصحاح متفقا مع (ش) و (ك) .
- (٢) الصحاح ، والتاج ، والأساس رصدره فيها كالمشهور في إنشاده :
- إذا ما الغانياتُ بَرَزْنَ يَومًا

وفي الناج ﴿ خرجن ﴾ بدل ﴿ برؤن ﴾ وقد أورد السان أيضا رواية ﴿ وهرَّة نسوة ... » نقلا عن المصنف •

- (٣) اللسان ، ومادة (غسل) و (كدن) .
- (٤) الصحاح ، واللسان ، ومادة ( قلد ) وصدره فى (علف ) •
- (ه) اللسان ، ومادة (جمسع ) وهو والتاج والصحاح (قسله) وفى الكامل ( ١٩٦/١ و٢١٨ ) ونسسيه إلى عبسه الله ابن الزيمرى ، وفى تفسير القسوطي ( ١١٧/١ ) نسبه إلى أبى دواد ، وروايته « روايت زونجك فى الوغى» وانظر كتب النحر كالمفصل / ٢٢٤ والحصائص ( ٢١/٢) والإنصاف الشاهد ٩٤٩.
- (۲) ديران ذى الرمة / ۳۹۵ واللسان ، والصحاح، ومادة ( ســند) فيهما ، واللسان (حرف) وهو والتكملة ( مهق ) والمخصص (۷۲/۷) .

قال الشيخُ - رحمه الله - البيتُ لذى الرَّمَةُ وَمُعْنَى جُمَالِيَّة ، أَى عَظِيمةٌ الخَلَقَ كَأَنَّهَا جَمَلُ ، وَحَرْفُ : قَدَوِيَّةٌ ، وسِنادٌ ، مُشْرِفَدَّ ، وأَنَجُ الخَطْوِ : واسِعهُ ، والوَظيفُ : عَظْمُ الساقِ ، والضَّهُ : يَظْمُ الساقِ ، والسَّهُ : يَظْمُ الساقِ ،

# فصل السين (س ج ج)

وذكر فى فصلي (سجج) تَجُزَ بيتِ شاهدًا على السَّجْسَج، اللَّرْضِ التي لَبْسَتْ بِصُلْبَـةٍ، ولا سَهْلة، وهو:

والقَوْمُ قد قَطَمُوا مِنانَ السَّجْسَجِ قال الشيخُ حـرحمه الله حـ : البيتُ للحارِثِ ابن حِلَّزَةَ ، وصَدْرُه : أَتَّى اهْتَدَيْتِ وَكُنْتِ غَيْرَ رَجِيلَةٍ

طاف الخيال ولا كَلَيْلَةٍ مُدْلِجِ
سَدِكًا بَأْرَكُلِنَا فَلَم تَنَعَرَجِ
يقول: لم أَرَ كَلَيْله ادَّلِجَها الينا هذا الخيال،
من هَوْلِها وُبُهْدِها منا ، ولم تَنَدَّرَجُ : لم تُقَمْ ،
والتَّغْرِيحُ على الشيء : الإقامةُ ، والرَّجِيسَلةُ :
القَوْيَّةُ على المَشْي ، وسيكٌ : مُكْزِمٌ .

# فصل لشين

(ش ج ج)

وذكر في فصل ( شجج ) قال : والشَّجَّة : واحَدُهُ شِجَاجِ الرَّأْسِ .

قال الشيخُ - رحمالله - : لم يذكُر الجوهرِيُّ جَمِيمَها ، وهي عَشْرُ : الحارِصَةُ : وهي التي تَقْشِرُ الحُلْدَ ولا تُدْمِيه ، والدَّامِيةُ ، وهي التي تُدْمِيهِ ، والباضِمَةُ : وهي التي تَشُقُّ القُّمَ شَـقًا خَفيفاً ، والْمَارِحِةُ : وهي التي تَشُقُّ القَّمَ شَـقًا حَيْراً ،

- (۱) الصحاح، واللسان، ومادة ( رجل ) و ( متن ) والمعانى الكبير / ٣٦ والقصيدة التي منها البيتان في المفضليات، وهي المفضلية / ٢٢ ص ٣٠٥ .
  - (٣) اللسان، والمفضليات وروايتها ﴿ وَلَمْ يَتَّعْرِجُ ﴾ ومثله في الجمهرة (٢/٤/٢).
- (٣) سقطت «المتلاحمة > من عبارة المصنف في اللسان > وجعل الباضعة التي تشق الهرم شقا كبيرا ، والظاهر أنه بين كبنى : «شقا> و «كبيرا> سقط من قلم الناسخ كلة «خفيفا > التي هرصفة شق الباضعة > كا سقط منه أيضا المثلاحة وصفتها إلى قوله «شقا> فاختلطت العبارة > وفي المصباح سمى الخامسة « الداءمة> بالمين المهملة من دمعت الشجة : جرى دمها > فهى دامعة > وانظر كتب الفقه في باب « الشجاج >

(1-14)

والسّمَعاقُ : وهي الى يَبقَ بِينها وَبَيْنَ العَظْمِ عِلْمَةُ وَقِيقَةً ، فهده تَحْسُ شِجاج ليسَ فيها قصاصُ ، ولا أَرْشُ مُقَدَّرٌ و إنما فيها حُكُومةً ، فصاصُ ، ولا أَرْشُ مُقَدَّرٌ و إنما فيها حُكُومةً ، وهي الى تَبلُغُ إلى العَظْم ، وفيها نحسُ من الإبل ، ثم الهاشمة : وهي الى تحَيْسُر العَظْم ، وفيها عَشْر من الإبل ، والمُنقَلة : وهي الى يُنقَلُ منها العظم من موضع إلى موضع ، وفيها تَحْسَ عَشْرة . ثم المَاشُومة — ويقال : وقيها تُحْسَ عَشْرة . ثم المَاشُومة — ويقال : الآماغ المَّدة رقيقة ، وفيها ثابُث الدِّية ، والدامِعة : وهي الى تَبدُلُهُ الدِّماغ ، وفيها أيضًا ثلثُ الدَّية . وهي الى تَبدُلُهُ الدَّماغ ، وفيها أيضًا ثلثُ الدَّية .

(شرح)

وذكر في فصل ( شرج ) بَمْضَ بِيتِ لَأْبِي ذُوَّ بْبِ شاهِداً على النَّشِرِج، بمعنى الخَلْط، وهو: « فُشَرِّجَ لَحْمُها بالنِّيِّ . . »

تَعَدُّو به خُوصاً فَقَطَعُ جَرَيُهَا حَلَقَ الرِّحَالَةِ فَهِى رِخُو تَمَنَّعُ وَمَعَنَّعُ وَمَعَنَّعُ وَمَعَنَّعُ الْحَالَةِ فَهِى رِخُو تَمَنَّعُ ومعنى شُرِّجَ جَمْهُا: جُعِلَ فِيه لونانِ من الشَّحْم والهَّمْ، والنَّيُّ: الشَّحْم، وقوله: تَشُوخُ فِيها فِيهَ الإَصْبَع ، أَى : لو أَدْخَلَ أَحَدُّ أَصَدُّا مُبْعَهُ فَي لَجِها لَدَخَلَ ؛ لكَثْرة تَجْها وتَتَعْمِها، والإَصْبَعُ : بَدَلُّ مِن هي ، وإنها أَشْهَرَها مُتَقَدِّمةً لَمَّ قَلْمَها أَشْهَرها مُتَقَدِّمةً لَمَّ قَلْمَها بالإَصْبَعُ مَا تَشْرَها مَنْفَدَها ، ضَرَرْتُها هنداً ، الإَصْبَعُ مُتَأْتُرةً ، ومشله : ضَرَرْتُها هنداً ،

ويمزع : تسرع .

والخَوْصَاءُ: الغائرُةُ العَيْنَيْنِ ، وَحَلَقُ الرِّحالَةِ :

الإُبْزِيمُ ، والرِّحالَةُ : سَرْجُ اِنْعَمَــُلُ مِن جُلُودٍ .

 <sup>(</sup>١) الحكومة : الاسم من الحكم بعنى القضاء يريد أن الأرش فيها متر وك لنقدر القاضى . نجلاف الشجاج المسذكورة
 بعد ، فإن الأرش فيها مقدر .

<sup>(</sup>۲) الصحاح ، والأساس ، والناج ، والجمهرة (۲ / ۷۸ ) والمقاييس (۱ / ۳۹۱ ) واللساذ ومادة ( نوخ، ثوخ، نوى ) وشرح أشعار الهذلين / ۳۳ .

<sup>(</sup>٣/ شرح أشعار الهـــذلبين / ٣٣ والتاج ، واللسان ومادة (رحل) و(رسو) والصحاح (رغو) وورد فى بعضها ﴿ تغدو ، والغين المعجمة .

#### (شمج)

وذكر في فصل (شمج) بيتاً شاهِداً على قولهم:

- نَّاقَةُ شَمَّجَى ، للسِّرِ بعة ، وهو : (١) \* بَشَمَجَى المُثْنِي عَجُولِ الوَّثْبِ \* قال الشيئُخ ــرحمهُ الله ــ : البيتُ لَمَنْظُور رة - عرفه عمر مرتد مدو ابن حبة ، وحبة أمه ، وأبوه مرثد، وبعده :
  - \* غَــــلاَّبَةِ للناجِياتِ الْغُلْبِ \*
  - \* حَـلَّتِي أَتِي أُز بيُّها بالأَدْب \*

الْغَلْبُ : جمـعُ غَلْباء ، [مؤنث الأغلب] والأَفْلَبِ: الغَلِيظُ الرَّقَبة ، والأزُّ بيُّ : النَّشَاطُ ، والأُدب: المَجَبُ، وقد تقدم في فصل (أدب). وذكر في إثْرِ البَيْت قال: و بَنُو شَمْجٍ بن فَزَارةً من ذُبيان ، والمَعْرُوف عند أهل النَّسَب بنوشَمْخ ابن فزارة ــ بالحاء المعجمة ، ساكنة الميم ــ .

#### (شمرج)

وذكر في فصل (شمرج) الشَّمْرُجُ – بالغمِّ ــ للجُلِّ الرَّفيق النُّسجِ ، وهو :

ويُرْعَــُدُ إِرْعَادَ الْمَجِينِ أَضَاعَهُ

غداة الشَّمالِ الشَّمْرُجُ الْمُتَنَصِّحُ

قال الشيئح ــ رحمــه الله ـــ : البيت لا ِن مُقْبِلِ ، يَقُول : هذا الفَرَسُ يُرْعَدُ لِحِدَّته وذَكائه، كَالرُّجُلُ الْهَيْجِينِ ،وذلك مما يُمْدَحُ به الْخَيْلُ ، والمُتنَّهُ : الْمَحِيطُ، يقال : انتَصَحَّتُ النُّوبَ : [١٢٣] إذا خطْنَهُ ، وكذلك نَصَحْتُه .

## فصالصا د

- (١) الصحاح، والناج، واللسان، والجمهرة (٣٦٦/٣) والمقاييس (١/١٠١) وانظر (أدب) والمخصص (٣/ ١١٥) د (١٩٧/١٥).
- (٢) فى اللسان، والناج (شمج) ﴿ وأبوه شريك ﴾ والمنبت هو الموافق ما فى القاءوس ( نظر ) وفى المؤتلف والمختلف/١٤٧ « منظو ربن مرثد بن فروة » و فی معجم الشعراء « منظور بن قروة بن مرثد » •
- (٣) الصحاح (أدب) واللسان ، والناج ، والجمهرة (٣/ ٣٦٦) والمقاييس (١٠١/١)وفي النكلة (أدب) ثمانية مشاطير من هذا الرجز، وهي تختلف في الترتيب عن رواية المصنف .
- (٤) ديوان ابن مقبل / ٣٦ والتاج ، والصحاح، والمقايس ( ٢٧٢/٣ ) واللسان ومادة ( نصح ) والمخصص (٤/٤) والمعانى الكبير / ٦٠ .

# فصل لضاد (ضرج)

وذكر في فصل ( ضرج ) عَجُــزَ بَيْتِ شاهدًا على الانْضِراجِ ، بمعنى الانْشِقَاق ، وهو : \* ... وانْضَرَجَتْ عنه الأَكامِيمُ \* قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لِذَى الرُّمَّة ، وصَدُّرُه :

(١) ثمّا تعالَتْ من البُهِمَى ذَوَائِبُها ﴿ بِالصَّيْفِ ... تعالَتْ : ارْتَفَعَتْ ، وَذَوائِمُ ا : سَفاها ، والأَكامِسِمُ: جمع أَنْهَامٍ ، وَأَنْهَامُ : جَمْعُ كُمٌّ ، وهو الذي يكونُ فيه الزُّهْرُ .

وذكر في هــذا الفصل بَيْتُ الأمْرِئُ القَيْس شاهدًا على ضارج: اسم مُوضِع مَعْروف ، وهو: تَيَمُّمَتِ العَـ يْنَ التي عند ضاريج يَعِيءُ عَلَيْهِا الظِّـلُ عَرْمَضُها طامِي

قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : ذَكَر النَّحَّاسُ أَنَّ الرُّوايَة في البيت : « يَفِيءُ عَلَيْهِ الطَّلْحُ » ورَوَى بِإِسنادِ ذَكُرُهُ أَنَّهُ وَفَدَ قَوْمٌ مِن الْيَمَن على النبي صلى الله عليـــه وسلم ، فقالوا : يارسول الله ، أَحْيَانَا اللهُ سِيمَتَيْنِ مِنْ شَعْرِ امْرِيُّ الفَّيْسِ بن حُجْرٍ ، قال : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالُوا : أَقْبَلُنَا نُريدُك ، أَضَلَلْنا [ الطريق] فبَقينا ثلاثاً بفير ماء، فاستَظْلَلنا بالطُّلْح والسُّمُر ، فَأَقْبَل راكبُ مُتَلَمُّمُ بِعِمامَةٍ ، سیرہ ۔ وہ رہ۔ وتمثل رجل سیتین ہمسا :

ولَكُ رَأْتُ أَنَّ الشَّر بِعَةَ حَمُّها (ع) وأَنَّ البَيَاضَ من فَوائِصها دا مي تَيَمَّمَتِ العَيْنَ الَّتِي عندُ ضارِجٍ يَفِيءُ عليها الطَّلْحُ عَرْمَضُها طامى فقال الراكبُ: من يَقُولُ هذا الشُّعْرَ؟ قال: أَمْرُو الْقَيْسِ بِن مُجْرِ ، قال : والله ما كَذَبّ ، هذا ضارِجٌ عندَكُم، قال: فَمَبُونًا على الرُّكْبِ إلى

<sup>&</sup>lt; يما تغالت ٠٠٠ بالغين المعجمة ، وبعض عجزه في المقاييس (٣ /٩٩ ٣) والمخصص (١٠ / ٢١٩ ) و ( ٣٨/١٣ ) 

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان والتاج للإيضاح .

<sup>(</sup>٤) التاج ، واللسان ، ولم أجده في ديوان امرى. القيس ، وانظر معجم البلدان (ضاوج) .

ماء كما ذَكَر، وطليه العَرْمَضُ يفي، مَلَيْه الطَّلْعُ، فَصَرِّبْنَا رِيِّنَا، وَحَمَّلْنَا مَايَكُفينا، وَتَبَلَّقْنَا الطَّرِيق، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم – : ذلك رجلً مَذْكُورٌ في الدُّنْيا شَرِيفُ فيها ، مَلْمِينٌ في الآخرة خامِلُ فيها ، يَجِيءُ يومَ القيامة معمه لواءُ الشَّمَرا، إلى النّار،

«اهانگبر»،

قوله : « ولم أَرَاتُ أَنَّ الشَّرِيمة هَمُّها » الشَّرِيمة : مَوْدِدُ الماءِ الذي تَشْرَعُ فيه الدَّواتُ ، وَوَهُمُها : طَلَبُها ؛ والصَّمِيرُ في « رَأَتْ » للحُمْرِ ، يُريدُ انَّ الحُمْرِ ، الرَّماة وأَنْ تَدْمَى فَرَاتُهُما مَن الرَّماة وأَنْ تَدْمَى فَرَاتُهُما مَن مَمْ أَيْهِم [ ١٢٤] عَذَلَ الى ضارِجِ لَعَدَم الرَّماة على المَيْنِ التي فيه ، وضارجٌ : موضع في الاد بني المَيْنِ التي فيه ، وضارجٌ : موضع في الاد بني عَيْس، والعَرَمَضُ : الطُّعْلُبُ، وطام : مُرْتَهَسِعٌ،

فصل لطساء

(طثرج)

وذكرفى فصل (طثرج) أَنْ الطَّمْرَجَ : النَّمُلُ ولم يَذُكُرُ له شاهدا ، وفي الحاشية شاهِدُ عليه ، وهو :

والبِيضُ في مُتُونِهِا كَالْمَدْرَجِ

أَثُرُ كَآثادِ فِواخِ الطُّـثْرَجِ

قال الشيخ - رحمه الله - الرَّجْوَلَمْ نَظُور بن مَرْ يَد ، أواد بالبِيصِ السَّيُوف ، والمَدْرَجُ : طَرِيقُ النَّمْلِ ، والأَثْرُ : فِيرِنْدُ السَّيْفِ ، شَبّهُ مالنَّر .

# فصالظاء

مهمسل

فصل لعين

(ع ج ج)

رز) وذكر فى فصل ( عجج ) العُجَّةُ ، وأَنَّهُ الطَّعامُ الذى يُتَخِّدُ من البَّبْضِ ، قال : وأَظْنَهُ مُولَداً .

قال الشيئة \_ رحمه الله \_ قال أبنُّ دُرَيْد: لا أَغْرِفُ حَقِيقَةَ العَجَّةِ غَيْرَ أَنِّ أَبُو عِمْسَانَ

<sup>(</sup>١) الناج ، واللسان ، والمقاييس ( ٣/ ٤٥٩ )

 <sup>(</sup>٣) لفظ ابن در يد في الجمهرة (١/٣٥): « العبة : ضرب من الطعام ، الاأدرى ماحدها » وفي الجمهرة (٢/٥٠) قال : « العبة : ضرب من الطعام ، عربية صعيعة ، والا أعرف حقيقة وصفها ، إلا إلى سمعت أيا حموان الكلابي يقول : هو دقيق يعجن بسمن ، ثم يشوى شيه البيض به » .

<sup>(</sup>٣) في الجهوة (٢/١٠٠) < ١٠٠١ عران الكلابي ٥٠

[ الكلابي ] ذكر لى أنّه دَقِيقٌ يُعْجَنُ يِسَمْنٍ ، وَحَكَى ابنُ خَالَوَ يُهِ عن بعضِهم \_ أن العُجَّة \_ : كُلُّ طَعَامٍ يُجْمَعُ مثلُ النَّمْدِ وَالأَقِطِ .

#### (ع ل ج)

وذَكَر فى فصل (علج) بيتًا شاهِـدًا على المُلْجَنِ — بزيادة النُّون — المنافَـةِ المُكْتَنَزَةِ المُنْتَذَةِ المُنْتَنَزَةِ المُنْتَنَزَةِ المُنْتَنَزَةِ المُنْتَنَزَةِ المُنْتَنَزَةِ المُنْتَنِزَةِ المُنْتَنَزَةِ المُنْتَنِزَةِ اللَّهُ مِنْ وهو :

- وَخَلَطَتْ كُلُّ دِلاتِ عَلْجَنِ \*
   قال الشيخُ رحمه الله : البيتُ لُرُؤْ بَةَ
   ابنِ المَجَّاجِ، و بعده :
- تُغْلِط خَرقاهِ النَدَيْنِ خَلْبَنِ \*
   والدلاث : السَّربعة ، والخَلْبَنُ : الحَمْقاء .

فصل النيان. [مهسل]

فصل لفاء (فرج)

وذكر فى فصل ( فسرج ) عَجُسـزَ بيتٍ لأَبِى ذُوَّبِ شاهــدًا على الفَرْجِ بمعنى التَّفَرُجُ ، والانْكِـشافِ، وهو :

\* وَلَشَّرِ بِعِدَ القارِعاتِ فُرُوجٍ \* قال الشيخُ — رحمه الله — : صَدْره : \* لِأُحْسَبَ جَلْدًا أو لِينْبَأَ شامِتُ \*

وقبله :

فإنَّ صَبَرْتُ النَّفْسَ بعدَ ابْنِ عَنْسِ
وَقَدْ لَجَّ مِن ماءِ الشُّؤُونِ لِحَوْمُ
يَقُولَ : إِنَّ صَبَرْتُ على رُزْقِ بابن عَنْبَسٍ
يَقُولَ : إِنَّى صَبَرْتُ على رُزْقِ بابن عَنْبَسٍ
لاُّحْسَبَ جَلْداً ، أو لِيُثْفَرَرَ شامِتُ بَعَبَدُي

- (۱) داوان رؤیة / ۱۹۲ والصحاح؛ والتكلة ، ومادة ( طجن ) والناج، والمسان ، ومادة (خلب )و (دلث)و (طیعن واغلرالهٔصص ( ۲۷/۴) و ( ۱۹ / ۱۹۲) .
  - (٢) ليس هذا المشطور بعده في ترتيب الديوان، وإمما بينهما مشطو و، هو :
  - \* غَوْجٌ كُبْرِجِ الآجُرِ المُلَبِّنْ \*

ونبه عليه الصاغاني في النكملة .

- (٣) الصحاح؛ والناج، واللسان، وشرح أشعاوالهذابين /٣٧
- (٤) في اللسان ، وشرح أشعار الهذليين /١٣٧ ﴿ أُو لَيُغْبَرُ شَامَتُ ﴾ .
  - (٥) شرح أشعار الحذلبين /١٣٧ واللسان، وهو والناج (لجج)

وذكر في هذا الفصل بينًا شاهدًا على الفَرْجَةِ

— بفتح الفاء – للنَّفَصِّى من الهَمِّ، وهو :

رُبِّمَا تَكُوهُ النَّفُوسُ من الأَهْ

ر له وَرْجَةٌ كَــَـلِّ الْمِقَالِ قال الشيخ – رحمه الله – البيتُ لاَّمَيَّةَ ابن أَبِي الصَّلْتِ ، وقَبْلُه :

لا تَضِيقَنُّ في الأُمُورِ فَقَدْ نُكُ

ـشَفُ غَمَّاؤُهـا بَغْير احْتِيالِ

(فلج)

[۱۲۵] وذكر فى فصل (فلج) بيتاً شاهداً على فَلْجٍ : اسم مُوضع بين البَصْرَة وضَيريَّة ، وهو : و إنَّ الذِي حانَتْ بَفَاجٍ دِماؤُهُم هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يا أُمَّ خالِدِ

قال الشبيئ - رحمه الله - : البيث للأَشْهَبِ بن رُمْيلَة ، والنَّعْوِيُّون يَسْتَشْهُدُونَ بِهِذَا البيتِ على حَذْفِ النَّون من الذِين؛ لِقَمُّ ورَة الشَّعْر ، والأصلُ فيه : وإنَّ الذِينَ ، كما جاء في بيتِ الأَّخْطَل :

أَبِىٰ كُلِّيْبِ إِنَّ عَمَّى اللَّهِ ذَا وَتَلَا الْمُلُوكَ وَفَكِّكَا الأَّفْلالاَ أَراد « اللَّذان » فَذَف النُّونَ ضَرُورة .

وذَكَر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على فَلْج : اممُ نَمْرِ صغير ، وهو : (٢) \* فصبًحا عَيْنًا رِوَى وَفُلْجًا \*

بسكون اللام . قال الشيخُ – رحمه اللهُ – : البيتُ للَمَجَّاجِ

وصوابُ إنشاده :

(؛) \* تَذَكِّرًا عَيْنًا رِوَى وَلَجَا \*

<sup>(1)</sup> ديوان أمية/٣٣ والصحاح ، والأساس ، والجمهرة (٨٢/٢ ) والمقاييس ( ١٩٩/٤ ) واللسان .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (فلج / والصحاح ؛ والتاج ؛ واللسان ومادة ( لذا ) والكتاب (١٦/١) والمحتسب (١٨٥/١) .

 <sup>(</sup>٣) اللسان ، ومادة ( لذا ) ، والكتاب (١/ ٥٠ ) وديوان الأخطل/٤٤ و بعضه في المحتسب (١/١٨٥) وفي حاشيته
 -- نقلا عن الديوان -- أن أحد عميه هو عُصْم ، أو حَأَش قاتل شرحبيل بن الحارث بن عمر و -- آكل المواد
 -- يوم الكلاب ، والآخر : عمرو بن كلثوم قاتل عمرو بن هند » .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان المجاج للاصمى / ٣٧٥ كرواية المصنف وهو فى اللمان ، والصحاح ، والناج ، والنكمة ، والجمورة (١٧٦/١) .

بفتح اللَّام ، و بعده :

(۱) ﴿ فَرَاحَ يَعْدُوها وراحَتْ نَيْرَجَا ﴿

النيرَج : السِّريمة ، ويروى :

\* تَذَكُّوا عَيْنًا رَواءً فَلَجَا \*

يَصفُ حمارًا وأُتُنَّا، والماءُ الرِّوَى: العَذْب ٢٢) وكذلك الرَّواء .

(ف وج)

وذ كر فى فصل ( فــوج ) بيتاً شاهـــدًا على

الإفاجّة ، بمعنى الإسراع ، وهو :

٣) \* لا تَسْـيقُ الشَّـيْخَ إِذَا أَفَاجَاً \*

قال الشيخُ - رحمه الله -- : البيتُ لأَبِي مُحَدِّدٍ الفَقْعَسَى ، وقبلَه :

(٤) \* أَهْدَى خَلِيكِي نَعْجَةً هِمْلاجًا \*

ما يَحِدُ الرَّاعِي بها لَمَاجَا .
 والأصلُ في الهي ملاج أنه البرْذُونُ ، والهُمْلَجَةُ :
 سَيْرُه ، فاستمارَه النَّعْجة ، ويقال : مادُقْتُ

عِنْدَه لَمَاجًا، أي : شيقًا ، والمشهور في رَجَّزه :

\* أَعْطَى عِمْـالُّ نَمْعَــةً ... \* وهو المُ رَجُلِ

( ف ه ج )

وذكر فى فصل ( فهـج ) بيتًا شاهدًا على الفَهْمَج لِخَمْرٍ ، وهو :

أَلَا يا اصْبَعِينا فَهُبَاً جَدَرِيَّةً مِي مُعَامِ تَعَامِ سُبِيُّقُ الحَقَّ بِالطلِي

- (۱) الناج ، والنكلة ، وشرح ديوانه/ ٥٧٥ واللسان ، وفي ( نرج ) روايته : تراً من ، تراً موت
- \* ظَلُّ يُبَارِبِهِا وظَلَّت نَيْرَجَا \*
- (٢) في شرح ديوان البعباج /٢٧٦ قال الأصمى : ﴿ إِذَا قال : روى فكسر الراء قصر ، و إذا فتع الراء مدّ، هذا ماء رواً (بفتع الراء) وماءً روّى ( بكسرها ) •
  - (٣) الصحاح ، والتاج، واللسان ، وماده ( لمج ) .
  - (٤) اللسان ، ومادة ( لمج ) وهو ، والتاج ، والتكملة ( هملج ) .
- (ه) الصحاح ، والناج ، والسان ، ومادة (جدر) والمقاييس ( ١ / ٣١٦) و (٤ / ه ه ٤ ) والتكسلة ، وصوب الصحاح الصافاني إنشاده كما صححه المنصف ، و روايشه كالمصنف « جَدَرَيَّة ، وفي الناج والمسان ومادة (جدر) روايته « جَدَدَيَّة ، وأسلتهد به على قولهم : « حرجيدرية منسوبة إلى جدر على غيرقها من » وفسر الصافاني في البيت حد ألحق بالموت ، والماطل بالهور .

قال الشيئخ ــرحمه اللهــ: البيتُ لمَعْبَدِ بن سَعَنَةً ، وصوابُ إنشادِه : « ألا يا اصبَحاني ... » لأنهُ يخاطِبُ صَاحِبَيْهِ ، وقبله : أَلَا يَا اصَّبَحَانِي قَبْــلَّ لَوْمِ الْعَوَاذِلِ وَقِبْلُ وَدَاعِ مِن زُنْيَبِكَ عَاجِلِ وقِبْلُ وَدَاعِ مِن زُنْيَبِكَةَ عَاجِلِ وَجَدَرَيَّةٍ: منسوبة إلى جَدَرَ، قرية بالشام.

> فصل لقاب [ المهمل ] [مهمـــل ]

فصل ١١٧١ ( لعج) لَعَجَهُ الضَّرْبُ ، أَى : آلَمَهُ ، وهو :

 (٢)
 خربًا أليمًا بسِبْتِ يلْعَجُ الجلدا \* [١٢٦] قال الشيخُ –رحمه الله – : البيتُ لَعَبْدَ مَنَافِ بنِ رِبْعِ الْهَٰذَلِيَّ ، وصَدْرُه : (٣)
 إذا تَجاوَبَ أَوْحُ قامَتا مَعَه \* (٣) لاَ تُرْفُدانِ وَلا بُؤْسَى لمَنْ رَقَدا والسِّبْتُ : جلودُ البَّقَرِ المَدْبُوغة، ويَغيرُ بمعنى يَنْفَعُ ، والمعنى في البيتين مَفْهُومٌ .

( ل ه ج )

وذكر في فصل (لهيج) بيتًا شاهِدًا على فولهم : أَلْمُنَجَ الرُّجُلِ، فهو مُلْهِجٌ ، أَى : لِمُجَتَّ فِصَالُهُ بَرضاعِ أُمَايِّها ، فَعَمِلَ عند ذلك أَخِلَةً وذكر ف فصل ( لعج ) عُجُزّ بيت شاهداً على للمُشْهَا في الأخلاف ؛ لئلا تَرْتَضَمَ الفصّالُ ،

(١) في التكملة :

#### « ... بن سمعنة الضبي »

- (٢) اللسان، وهو والصحاح والناج (جدر) .
- (٣) شرح أشعار الهذابين / ٢٧١ والصحاح ، والتاج ، والجهرة ( ٢/ ٢ · ١ ) والمقاييس ( ٤ / ٤٠٤ ) و( ٥ / ٤٠٤ ) واللسان، والأول في (جلد ) شــاهـدًا على كــسرلام الجلد ضو برزة ، والناني في (غير) وانظر المخصص ( ٨١/١) د (۱۱ / ۱۱) د (۱۱ / ۲۰) .
- (٤) لفظ القاموس « أمهاتها » واظر القول في أصالة الها، و زيادتها في أمهة وأم في شرح شافهـة بن الحاجب · ( \* / \* / \* / \* / \* ) ·

رَعَى بارض الوَهْمِيّ حَنَى كَأَمَّا يَرَى بَسَفَى الْبَهْمَى أَخِلَّهُ مُلْهِج قال الشيخ — رحمه الله — : البيت للشَّاخ ابن ضرار ، يصفُ حاروَحْش رَعَى البارض ، وهو أَوْلُ النَّبْت ، حَتى بَسَقَ وطَالَ ، فرَعَى البُهْمَى ، فصار سَفاها كأَخِلَةٍ المُلْهِج ، فَرَكَ رَعْهَا .

فصال بيسم

(۱۱ ع أج)

وذكر في فصل (ماج) بيتًا شاهدًا على المَأْجِ الماءِ الأُجَاجِ ، وهو :

فَإِنَّكَ كَالَقَرِيْحَةِ عَامَ مُمْهَى

الْقَصِيدَةَ مُرْدَفَةً بِأَلِف ، وقبلَه :

مَرُوبُ المَاءِ ثُمِّ تَعُودُ مَأْجًا قال الشيئخ – رحمه الله – : البيتُ لا بْنِ مَرْمَةَ ، وصوابُه « مَاجًا » بغسير هَمْزِ ؛ لأن

يَدَمْتُ فَلَمْ أُمِلْقَ رَدًّا لِشِمْرِى كَمَا لاَيْشَعَبُ الصَّنَّهُ الزَّجَاجَا والقريحَةُ : أَوَّلُ مَا يُسَتَقْبَطُ مِنِ البِثْرِ ، وأَمِيهَتِ البِشْرُ: إذا أَنْبَطَ الجافِرُ فيها المَاءَ .

(مرج)

وذكر فى فصل ( مرج ) أنَّ الْمُرْجَانَ: صِغَارُ اللُّـؤُلُــــُؤُ .

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : حَكَى الْهَرَوِيُّ في كِتَابِهِ اللّهِرِيَّشِينِ عِن أَبِي الْهَيْمُ أَنَّ الْمَرْجَانَ : البُسَدُ ، وهو جَوْهَ رُّ أَمَّرُ ،

قال الشيئ – رحمه الله – : والذي عليه الجُمْهُورُ أَنَّهُ صِفَارُ اللَّؤْلُو، كَمَا ذَكَرَه الْجَوْهِمِرِيُّ، والدليسلُ على صِحَّة ذلك قولُ المْرِئُ القَيْسِ ابنُ مُجْرِ:

#### \* خَلَا فَارْنَهَى الْوَشْمِيُّ حَتَّى كُأْنَّمَا \*

<sup>(</sup>۱) ديوانه/ ١٤ والصحاح ، والتاج ، واللسان ، والجمهسرة (۲ / ۱۱٤) والمقاييس (٥ / ٢١٥) والمخمص ( ١/٧ ٤) ر رواية صدره في الديوان :

<sup>(</sup>۲) الصحاح ؛ والناج ؛ واللسان ، ومادة (مها ) و ( قرح ) و ( شرب ) والمخصص ( ۹ / ۱۳۷) و (۱۰ / ۱۱) .

<sup>(</sup>٣) التاج ، واللسان .

أَذُودُ الْقَوَافِيَ عَنِّى ذِيادَا (١) ذيادَ عُلامٍ جَرِئْ حِيادَا

فَأَعْزِلُ مَرْجانَبَ جانِباً وآخُذُ من دُرِّها المُسْتَجاداً

. وُيقال : إنَّ هَــذا الشَّمرَ لامْرئ القَيْسِ ابن بَكْر المَّهُرُوفِ بالذَّائد .

(مشج)

وذكر فى فصل ( مشج ) بيتًا شاهدًا على المَشِيج لماءِ الرَّجُلِ المُخْتَلِطِ بماءِ المَرْأة ، وهو :

كَأَنَّ النَّصْلَ والفُوقَيْنِ مِنْهَا

النصل والفوقين مِهِ (٢) عَلَمَ النَّصِلُ والفوقين مِهِ النَّسِيجِ عَلَمَ اللَّهِ الْمَسْيَعِ (٢٧) قال الشيئح — رحمه الله — : البيتُ لُزُهْبِر بنِ حَرَامِ الْمُذَلِّي، والفُوقُ : موضِع الوَتَرِ من السَّمِيم ، ورواه أبو عُبَيْدَة :

كَأَنَّ الرِّيشَ والفُوفَيْنِ مِنْهِـا خلالَ النَّصْل سيطَ به المَشيعِ

فصلالنون

( ن ج ج )

وذَكَر في فصل (نجج) بيت شاهدًا على فولهم: نَجُّتِ الفَــْرَحَةُ: إذا سالَتْ بمــا فِيها ،

فَإِنْ تَكُ قَــُرْحَةً خَبُثَتْ وَنَجَّتْ فإنَّ الله يَشــفى مَنْ يَشــاءُ

قالَ الشيئخ – رحمه الله – : والبَيْتُ للقطِرانِ ، وليسَ جُمَّدِيرِ ، يُقال : خُبَثَت القَرْحَةُ : إذا فَسَدَتْ وأَنْسَدَتْ ما حَوْفَ ، يريدُ أَنَّها وإِنْ مَطْمَ فَسادُها فالله قادرٌ على إبرائها .

- (۱) اللسان ، والأول فى القاموس والنسكلة (ذره) منسسو با لامرى. القيس بن بكر بن امرى. القيس بن الحارث ابن معاوية الكندى، والرواية فيهما « . وهلام غوى جرادا و بهذا البيت لقب بالذائد .
- (۲) شرح أشــمار الهذلين /۱۱۹ والتاج ؛ والصحاح؛ والأساس ، والجمهــرة ۹۷/۲ ، والمقابيس ( ه/ ۳۲٦ ) واللسان ؛ وفيه : « ورواه المبرد :

كَأَنَّ الْمَثَنَ والشَّرْجَيْنِ منه خلافَ النَّصْلِ سِيطَ به مَشبِجُ وانظرالكامل ١٩٦٦، وخلق الإنسان اثابت / ٢

- (٣) الناج ، واللسان ، وخلق الإنسان لنابت / ٢
- (٤) الصحاح ، والنــاج ، واللسان ، والنكلة ، والمخصص ( ه / ٩١ ) .

ì

#### ( ن ض ج )

وذَكَر في فصل (نضج) بيناً شاهدًا على قولهم: نَضُجَتِ النَّاقَةُ بُولَدِها: إذا جازَت السنةَ ولم مرد. نَلْنَج ، فهى ناقَةً منصَّج ، ونُوقٌ منصَّجات ،

هو ابنُ مُنصِّجاتٍ كُنَّ فِدْمًا

رر) يَزِدْنُّ على العَدِيد قُرابَ شَهْرِ

قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لعُو يفِ القَوافي يصفُ بَمِيرًا له تَأْخَرَتُ ولادَتُه عن حِينِه بِشَهْرِ أو قُرابَ شَهْرِ، وذلك أَقْوَى له ، وبعدَه :

ولم يَكُ بائن كاشِفَةِ الضَّواحِي كَأْنَّ عُمُّ وَهَا أَعْشَارُ قَدْرِ والضَّواحِي: النَّواحِي من الجُسَدِ ، وغُرُورُ الجَلْدِ وغِيرِه : مَكايِمُو، واحِدُه غَرَّ .

(نعج)

وذَكَر فى فصل (نعج) بِيتًا سُاهِدًا على قولهم: رَجُّلُ يَمِحُّ: إذا أَكَلَّ لَحَمُّ الضَّأْنُ فَثَقُلَ على قَلْبِه ، وهو :

كَأَنَّ القَــوْمَ عُشُوا لَحَمْمَ ضَأْنٍ

نَهُمْ أَمِجُونَ قَدْ مَالَتْ طُلاهُمْ أَمُ فَهُمْ أَمِجُونَ قَدْ مَالَتْ طُلاهُمْ أَلَاهُمْ قَالَ اللّهِتُ أَنْسُ لَذِي الرَّمَةِ ، يُرِيدُ أَنْهُمْ قَدْ اتَّخَذُوا مِن كَثْرَةٍ أَكْهُمْ قَدْ اتَّخَذُوا مِن كَثْرَةٍ أَكْهُمْ اللّهُمْ ، والطّلَقَ: الأَعْنَاقُ ، وأَمَال : طُلاهُم ، والطّلَقَ: الأَعْنَاقُ ، وإمّال : طُلْيةً .

(نهج)

وَذَكَر فَى فَصَل (نهج ) عِمـزَ بِيْتِ لَعَبْدُ بَيْ (٢) الحَسْمَاسِ شَاهِدًا عَلَى قُولُهُم : أَنْهُمَ الثَّوْبُ : إِذَا بَلِيَ ، وهو :

· (١٢٨] إلى الحَمُوْلِ حَتَى أَنْهَجَ النَّوْبُ بِالِيَّ

<sup>(</sup>١) الصحاح، ومادة (قرب) وفيها : ﴿ يُرِدُّنَ عَلَى الغَدْرِ ﴾ واللسان ، وهو والتاج (قرب) .

<sup>(</sup>٢) اللسان.

 <sup>(</sup>٣) اللسان، الصحاح، والتاج، والمقاييس (ه / ٩٤) والجهرة (٢ / ١٠٥) وهو في ملجمات ديوان ذي الرمة /
 ٢٧٢ ما ينسب إليه، وانظر الهصص (٥ / ٨٠) والمصاني الكبير / ٩٦٤ ,

<sup>(</sup>٤) اسمه سميم ، شاعر مخضرم ، قتل في زمن عن بن عفان رضي الله هنه .

<sup>(</sup>٥) ديوانه / ۲۰ واللمان .

ويرُوَى : « البُردُ » .

قال الشبخُ – رحمه الله – : صَدْرُه : في زالَ بُردِي طَيْبًا مِن ثِيابِها وَمَعْناه مَفْهُومُ .

> فصل لواو (وجج)

وذَكِر في فصل (وجج) بينا شاهدًا على وَجَ، لمُوضِع بالطائيفِ، وهو: فإِنْ نُسُقَ مِرْفِ أَعْنابٍ وَجَّ فإِنْنا لنا العَبْرُ تَجْرِى مِنْ كَسِيسٍ ومِنْ نَحْرِ

لنا المدين بجرى من تسييس ومن سمر قال الشيئ – رحمه الله – : البيتُ لاَّي الهندِيّ ، واسمُه عَبْدُ المُؤْمِنِ بنُ عبدِ الْقُدُوسِ، والكسيسُ : نبيدُ المَّدِر ،

( و س ج )

وذَ تَرَ فَى فصل (وسِم ) صَـدْرَ بيت شاهِداً على الوَسْمِ لضَرْب من سيرِ الإبلِ ، وهو : واز مُس من عاسِمِ أو واسِمِ خَبَبا قال الشـيخُ – رحمه الله – : البيتُ لذى الرمة، وعجــزُه :

يُحْمَزُنَ من جابِدَها وهي تَنْسَلُبُ السَّمْجُ : سيرٌ فوقَ الوَّشِج، ويُنْحَزُنَ : يُركَأْنَ بالأَعْقاب ، والانسِلابُ : المَضَاءُ .

(وشج)

وذَ كَر فى فصل ( وشج ) عَجَنَزَ بِيتِ شاهِدًا على الوَّشِيجَةِ لِمِرْقِ الشَّجَرِ ، وهو : تَيْسُ قَمِيدٌ كَالَوْشِيجَةِ أَعْضَبُ

(۱) الناج (كسس) وأورده مرتين: نسبه في إحداهما إلى العباس بن مرداس، وفي الأخرى إلى أبي الهندى، وهو
 ايضا في العباب (كسس) والصحاح والمسان (وجع) ر (كسس) فيما، والمفايس (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٧) الذي في ترجمته وأخباره في الأغاني (٢٠٩/٢٠) أن اسمه غالب بن عبد القدوس، وتال الأصفهاني: «كان شاهراً مطبوعاً ، أدوك الدولتين : دولة في أدية ، وأدل دولة ولد العباس ، وكان جزل الشعر ، حسن الألفاظ ، الطبف المعاني . • وإنحا أخمله وأمات ذكره بعده من بلاد العرب ، ومقامه بسجستان ، وبخراسان ، وشغفه بالشراب وقد استفرغ شعره بصفة الخر ، وهو أول من وصفها من شعراء الإسلام » • وفي طبقات الشعراء لابن المعتر /٣٦) أن اسمة عبد القد بن شبرة بن ربعي الرياحي ، وقيسل : اسمه غالب من في وياح بن يربوع بن حفالة » •

 <sup>(</sup>٣) الصحاح ، وهو في ديوان ذي الرمة / ٨ والناج والمسان ، ومادة (عسج) و (نحسز) فيهما وفي العباب (نحز)
 والأساس (وسج) والمقاييس ( ٤ / ٢١٩) .

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ المَهِيدِ ابنِ الأَبْرَصِ، وصدرُه :

ولفَدْ جَرَى لهُمْ فَلَمْ يَشْعَيْفُوا

والقميدُ : مامَّر مِنَ الوَّحْشِ من وَ رائِكَ ، فإنْ جاءَ من قُدّامِكَ فهو النَّطيعُ والجابِهُ ، و إن جاءَ من على يَمينِكَ فهدو السَّانِحُ ، و إن جاءَ من على يَمينِكَ فهدو السَّانِحُ ، و إن جاءَ من على يَساوِكَ فهو البارِحُ .

وقبلَه — وهو أولُ القَصِيدة — : رُدُّهُ أَنَّ بَنِي جَديلَة أَوْعِيــوا

(۱) نُفَراء مِنْ سَلْمَى لَمَا وَتَكَتَّبُوا وصَفَ قومًا خَرَجُوا مِن عُقْرِ دارِهِم لَحَرْب بَنِي أَسَدٍ ، فاسْتَقْبَلَهُم هَــذا النَّيْسُ الأَعْضَبُ ، وهو المكسورُ أَحَد قَرْبَيْهِ ، فلم يَسْعَيَّفُوا ، أى :

لَمْ يَرْجُرُوا ، فَيَعْلَمُوا أَنَّ الدَّارِّةَ عَلَيْهِم ، لِأَنَّ النَّيْسَ الْأَعْضَبَ أَتَاهُم مِنْ خَلْفِيهِم ، كَأَنَّه يَسُوقُهُم وَيَظُرُدُهُم ، وشَبَّة هذا التَّيْسَ حَ أَعْنِي تَيْسَ الظَّبَاءِ حِبْمِرْقِ شَجِّرَةٍ ؛ لِضُمْرِهِ ، وأَوْعَبُوا : جَمْمُوا ، والنَّفْرا ، جمع نَفِيرٍ .

(ولج)

وذَكَر في فصل (ولج) أُونَّ الوَبَلَمَةَ وَ الْمَالُونُ الوَبَلَمَةَ وَ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَنْتَ ابنُ مُسْلَنْطِجِ البِطاحِ ولَمْ مُقطَف عليكَ الحَـنيُّ والوَجِّمُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ٣١ واللسان ومادة (وعب) كالتاج فيها ، والفائق (٢٧ / ١٧٣ ) ونسسبه إلى أوس ، وأورده عنه محقق ديوان أوس س به

<sup>(</sup>٣) الناج ، والسان ، ومادة (سلطح) و (صلطح) والجمهسرة ( ١١٣/٢) والنكلة وفيها قال الصاغاني ( أماما أنشد ابن الأعرابي وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات ، وزعم تعلب أنه من منحولاته ، وهو لطريح) وهو أيضا في المخمس ( ٢٠١/ ١٠) في ( ٢١٠/ ١٠) أن فيس الرقيات ، وانظار أيضا الأغاني ( ٤ / ٢١٦ / ٢١٦ ) ولا أيف قولات و عناد الأغاني ( ٤ / ٢٠١ و ٢٦٠ ) والرواية ﴿ والورات ؟ بضم الواد واللام ، وفي (ش) كتب فوق كلة ﴿ الحمني : جمع صنية » وانشد المسان في (طرق ، بجزه برواية : هولم تُعلَّمِيقٌ عَلَيْكَ الحَمَّقُ والولاية ﴾ شاهدا على قولهم : أطرق جناحُ الطائر : إذا ليّس الريشُ الأَعْلَى الريشَ الأَسْفَلَ .

قَالَ الشَّيْخُ — رحمه الله — : البيتُ لطُرَ يُح ابن اسماعيل التَّقَفِيِّ يمدَحُ الوليد بنَّ عبد الملك ،

لَو فَلْتُ للسَّيْلِ دَعْ طَرِيقَكَ والْهِ (١) مَوْجُ عليــهِ كَالْهَضْبُ يَعْتَلِـجُ لا رُبُّكُ ، أو ساخَ ، أو لكانَ له في سائرِ الأرضِ عَنْـكَ مُنْعَـرَجُ ومعنى الأبيات مفهوم .

وَذَكُرُ فِي هذا الفصلِ أيضًا بيتًا شَاهِــدًا على تُوْجَ ؛ ليكناسِ الوَحْشِ الذي يَلِمْجُ فيه، والناءُ فيه بَدلٌ من الواوِ ، وهو :

- (٣)
   مُتَّخِذًا في ضَعَواتٍ تَوْ لِحَا \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لِحَدِيرِ يَهُجُو البَعِيثَ ، وقبلَه :
  - . رَبِ رَبِيهِ . \* قَدْ غَــ بَرَتْ أُمُّ اليَعِيثِ حِجِبَا \*
  - عَلَى السُّوايا ما تَحُفُّ الْهَــوْدَجَا ...

- « فَوَلَدَتْ أَعْنَى ضَرُوطًا عُنْبِجَا »
- \* كَأَنَّهُ ذِيْخُ إِذَا مَا مَعَـجًا \*

عَبِرَتْ : بَقِيَتْ ، والسَّوايا : جَمْعُ سَوِيَّةٍ ، وهــو كِساءٌ يُجهــلُ على ظهرِ البَّمِيرِ ، وهو من مَراكِبِ الإماءِ ، وقولُه : « ما تَحُفُ الْمَوْدَجَ » أى : مَا تُوطِّئُهُ مِن جَوانِبِهِ ، وَتَقْرِشُ عَلَيْهِ مَا ر. ر يُجلّس عليه ، والدِّيخُ : ذَكَر الصِّباع ، والأَعْنَى : الكثيرُ الشُّعرِ ، والْعُنْبُجُ : النَّقِيلُ الوِّخِمُ، ومَعَجَ: نَفَشَ شَعْرَه ، والضُّعَواتُ : جَمُّ ضَعَةٍ ، لَنَدْتٍ ر. معروف .

# ( ه ج ج )

وذَكَر في فصل ( هجج ) عَجُزَ بَيْتٍ شاهِدًا على هَجاجِ مثل قَطامِ ، إذا رَكِبَ رَأْسُهُ ، وهو : \* وَقَدْرَ كِبُوا عَلَى لَوْمِي هَجَاجٍ \*

- (١) اللسان ، وفي مختار الأغانى، والأغانى بين هذا البيت والذي قبله البيت النالى :
- طُو بَى لأَعْرافِكَ الَّتِي تَشِيجُ طُـو تَى لَفَرَعَيْكَ من هُنا وهُنا (٢) رواية الأغانى ، والمختار :

- ﴿ لَسَاحَ وَارْتَدْ ، أُولَكَادُ لُه ﴾ (٣) النساج واللسان مادة ( بلح ) و ( ضعو ) فيهما ، والصحاح ، والمقاييس (٣ / ٣٦٢) والرجزق ديوانه / ٢٩
  - (٤) ديوان جرير / ٩٣ واللسان ، وانظر (عنيج) و (عنو) .
- (٥) الصحاح، والناج، واللسان، والمخصص (٣/ ١٠٩) و (١٩/ ٢٩) وفي النكسلة قال الصاغاني : ﴿ مَكَذَا أَنْسُده أبو هميد ، والرواية : إذا ركبوا ... ﴿ وَانْظُرُ الْمُقَايِسُ ﴿ ٦ / ٦ ﴾ .

قال الشيخـــرحه الله - : البيتُ للمُتمَّرِسِ ابنِ عبد الرَّحْنِ الصَّحارِيّ ، وصَدُّرُه :

\* فلا تَدَعُ اللَّمَامُ سَبِيلَ غَيٌّ \*

وقبـــلَه :

وَأَشْــُومَنَ ظَالِمٍ أَوْ جَيْتُ مَنَّى

تَرَكْتُ بِهِ نُدُوبًا باقِياتٍ

وتاَبَعَــنِي مَلَى سِــلْمٍ دُماجِ

فلا تَدَّعُ اللِّمَامُ ... البيت •

وقوله : أَوْجَيْتُ ، أَى : مَنَمْتُ وَكَفَقْتُ، والنَّدُوبُ : الآثارُ ، واحِدُها نَدَبُّ ، [ ١٣٠ ] والنَّماجُ — بِضَّمُ الدال — : الصَّلْحُ الذي يُرادُ بِه قَطْمُ الشَّرُ .

( 4 5 4 5 )

وَذَكَرَ فِي فَصَلَ (هِجِج )عُجُزَ بِيتِ شَاهِدًا عَلَى هَجْهَجَ ، وهو زَجُرُ لَلغَنَمِ ، وهو :

(۲)
 بفرق بُحَشّه بَجْهَج ناعِقه

قال الشبخ حـ رحمه الله ـ : البيتُ للراعى، واسمُـه عُبيدُ بنُ الحُصَيْنَ بَهْجُو عاصمَ بنَ قَيْسِ النَّمْدِيّ ، وَلَقَبُهُ الحَلالُ ، وصَدْرُه : وَالْكَمْ أَجْدَى وَأَمْتَعَ جَدْه .

رَقبـــلَه :

ومَبْرَنِي بِلْكَ الحَلالُ وَلَمْ يَكُنْ (٢) لِيَجْعَلَها لابْنِ الْحَبِيثَةِ خَالِقُهُ

وكانَ الحَلاُلُ قد مَّرْ بإبلِ للرَّاعِي، قَسَيْرَهُ بها فقالَ فيه هذا الشعر .

والفرقُ: القطيعُ من الغَمْ، ويُخَشِّه: يُفَزَّمُه، والنَّاعِ... والفرقُ: القطيعُ من الغَمْ، ويُخَشِّه: يُفَزِّمُه، والنَّاعِ... الرَّاعِي ، يُريدُ أَنَّ الحَلالَ صاحبُ عَمْمَ ، لا صاحبُ إيلٍ ، ومنها أثرى وأَمِنْتَمَ جَدُّه بِالغَمْ ، فليسَ له سِواها، يُقولُ له: فلمَ تُعْمِدُ في أيل وأنت لا تَمْلِكُ إلاّ فطيعًا من غَمْ .

( \* \* \* )

وذَكَر فى فصل (هدج ) عُجُزَ بيتٍ شاهِدًا على هَذَاج لاسْمٍ فَرَسٍ ، وهو :

ر؛) وفارِسُ هَداجٍ أَشابَ النَّواصِيا

<sup>(</sup>١) اللسان ، وفيه وفي (ك ) < وبا يَمَني على سلِّم > والمثبت من (ش ) •

<sup>(</sup>۲) الصحاح ، والتابح ، والتكسلة ، واللسانَ ، و (متع ) و (فرق ) و إملاح المنطق ص / ۷ والمخصص ( ۱۹/۸) والمانى الكبير / ۲۹۱

<sup>(</sup>٢) الناج ، واللسان ، ومادة ( فرق ) و ( حلل ) وفي ( ك ) < الحليقة » يدل < الحبيثة ، وهو تحريف •

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والناج، واللسان ، وأنساب الخيل لابن الكلبي / ١٠١ وأسماء الخيل لابن الأعرابي /٦٦

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه اللهُ - : البيتُ للحارِثيَّة تَرْثِي مَنْ قُتِلَ مِن قَوْمِها في يومُ كَانَ لِباهِلَةَ عَل بَنِي الحارِثِ وَمُرادَ وَخَنْمَمْ وَصَدَّرُهُ : بَنِي الحَارِثِ وَمُرادَ وَخَنْمَمْ وَصَدَّرُهُ : شَقِيقٌ وَحَرَّى أَراقًا دِمَاءَنَا

أرادَتْ بَشَقِيقِ وحَرِّىًّ : شَقيقَ بَنَ جَزْه بن رياج الباهِمِلِّ ، وحَرِّىًّ بَنَ ضَمْرَةَ النَّهْشَلِيُّ .

وذكر فى هذا الفصل َ بَيْنَا لَأَيِّى وَجْرَةَ شَاهِدًا على المهْداج ، للرَّبِج التى لها حَنينُ ، وهو : حَى سَلَكَنَ الشَّوَى مِنْهُنَّ فِى مَسَكِ مِنْ نَسْلِ جَوَابَةِ الآفاقِ مِهْداج قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : الضميرُ فى سَلَكُنَ يَعُودُ على خُرُ وورَدَت الماءً، والمَسَكُ :

الْأَسُورَةُ مِن الذُّبِلِ ، شَــَّبُّهُ بِهَا الشُّعَرَ الذي في

قَوَاتُم الحُمْدِ، وقولُه : مِن نَسْلِ جَوَابَةِ الآفاقِ ، يريدُ الربَحَ، يعنى أَنَّ الماءَ من نَسْسَل الربيح ، لأَنَّهَا الحَالِبَـةُ له حين تَمْصِرُ السحابَ الرَّيِّحُ ، وَقَبْسَلَهُ :

مارِلْنَ يَلْمُهُنَّ وَهَنَّا كُلُّ صَادِقَةٍ (3) باتَتْ تُباشِرُ عُرْمًا غــيرَ أزواج

وصَفَ الخُرَ لما أَنت في طَلَب الماءِ لَيلًا، وأَنَّهَا أَثَارَت [١٣١] القَطَا، فصاحَت: قَطاقطا قَلَهَاصادِقَةً، لكونِها خَبَّرَتْ باشمها، كما يُقالُ: «أَصْدَقُ مَن القَطا» وقوله: تُباشِرُ عُرماً، عَنَى به بَيْضَها ، والأعْرَمُ : الذي فيه نقطُ بياض ، ونقطُ سَواد، وكذلك بيضُ الفطا، وقولهُ: «فَيرَّ أَزْواج » يريدُ أَنَّ بيضَ الفطا أَفْرادُ، ولا يَكُونُ أَزْواجاً .

 <sup>(</sup>۲) فى المسان والناج وأنساب الخيل ﴿ وحرى > فى الشعر وفى الموضعين المذيز بعده ، وفى (ش ) و (ك ) وأصماء الخيل
 لا بن الأحراب / ۲ ٦ حرى > فى المواضع النادئة ، ومثله فى الأنوار وعاسن الأشعار الشمشاطي / ۲۷۳ وسمى الحارثية
 ابنة الديّان الحارثي وروايته : «أصاب النواصيا > ، ورواية ابن الأعراب ﴿ • • مرامًا دماءً نا > وهما لفتان بمضى •

 <sup>(</sup>٣) الصحاح، والناج، واللسان، وأيضا في (مسك) والمخصص ( ٤٨/٤).

<sup>(</sup>٤) اللسان ، ومادة ( عرم )والمخصص ( ٤٨/٤ )والمعانى الكبير / ٣١٨ وووايته : « وهن ينسبن » ·

 <sup>(</sup>a) لفظ، في الدرة الفاخرة (١/٢٦٥) < أصدق من قطاة > وضيره بقوله : « لأن لها صوتا واحدا لا تغيره >
 وصوتها حكاية لاسمها : تقول : قطأ ، قطأ ، ولذلك تسميا الدرب الصدوق > .

ر م م ج )

قَدْ هَلَكَتْ جارَشُا مِن الْهَمْجُ .

قَالَ الشَّيْجُ - رحمه الله - البيتُ

وَذَكَر فَ فَصَلَ (هُمْجِ) بِيتُ شَاهِدًا على اللهِ مُحْرِز الْحَارِي ، وقد تَقَدَّمْ شَرْمُهُ فَى فَصِلِ

اللهِ مُحْرِز الْحَارِي ، وقد تَقَدَّمْ شَرْمُهُ فَى فَصِلِ

اللهِ مُحْرِز الْحَارِي ، وقد تَقَدَّمْ شَرْمُهُ فَى فَصِلِ

اللهِ مُحْرِز الْحَارِي ، وقد تَقَدَّمْ شَرْمُهُ فَى فَصِلِ

اللهِ مُحْرِز الْحَارِي ، وقد تَقَدَّمْ شَرْمُهُ فَى فَصِلِ

اللهِ مُحْرِد اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال الْمَمَج لُسُوءِ النَّدْبيرِ ، وَهُو :

(۱) انظر فی ص ۱۹۳ من هذا الجزء .

(<sup>†</sup>ح ح <sup>†</sup> )

وذكر في فصل (أحج) بيتًا شاهِـدًا على | وهــو: قولِمُم : أَمَّ الرَّجُلُ أَمًّا : سَعَلَ ، وهو :

(١<u>)</u> • يَكَادُ مِنْ تَنَعَنُحِ وَأَحِ \*

قال الشيئُع ـــ رحمه الله ـــ : البيتُ لُرُوْبَةً لِلَّابِي حَيَّة الثَّمَيْرِيِّ ، وصَدْرُهُ : ابن المَجَّاج، وبعدَه :

\* يَعْيِي سُعالَ النَّذِيِّ الأَبْحِ \*

(أنح)

وذَكَر في فصل ( أنح ) عَجُزَ بيتٍ شاهِدًا على الأَبِيحِ ، وهو أَنْ يَزْحَرَ الرجلُ من ثِقْلِ يَجــدُه ،

ر۲) وللبُزْلِ مما في الخُدُورِ أَسِيعُ قالَ الشيئخ ــ رحمه الله ــ : البيتُ

تَلاقيتُهم يَوْمًا عَلَى قَطَرِيَّة

والقَطَريَّةُ يُرِيدُ بِهَا إِيلًا مَنْسُوبَةً إِلَى قَطَرٍ: يَصِفُ رَجُلًا بَغِيلًا إِذَا سُئِلَ نَتَعْنَعَ وَسَعَلَ . | مَوْضِعُ بِمُانَ - ومنه فَطَرِيْ بنُ الفُجاءَةِ -

 <sup>(\*)</sup> عنا فى نسخة (ش) بداية « المجلس الخامس والعشرين - يوم الانسين الثالث من ذى الحجة سنة ست وسبعين

<sup>(</sup>١) ديوان رؤية / ٣٦ وروايت : « ندكاد من تُحْمَةً ... » والتـاج ، والصحاح ، واللسان ، والمقاييس (١٠/١) وفيها — كالديوان — : « الشرق الأبح » ·

 <sup>(</sup>۲) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، واضطرب سياق اللسان بعد هذا البيت في النقل من ابن برى هنا فانظره .

قال الشيئ – رحمه الله – : البَيْتُ خُفافِ
ابنُ نَدْبَةَ السَّلْمِيِّ ، وَعَجُزْهُ :
ابنُ نَدْبَةَ السَّلْمِيِّ ، وَعَجُزْهُ :
والرَّبِحُ – بفتح الراه والباء – : الشَّحْمُ ، وقالَ ثَمْلَبُ : الرَّبِحُ هنا : جمع رايح كخادم وحَدَم ، وهي الفصالُ ، و بعده :
مُمُ الأَيْسارُ إِنْ قَلْطَتْ جُمادي بكُلُ صَدِيرِ غاديةٍ وقَعْلَسِ بكُلُ صَدِيرِ غاديةٍ وقَعْلَسِ ؛ الذي يقيرُ بعضُه فوق بَعْض دَرَجاً .

يَصِفُ بِسُوةً ثِفَالَ الأَرْدافِ ، قَـدْ أَثْفَاتِ البُرْلَ ، فلها أَبِيحُ ف سَيْرِها ، وقبلَه : ونِسْوَةِ شَحْشَاجٍ عَيُورِيَهَبْتُه مَلَ حَدْرٍ يَلْهُـونُ وهو مُشِيع والشَّحْشَاحُ، والشَّحْشَعُ: الغَيُورُ، والمُشِيع الجَادُ في أَمْرِه ، والحَذَرُ أيضاً.

فصل لباء (بعرح)

وذَكَرَ في فصل ( بحج ) صَدْرَ بَيْتِ شاهدا على النُعِّ : جمع أَبَحٌ ، لقِداجِ المَيشِرِ التي يُستَقَمَّم بها ، وهو :

- (۱) السان ، وقد وهم ابن منظور في النقل عن ابن برى هنا في قوله ؛ إن القطرية في البيت ﴿ يريد بها إبلا منسوبة إلى قطر ، موضع بعبان ومنه قطرى بن الفجاءة يصف نسوة ثقال الأرداف ... الخ » فظن ابن منظور أن الذي يصف هو قطرى ، وقدم أن البيت له ، وليس كذلك ؛ لأن ابن برى سنمر في شرح بيت أبي حية النميرى السابق ، ثم قال : وقبله يمنى قبل البيث المذكور ، وهذا البيت أنشده ابن سنظور في ( شحح ) منسو با المانسيب، وروايت فها : نُمسَيَّة ... أَنِّى حَمَّدَ يَلْهُونَ ...
- (۲) اللمان ، ومادة (ربح)والصحاح ، والتاج ، والأساس ، والمقاييس ( ۱۷٤/۱) و (۲ / ۲۷۳) والمخصص ( ۱۲/۱۳) وشعر خفاف بن ندية /۲ وعجزه فيه :

تجِىءُ بَعَبْقَرِى الوَدْقِ سُمْرِ

﴿٣) السانَ ، والتاج ، وشعر خفاف بن ندبة / ٣ ه و بين هذا البيت والذي قبله بيتان ، وهما ،

رِمَاح مُثَقِّف حَمَلَتْ نِصَالًا ۚ يَلُمُّنَ كَأَمُّنَ بُحُومُ فَحْسِرِ جَلاها الصَّيْقَلُون فَأَخْلَصُوها مواضِيَ كُلِّهَا يَقْرِى بَبِسَتْرُ الظرابِخِا الجمورة ٢٠/١ ماهـم (٣٨٤/٢)

( ب د ح )

وَذَكَر فِي فَصِيل ( بدح ) بِيتًا شَاهِـدًا عَلَى قولِهُم : بَدَحُهُ بَأْمْرٍ ، مثل بَدَهَهُ، وهُو :

بالصُّرم من شَـعْثاءً والْـ

ر() حَبْلِ الذي قَطَعَتُهُ بَدْحًا

قال الشيخ — رحمه الله — : البيتُ لأبي دُوادِ الإيادِيِّ ، والباءُ في قولِه : « بالصَّرْم » متعلقَدُّ بقولِه : « أَيْقَنْتُ » في البيتِ الذي قبلة ، وهو :

فَزَجَوْتُ أَوْلَمَا وَقَدْ

أَيْقَنْتُ حَيْنَ خَوَجْنَ جَنْعا وقد قِسلَ : إنْ قولَه : بَدْعاً بمنى قَطْماً ، ويُروَى: « بَرْحًا ، أى : نَبْرِيحًا وَتُعْذِيبًا، يريدُ

منها وَصْلُ لَحَبَّدِلِهِ ، أَلَا تَرَى قُولَهَ - قَبَـلَ البيتِ - : بَرَحَتْ عَلَى بِهِ الظِّبِا

أَنَّهُ زَجْرَ عَلَى عَبُو بَيْهِ بِالبارِحِ والسَّانِي، فلم يَكُنَّ

برحت على بها الظبب (٣) أُ وَمَرَّتِ الغِرْبانُ سَنْعًا

بَرَحَتْ: من البارج، وسَنَحَتْ: من السانج.

( ب راح )

وذَكَر فى فصل ( برح ) بِيتًا شاهِدًا على قولهم لا بَرَاحُ ، وهو :

مَنْ فَدَّ مَنْ فِيرانِكَ فَأَنَّا أَنْ قَيْسِ لا بَرَاحُ قالَ : والقَصِيدَةُ مَرْفُوعَةً .

كأنه قال : حين لهس عندي مستصرح ، ولا براج هندي في الحرب ، وهذا يقل في الشمر ه

<sup>(</sup>١) الناج واللسان والصحاح والمقاييس (١/ ٢١٥) .

 <sup>(</sup>٧) السان ، وفي (ش) ضبطت الجيم في « جنحا » بالكسر والفيم ، وعليها كلسة ( سا ) أفول : وهما لغنان ،
 وانظر ( جنج ) .

<sup>(</sup>٣) اللسان وضبط سنحا بضم السين ، جمع سامح .

<sup>(</sup>٤) المسان، والصحاح ، والتاج ، والكتاب (٢٨/١) وبصار ذوى النميز ١١/٤ وانظر أيضا المؤتاف والمختلف ١٩٨ وفي شرح الحماسة الرزرق (٥٠٥ و ٩٠٥) يتقديم البيت التالى على هذا البيت ، وروايته هومن صدّد عن فيراميما ٥٠٠ وهو من شواهد النصاة على أن الوجه في حريرات ، النصب ، ورفعه هنا ضرورة ، وقال سبيويه ، جعسل « لا » كليس هنا ، فرفع به الذكرة ، وجعل الحبر مضمرا ، ومثلة قول الزاجز — وأنشده السان في (حشش ) — :

<sup>.</sup> واللهِ لَوْلا أَنْ تَحُشُّ الطُّبُّـخُ .

<sup>\*</sup> بِيَ الْحَجِيمَ حَبِنَ لا مُسْتَصَرَّحُ \*

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لسَّعْد بنِ مالكِ يُمَـرَّضُ بالحارِثِ بنِ عَبَّادٍ ، وقَدْ كَانَ اعْتَرَلَ حَرْبَ تَفْلِبَ وَبَكْرٍ — ابنَ وائِلٍ — ولهذا يَقُولُ: بُنْسَ الْحَسْلِ نُفُ بُشِدَنا

أولادُ بَشْكُرَ واللّفاحُ وأرادَ باللّفاح بَن حَنِيفَةَ ، سُمُوا بذلك لأَتْهُمْ لا يَدينُونَ بالطّامَة للْمُلُوكِ ، وكانُوا قد اعْـتَزَلُوا

حَرْبٌ بَكْرٍ وتَغْلِبٌ ، إِلَّا الفِئْدَ الزِّمَانِيُّ .

قال الشيخُ – رحمه اقد – : صوابهُ أَنْ يَقُولَ: وابْنُ بَرِيح، وقد يُسْتَعْمَلُ أيضًا في الشَّدَّةِ، يقال: [١٣٣] لَقِيتُ منه ابْنَ بَرِيح، ومنه قولُ الشاعر:

مَّذَ الغَلْبُ عن كُبْراهُما بعدَ صَبْوَةٍ ولا قَيْتُ مِنْ صُغْراهُما ابنَ بَرِيحٍ

و يُقال \_ في الجمع \_ : لَقِيتُ منه بَنَاتِ بَرْجٍ ، وَبَنِي بَرْجٍ .

## فصالتاء (نای ح)

وذَكَر في فصل ( تبيح ) بينًا شاهِدًا على المِنْيَجِ الذِّي يَسْرِضُ فيا لا يَسْيِيهِ ، وهو : أَنِي أَثْرِ الْأَظْمَانِ عَيْنُكَ تَلْمَتُ

(٣) نَعَمُ لاتَ خَنَا إِنْ قَلْبَكَ مِثْبَحُ

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للرّاعى، وقولُهُ : «لاتَ هَنّا » أى : ليسَ هُنا حِينُ تَشَوُّقٍ.

وذكر فى هذا الفصل بَيْنَا شاهِدًا عَلى النَّيِّعان – وهُو بَمْغَى المِثْيَىح – وهو :

بَذَبِّى الدَّمْ عن حَسَيِ بمــالى وزَ بُونات أَشْــوَسَ تَيِعُـــانِ

(٢) اللسان، والتاج.

- (٣) الصماح ، والنسان ومادة (هنن) والجمهـرة ( ٢ / ٢ ) و (٣١٤/٣) والمقاييس ( ١/٩٥١) و ( ١٤/٦)
   والأساس .
- (2) الصحاح ؛ والناج ، والمقاييس (١ / ٥٩ ٪) و (٣٠/٣) واللسان ومادة ( زبن ) واقتصر أكثرها على البيت الأول ؛ والفالب فى الزواية « بذبي الذم » ويروى « بذّي اليوم» واظرأيضا المفصص ( ٧١/٣) و ( ١١٠/١ ) وأمال الفائى (١/ ٢٨١) ومحط اللال. / ٢٨١ وعيون الأشبار ( ١٤/١ ) .

 <sup>(</sup>۱) اللسان ، والناج ، وشرح الحماسة / ه . ه
 (۳) الصحاح ، واللسان ومادة (هنن) والجمهـرة ( ۲ /

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لسَوَارِ ابنِ الْمُضَرِّبِ ، ومَمْنَى زَبُّونات : دَفُّوعات ، واحدُها زَبُونَةٌ ، يمسني بذلك أَحْسابَهُ ومَفاخَرُهُ التي تَدْفَعُ غيرَها ، والباءُ في قوله : « بذَبِّي » مَتَعَلَّقَةً بَقُولُه : « بَلانِي » في البيتِ الذي قبلَة ،

لخبرها ذَرُونا أَحْسابِ قَوْمِي وأُعداثِي فكُلُّ فـــد بَلايي أى : خَبْرُونِي قُومِي، فَعَرَثُوا مِنَّى صِلَةَ الرِّحِمِ وُمُواساةَ الْفَقِيرِ ، وحِفْظَ الجِلُوارِ ، وَكُوْنِيَ جَلْدًا صابِراً على مُحارَبَةِ أَعْدائِي، ومُضْطَلِعاً بنِكايَهِمْ .

> فصالتء [ مهمــل]

فصالحبيم ( ج د ح )

الِحُبْدَج : اسم نَجْــم ، ويُقال : هو الدُّبَرَانُ ،

وأَطْعُنْ بِالقَوْمِ شَطْرَ الْمُلُو

(٢) كِ حَتَّى إِذَا خَفَقَ الْجُبَدُّحِ

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لدِرْهُم ابن زَيْدٍ الأَنصارِي ، وجَوابُ ، إذا » في البَيْتِ الذي بَعْدَه ، وهو :

أَمَرْتُ صحابي بأَنْ يَنْزِلُوا

فنامُوا قَلِيلًا وَقَدْ أَصْبِحُوا وَمَفَى قُولُه : أَطْعُنُ بِالقَوْمِ شَطْرَ المُـلُوكِ : أَقْصِدُ بِالقومِ نَاحِيَتُهُم ؛ لأَن اللَّوكَ تُحِبُّ وِفَادَتَه

ورُّواه أبو عَمْرِو « أَطْعَنُ » بفتح العينِ ، وقالَ أبو أُسامة : أَطَعُنُ بالرح ، بالضَّمِّ لاغيرُ، وأَطْعَنُ بالقَوْلِ، بالقُّمِّ، والفتيحِ .

(جزح)

وَذَكَر فِي فَصِل ( جزح ) عَجُزَ بيتٍ شاهِدًا على وذَكَر في فصل ( جدح ) بيت شاهِدًا على الجَوْجِ بمنى العَطِيَّةِ ، واسمُ الفاعلِ منه جَازِحٌ ،

ده) و إِنَّى لَهُ من تالِدِ المسالِ جازِح

<sup>(</sup>١) حَكَدًا فِي الأَصْلِ ، وهي لذَّ عليُّ ، وأَرْدَشنوه ، والمِعارث بن كمب المعقون علامة النَّذية والحمع بالفعل إذا كان فاعله اسما ظاهرا والنجاة يسمون هذه اللغة ﴿ لَفَةَ أَكُلُونَى البَّرَاغَيْثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، والناج ، والسان ، والمخصص ( ١١/٦ ) و بعض مجزه في المقارسي ( ١ /٢٦ ٪ ) .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، والتاج . (٤) الصماح ،

حَتَّى خُلِقْتَ مُهَدِّبًا تَبْنَى الْعُلا

والمعنى واضع .

مم اللكائي سالي منصاليج

(ج ل ح)

وذَكَر في فصل (جلع) عَجُزَ بيتٍ لابنِ مُفيلِ

شاهِدًا على المُجَلِّج للــًا كُولِ ، وهو :

... إذا اغبر العضاء المجلَّع

قال الشيئخ \_ رحمه الله \_[١٣٤] : البيتُ لِتَسْمِيعِ بِنِ [أُبِيِّ بِنِ] مُقْيِسِلٍ ، وهو مُفْسِير وصواب إنشادِه :

(٢) و إنَّى إذا ضَنَّ الرَّفُودُ برِفْدِه يُقالُ : اخْتَبَطَنِي فَلاكْتُ : إذا جاءً يطلُبُ المعروفَ من غيرِ آصِرَةٍ ، أى : إذا بَخِلَ الرَّفُودُ برِفْده فإنَّى لا أَغِلُ ، بِل أَكُونُ مُغْتَيِطًا لمن سَأَلَنِي ، وأُعْطِيه من تالِدِ مالِي ، أي : القَدِيمِ. وذَكَر في هذا الفصل \_ بعدَ البيتِ المُتَقَدِّم ــ بيتًا آخر، زَعَمَ أنه أَنْشَدَه أبو عُبَيْدَةً ، وهو: يَنْمَى بِكَ الشَّرِفُ الرَّفِيعُ وتَدَّيْنِ

رد) . المحتبط من تالد المال جازح يَنْهِى بِكَ الشَّرِفُ الرَّفِيعُ وَتَنِّقِ عَيْبُ المُدَّمَّةِ بِالعَطَاءِ الجَازِجِ فإلى الشيئخ – رحمه الله – : البيتُ لعَدِيًّ ابن صُبْح بمدُحُ بَكَارًا، وقبلَه : مازِلْتُ من شَعَرِ الأكارِمِ تُصْطَفَى

مِنْ بينِ واضِّعَةٍ وقرَّمٍ واضِح

قال الشيخ ـــ رحمه الله ـــ : صدره : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنْ لَآيَدُمْ فُحَاءَتِي ده) دخیملی ... ... ... ... ودَخيــلُه : دُخْلُله ، وخاصّــتُه ، وقوله : فُاءَيْنَى ، يريد وقتَ فَحَاءَيْنِي ، وَآغَيِرارُ العِضاهِ إَمَا يَكُونُ مِنِ الْحَــُدِبِ ﴾ وأراد بقوله : أَنْ لا يَدُمُ ، أَنْهُ لاَيُدُمُّ ، على حَدَّ قُولُهِ تَعَالَى ؛ ﴿ أَفَلا يَرُونَ أَنْ لا يَرْجِعُ إليهِ م قَوْلاً ﴾ تقديرُه أنَّهُ لا يَرْجِعُ .

<sup>(</sup>١) القيماح •

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن مقهل / ٥، والتاج ، واللسان ومادة ( خبط) والمقايس (١ / ٢٥٠) والنكلة •

<sup>(</sup>٤) اللسان، رفيه : « من تمر الأكارم ، • (٣) الصحاح ، والتاج ، واللسان .

<sup>(</sup>٥) ديوانه/ ٢٣ وبعض هجـزه في الصيعاح والجيم ص (٥/ ٢٢) والبيت في اللسان والناج والمسيأني الكبير / ٤١٠ ر ٢ ٣ ٢ وانظر الأزمنة والأمكنة (٢/٩٩/) وأمالي القالي (٢/١٥٠) •

## ( ج ن ح )

وَذَكَر فِي فصل ( جنح ) بينًا شاهِدًا على جِنْجِ الطَّرِيقِ : لِحَانِبِهِ ، وهو :

وماكُنْتُ ضَفّاطًا ولِكِنَّ ثَائِرًا

أَنَاخَ قَلِيلاً عَندَ جِنْجِ سَدِيلِ قال الشبيخ ب رحمه الله ب : البيتُ للَّخْضَرِ بِن هُبَـدْرَةَ الضَّبِّ ، والضَّقَاطُ : الذي يُكُرى الإبِـلَ أو غَيْرَهَا مِن مُوضِع إلى مَوْضِع ، وخَبَرُ لكن عَذُوفٌ ، تقديرُه : ولكن ثائراً أَناخَ قليلاً أَنَا ، وقَبْلَة :

ف أنا يَوْمَ الرَّفْمَتَيْنِ بن كِلِ ولا السَّيفُ إِنْ جَرَّدُتُهُ بَكْمِلِيلِ

> فصل *کساء* [سسل]

فصل منساء [سسل]

فصل الدال ( د ح ح )

وذَكَر في فصل ( دحج ) فقالَ : الدَّحْداحُ : القَصِيدُ ، وكذلك [١٣٥] الدَّحْيْدِ عَنْ ، واندَّحْ بَطْنُهُ : النَّمْعِ .

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : حَكَى الْقَبْانِيُّ فى الدَّدَاجِ أنه بالدَّال فير معجمة ، و بالذال معجمة ، وكذلك ذَكَره أَبُو زَيْدٍ، وأَمَّا أَبُو عَمْرُو الشَّيْبِانِيُّ فَتَشَكَّكَ ، فقالَ : هو بالـــــّـــّال ، أو بالذّال .

وأما انْدَحَ بَطْنَهُ فصوابُهُ أَنْ يُذْكَرَ فَى فصل ( ندح ) لأنّه من مَعْنَى السَّعَةِ ، لامِنْ معنى القَصِر، ومنه المُنتَدَحُ ، للكَانِ الواسِمِ . والنَّذَحُ أيضًا : الأرْضُ الواسِمَةُ ، ومنه قولهُم: لي عَنْ هٰذَا الأَمْرِ مَنْدُوحَةٌ ، ومُنتَدَحُ ، أى : سَعَةً .

وِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الِمَوْهَرِيِّى وَهِـمَ فَى جَعْلِهِـ انْدَحَّ فِى هٰذَا الْفَصْلِ كُونُه قداسَنْدَرَكُه، فَذَكُره

(١) الصماح واللمان ، ومادة (ضفط) وعجسة في الناج وفي المخصص (٧ | ١٣٢ ) وسيبويه ( ١ / ٢٨٢ ) بروابة :
.... ولكر طالب أَناخ فليلاً فوق ظهر سَبِيلِ
... د الدار (مندما) حالمات فاغذ الله ...

وفى المهاب ( ضفط ),,, < أناخ فأغفى .,, » >

(٢) السان .

فى « ندح » وهو الصّحِيح، وَوْزُنُه اَوْمُلَ، مثل: احْمَّر، وإذا جَمْلته من فصل « دحج » فَوَزْنُهُ انْهَمَل، مثل: انْسَل انْسِلالاً ، فكذلك انْدَحَّ انْدِحاحًا ، والصوابُ هو الأولُ .

## (دوح)

وذكر في فصل (دوح) الدّائح: نَقْشُ يَلُوحُ للصَّبْيانِ يَعَلَّاوِنَ بِهِ، يُقَالُ: الدَّنيا داحَةً. قال الشيئغ — رحمه الله — : حَكَى الوَزِيرُ ابُن المَّفْرِيقَ عِن أَبِي عُمَرَ الزاهِدِ أَنَّ داحَةً: السَّمُّ للدُّنيا ، واسْتَشْهَدَ عليه بقول بعض الصُّوفِيةً: لَوْلا حِبْسِتِي داحَهِ

لكانَ المَوْتُ لَى رَاحَهُ صَعَّح قولَه الأَزْهَ<sub>ير</sub>ئُ .

# فصل *الذال* ( ذ ب ح )

وَذَكَر فَ فَصَل ( ذَبح ) بِينَا شَاهِداً عَلَى الذَّبْحِ — بفتح الذال - بمعنى الشَّقِّ ، وَهُو :

- \* كَأَنَّ بِبِنَ فَكِّهِا وَالْفَكِّ \*
- \* فَأَرَةً مِسْكِ ذُبِحَتْ فِي سُكَّ \*

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لِمَنْظُورِ ابنِ مَرْتَدِ الأَسَديِّ، وقبله :

- \* يَا حَبَّذَا جَارِيَةٌ مِن مَكَّ \*
- \* تُعَقَّدُ المَـرْطَ على مدَّكُ \*
- \* شِبْهِ كَثِيبِ الرَّمْلِ غَيْرَرِكٌ \*

نصب غير لأنّه حالٌ من الكَثيب ، والمعنى . . رَ ءِ مُفهوم .

و ذكر فى هذا الفصل عَجُدَّ بِيتِ لاَبْنِ أَحَمَّرَ شَاهِداً عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُعْمِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

والحُمَلَانُ : الحَمَدُى الذي يُؤَخَذُ من بَطْن أُمَّهُ حَيًّا فَيُذْبَحُ ﴾ [ ١٣٦ ] ويُقال : هو الصَّغِيرُ من

<sup>(1)</sup> التاج؛ والأساس؛ وفي اللسان أنه في التهذيب عن أبي عبد الله الملهوف، عن أبي حزة الصوفي أنه أنشده هذا البيت.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ، واللمان ، وانظرأ يضا المراد ( دكك ، وكك ، سكك ) والتاج ، وفي الجهرة (١/ ٥٥) وردد تسبته بين منظور بن مرثد الأسدى ، وأبي نخيلة ، ونسب بعضه في الأساس لرؤية ، وفي ديوانه ص ، ١٩ المشطوران ؛ ر ٥ فيا ينسب إليه ، وانظر أيضا المخصص (١٠/ /١٧) و ( ٣٦/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٣) الصَّمَاح والناج والمقابيس (٢١/٣) والبيّان ، ومادةً (حلن) وقبله فيا :
فقداكَ كُلُّ صَّدْلِلِ الحِسْمِ تُحْتَشِيعِ وَسَطَّ المُقَامَةُ يُرَجَى الضَّأَنَّ أَحْيَانَاً
والأول في المخصص (١٨٧/٣) و(٣٨/١٣) والماني الكير/ ٩٨٣

أولاد المَمَزِ ، عَرَّضَ في هذا البيت برَجُلِ كان يَشْتُمُه وَيَعِيْبُه ، يُقال له : سُفْيانُ ، وقد ذَكَرَه في أولِ المَقْطُوعِ ، فقال :

نُبِّلُتُ سُفْيانَ يَلْعانَا ويَشْتِيمُنَا (١) واللهُ يَدْفَعُ عَنَا شَرِّ سُفْيانا

( ذوح )

وذَكَر في فصل ( ذوح ) بيتًا شاهِــدًا على النَّـوْج للسَّبْرِ المَنْسِيفِ ، وهو :
فَذَاحَتْ بالوَتائِرِ ثُمُّ بَدَّتْ
فَذَاحَتْ بالوَتائِرِ ثُمُّ بَدَّتْ

ف*صل الراء* ( د ب ح )

وذَ كَر فى فصل (ربح ) قالَ: والرَّباحُ أيضا: دُوَيَّةً كالسَّنُور ، يُحَلَّبُ منه الكافُورُ .

قال الشيخ -- رحمه الله -- ، هكذا وَقَعَ فِي أَصْلِي ، وَكُذَٰكَ أَيضًا وَقَعَ فِي أَصْلِي الْحَوْهَرِيّ الله الذي يَحَقَّه، وهو وَهَمَّ ، لأَنَّ الكَافُورَ لاَيُحْلَبُ ، وإنما هو صَمْعُ سَجَرِ بالهندي ، ورَباحُ : موضِعً هُناكَ يُنْسَبُ إليه الكافورُ ، فيقال : كَافُورُ رَبّا حِيِّ .

وأما الدُّوبِيَّةُ النِي تُشْمِيهُ السَّنُّورَ النِي ذَكَرَ أَنَّهَا عَلِبُ الكَافُورِ، فاسمها الزَّبَادَةُ، والذي يُحْلَبُ منها من الطَّيبِ ليسَ بكافُدورٍ ، والمّا يُسمَّى باسم الدَّابَةِ ، فيقُالُ له : الزَّبادَةُ . قالَ ابنُ دُرَ يْد : والزَّبادةُ : الدَّابَةُ النِي يُحْلُبُ منها الطَّيبُ ، أَحْسِبُها مَرَسِيَّةً .

<sup>(</sup>١) اللسان ، والناج .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعاد الهلملين /۱۱۶۸ والصحاح، والناج، واللسان، ومادة (وتر) والجمهرة (۱۴/۲) و (۲۱۰/۳) والهنصص ( ۸۳/۱) والمعانى الكبر/۲۱۷

<sup>(</sup>٣) في المعانى الكبير/٢١٧ زاد بعده عن الأعلم أنه بخاطب رجلا يذمه .

<sup>(</sup>٤) لفظ ابن در يد في الجمهرة ( ١ / ٢٢٤ ) ﴿ وَالزُّبَادَةَ ۚ وَ الدَّابِةِ النِّي تَعْلَبُ العَلِيبَ ۚ وَالْجَبَاءُ عَامَ اللَّهِ ﴾ .

ووقَع في بعضِ النَّسَج على خِلافِ ماوَقَع في خِلافِ أَدَّهُ وسُبْحانَهُ مَنْ بِيَـدَيْهُ النَّفْعُ أَمْ الْجَوْهِ عَلَى فَنْ بِيَـدَيْهُ النَّفْعُ مَنْ بِيَـدَيْهُ النَّفْعُ وإِنَّمَا هو من زياداتِ ابنِ الفَطَاعِ ، فأَدْخِلَ مَنْ خَلْقُهُ في رِزْقِهِ كُلُهُم مَنْ خَلْقُهُ في رِزْقِهِ كُلُهُم في الأَصْلِ ، والشاهِدُ لذلك خَطُّ الجوهري قي الأَصْلِ ، والشاهِدُ لذلك خَطُّ الجوهري قي المَّصْلِ ، والشاهِدُ لذلك خَطُّ الجوهري قي المَّصْلِ ، والشاهِدُ لذلك خَطُّ الجوهري قي المَّصْلِ ، والشاهِدُ لذلك خَطُّ الجوهري قي المُّمْلِ ، والشاهِدُ لذلك المُحْمَلِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلَقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِعِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِقِيمِ المُعْلِي

وذكر في هذا الفصل صَدْرَ بيت شاهِدًا على الرُّبَاحِ ، وهي : دُوَيَّبُهُ كَالسَّوْرِ ، وهو :

رر) \* و إِلْقَةَ ثَرَعَتُ رُبَاحُهَا \*

قال الشيخ ــ رحمه الله ــ البيتُ لِبشر بنِ الْمُعْمَدِي ، وعجزه :

« والسهل والنوفل والنضر \*

الإِنْفَةُ هنا : القِـرْدَةُ ، ورُبَّاحُها : وَلَدُها ، وَرَبَّحُهُ : وَرَبُّعُها ؛ والنَّوْفُلُ وَرَبَّعُ ، والنَّوْفُلُ النُّراب ، والنَّوْفُلُ البَحْرُ ، والنَّشُرُ ، الذَّهَبُ ، وقبله :

آبَ رَكَ اللهُ وسُدِهانَهُ والضّرُ اللهُ عُوالضّرُ مَنْ خَلْقُهُ فَى رِذْقِهِ كُلُهُ والنّبَيْلُ والنّفُدُ والنّبيْلُ والنّفُدُ والنّبيْلُ والنّفُدُ والنّبيْلُ والنّفُدُ والسّبَاءُ فَى شاهِقِ وَالنّبِيُّ الوّعَمُ فَى شاهِقِ وَجَابُهُ مَسْكَنْهُ الوّعَمُ وَ شاهِقِ وَجَابُهُ مَسْكَنْهُ الوّعَمُ وَالنّبُو وَالْمُوالِقُولُ وَالنّبُو وَالنّبُو وَالنّبُو وَالنّبُو وَالنّبُو وَالنّبُولُ وَالنّبُو وَالنّبُو وَالنّبُولُ وَالنّبُولُ وَالنّبُولُ وَالنّبُولُ وَالنّبُولُ وَالنّبُولُ وَالنّبُولُ وَالْمُولُ وَلّبُولُولُ وَالنّبُولُ وَالنّبُولُ وَالنّبُولُ وَالنّبُولُ وَالنّ

الدِّبَخُ : ذَكُرُ الضَّباع ، والثَّيْتُلُ : المُسِنُّ من الوُّعُول : والنَّفُرُ : وَلَدُ الْأَرْوِيَّةِ ، وهي الأَّنْقَ من الوُعُولِ ، والصَّدْع : الشابُّ من الوُعُول أيضًا ، والأَّعْصَمُ : الذي في يَدَيْهِ بَياضٌ ، والجَّأَبُهُ :

[ وسا كُنُ الحَمِّ إذا ماعَلًا فيه ومَنْ مَسْكُنُهُ القَفْــرُ ]

(٤) في اللسان ﴿ الرائع ﴾ بدل ﴿ الراسم » .

(١) الصحاح ، والناج ، واللسان .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، وانظر الحيوان للجاحظ (٢/٣١٣)

<sup>(</sup>٣) في اللمان (زمن) زاد - بعد عذا البيت - البيت التالي :

 <sup>(</sup>a) في هامش (ش) بخط مفاير حاشبة : « قوله : الجذابة : بقرة الوحش ، هذا مخالف لما في القاموس ، فليراجع بج
 وفي الصحاح راللمان (چآپ) : « إلجاب : الغليظ من حمر الوحش » .

بَقَرَةُ الوَحْشِ، وإذا قُلْتَ: جَأَلِةٌ المِدْرَى، فهى الظَّبِيَّةُ ، والنَّنْفُلُ : وَلَدُ النَّمْلِيِّ .

#### (رحع)

وذكرف فصل ( رحم ) عجزَ بيت شاهِدًا على الأَرَّ للوَعِلِ الْمُنْبَسِطِ الظَّلْفِ ، وهو : (٢) (٢) . . . تُعْيِى الأَرَّ الْحُنْدُما قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ للأَعْشَى، وصدُره :

والْحَدَّمُ: الْأَعْصَمُ من الرُّعُولِ ، كَأَنَّه الَّذِي في رِجْلِهِ خَدَمَةٌ ، وهي الخَلْخال ، وبعدَه : لَأَعْطَاكَ رَبُّ الناسِ مِفْتاحَ بايها ولَولَمْ يُكُنْ بابُّ لأَعْطَاكَ سُلْمَا

(ردح)

وذَكَر فى فصل (ردح) بَيْنَا شاهِدًا على فولِمِـم: أُرْدَحْتُ البيتَ : إذا كَانَفْتَ عليه الطَّبَن ، وهو :

 (۱) فى اللسان قال این منظور بعد ذلك: « ورایت فی حواشی نســخة من حواشی این بری بخط سیدنا الإمام العلامة الراویة الحافظ رضی الدین الشاطبی – وفقه الله – و الیه انتهی دام اللغة نقلا ردرایة و تصریفا – قال: أول القصیدة،

الناسُ دَأَبًا في طِلابِ الثرا فَكُلُّهُمْ مِن شَانِهِ الخَــــَةُرُ كَأْدُوُبُ تَمْهُما أَذْوُبُ لها عُواهٌ ، ولها زَفْـرُ تَرَاهُم فَوْضَى ، وأَيْدِى سَبَا كُلُّ له في نَفْسِه سِحْـــرُ تَبَارَكَ الله وُسْبِعالَه . . .

وقال : بشرين الممتمر النضرى : أبو سهل ، كان أبرص ، وهو أحد رؤساء المنكلين ، وكان راوية ناسبا ، له الأهمار فى الاحتجاج للدين، وفى غير ذلك ، و يقال: إن له نصيدة فى ثلاثمائة ورفة ، احتج فها ، وقصيدة فى الغول قال : وذكر الحاسظ أنه لم يراحدا أقوى على المخمس المزدوج منه وهو القائل .

إِنْ كُنْتَ تَعْـلُمُ مَا تَقُو لَ وَمَا أَقُولُ فَأَنْتَ عَالِمُ اللهِ مُعَلِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

وقال: هذا من معجم الشعراء للرز باني . >

(۲) فى مطبوع المحاح البيت بهامه ، والبيتان فى اللسان ومادة (خدم) والتاج وديوانه / ۱۸۹ وانظر المقاييس
 (۲۸۲ و ۲۸۲)

(رزح)

وذكر فى فصل (رزح) بيناً شاهِدًا على
المْرْزِيج للشَّدِيدِ الصَّوْتِ ، وهو :
دَّرْ ذَا وَلَكِن تَبَصَّرُهَلْ تَرَى ظُمُناً
ثَمْدَى لَسَاقَتِهَ باللَّهِ مِمْرْبِحُ
مُحْدَى لَسَاقَتِهَ باللَّهِ مِمْرْبِحُ
[١٣٨] قال الشيئة – رحمه الله – : البيتُ لِزيادٍ
المُلْقَطِى ، والسَّاقَةُ : جم سائِيقِ ، كالباعة جمع
بائِيع ، والحَالَةِ : جمع خائِلٍ للْمُخْتَل، والظُمُنُ:
جمع ظَمِينَةٍ ، وهي المَـرَاثَةُ في هَوْدَجِها ، قال

( ر ض ح )

أبوزَيْدٍ: ولا يُقَالُ للابِلِ ظُعُنَّ إلاَّ وعليها

الْمَوَادِجُ ، كَانَ فِيهَا نِسَاءُ أُولَمْ يَكُنْ .

وذَكَر في مَصْل (رضح) بيناً شاهِــداً على الرَّضِ لكَمْدِر الحَصَى ، أو النَّوْنَ ، وهو :

بناءُ صَخْرِ مُرْدَجِ بِعَلَيٰ \*
 قال الشبخُ – رحمه الله – : البيتُ لَحَيْشِدِ
 الأَرْقَطُ ، وصوابه « بناءَ» بالنِصِب ؛ لأَنَّ قبله :

\* أَمَدُّ فِي مُحْمَرَسِ كَنِينِ \* يَصِفُ صائِدًا وَبَيْتُهُ .

وأنشدَ بعدَه بيتًا آخَر، وهو :

آبِتُ حُنُوفِ مُكْفَمًا مَرْدُومًا 
 قال الشيخ – رحمه الله – البيتُ لَآبِي النَّجْمِ، وصوابُه « بَيْتَ » بالنَّصْبِ ، على مَعْنى سَوَّى بِبَتَ حُنُوفِ ، و « مُكْفَعًا » غَلَطً ، وصَوابُه مُكْفَنًا ، والمُكَفَأ : المُوسَّمُ في مُؤَمِّره ، وقبله :

- « في لِحَيْف عَمَّدُه الصَّفِيحا »
- \* تَلْجِيفُهُ لَمَّيْتُ الضَّرِيحَا \*

والْجَفَّ: حَفِيرٌ لِنَسَ بَسْتَقِيمٍ ، وَخَدَّهُ السَّفِيجَ لَئَلَا يُصِيبُهُ المَطُر ، والصَّفِيح : جَمْعُ صَفِيحَةٍ : لَعَجْرِ العَرِيضِ .

 <sup>(</sup>۱) فی (ش) «فی حرس کنین» والنصحیح من « لئ » منفقا مع مانی اللسان ، والاول فی الصحاح ، والمشطوران فی اللسان ، والناج ، والجهیرة ۱۲۱/۲ وفی النکملة « مردح وطین » .

 <sup>(</sup>۲) الصماح والنسان والمغاییس ه / ۱۸ ماره والجمهـرة (۲/۱۲۱ و۲۱/۴۶) والناج ، وانظر المعانى الکبیر / ۷۸۰ والمفصص ۳/۱ والاشتغاق / ۳۲۸

<sup>(</sup>٣) في ش ، ك < حفر > والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والتاج ، وأقلسان، وألمقا يس ٢ / ٣٩١ والتكلة .

(۱) \* بكُلُّ وَأْبٍ للْحَصَى رَصَّاحٍ \* قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لأَبِي النَّجْم ، والوَّأْبُ : الشَّدِيدُ القَوِيَّ ، وبعده .

\* لَيْسَ بُمْسَطَّرَ ولا فِرْشَاحِ \* وهو من صِفَةِ حافِيرٍ ، تُقْدِيرُه : بُكُلِّ حافِيرٍ وَقَلْبٍ رَضَّاجٍ للمُحْمَقِّدُ : الضَّيْقُ ، والمُصْطَدُّ : الضَّيْقُ ، والمُصْطَدُّ : الضَّيْقُ ،

( ر ك ح )

وَذَكَر فَى فَصِل ( رَحَ ) بِيتًا للْفُطامِيِّ شَاهِدًا عَلَى الأَرْكاجِ للْأَنْبِــَةِ ، جَمْع وُكِحَ ورُكِّـــةٍ ، لساحَةِ الدَّادِ ، وهو :

\* أَلَا تَرَى مَا غَشِى الأَّرْكَاحَا \* قال الشَّيْخُ – رحمه الله – : الرُّكُمُ : جمعُ رُكْمَةٍ ، وليسَ الرُّكُمُ وَكُمْ

- واحِدًا ، والأَرْكاحُ : جَمْعُ رُخِ لا رُخَدَةٍ ،
- لم يَدَع الثّلْنَجُ لَمُكَمَّمُ وُجَاحًا \*
   الوجاحُ: السَّنْدُ، بفتح الواو، وضمها،

## (رنح)

وذَكَر فى فصل (رنَح) بيتًا شاهِـدًا على قولهم : رَنَّحَ فى مَشْيِه : إذا تَمَايَلَ ، وهو : فَظَـلً رُبِّحُ فى غَيْطَلٍ

م) يُستَدِّيُوا لِحِيارُ النَّعِيرِ كا يُستَدِّيرُ الحِيارُ النَّعِيرِ

قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ لامْرَى الفَيْسِ ، يصفُ كَلْبَ صَيْدٍ طَعَنَه النُورُ الوَحْشِيُّ بَقَرْنِهِ ، فَظَلَّ الكَلْبُ يَسْتَدِيرُ كَا يَسْتَدِيرُ الحمارُ الذي دَخَلَت النَّعْرَةُ فِي أَنْفِهِ ، والنَّعُرُ : ذُبُابُّ

- (۱) الصحاح ، والتاج ، واللمان ومادة (صرر) و(فرشح) والأول فى المخصص ٤٩/٧ ، وهمــا فى الممــان الكبير/١٦٩ وزاد مشطورا بعدهما ، هو :

## \* ضافي الحوامي مُكْرَبٍ وَقاحٍ \*

- (۲) ديوان القطامى / ۱۷۶ والصحاح ، والتاج ، والجهـرة ۲ / ۱۶۱۱ والسان ، ومادة (وجح)والمخصص ۱۱۷/ وفق ۲۰۱۲ و ۲۰۱۲ تقديم الثانى على الأولى .
- (٣) ديوانه / ١٩٢ والصماح ، والتاج ، واللسان ومادة ( تعر ) و( فطل ) والمقاييس ( ١٩ / ٢٩٤) والمسائن الكبير/ ٢٩١ و ٢٩٧ .

أَرْرِقَ يَلْمُعُ الْجُمْرُ ، وَيَلْسَعُهَا ، وَالْغَيْطُلُ: شَجِرُ، رر .. كو الواحدة غَيْطَلَة .

(روح)

وذَكَر في فصل (روح) بيتًا شاهِدًا على أَنْ الرِّيحَ لَكُونُ بمعنَى الْغَلَبَة . وهو :

أَتَنْظُرانِ قَلِيلًا رَيْتَ غَفَلَتِهِمْ

رد) أو تَعْدُوانِ فإنَّ الرِّيحَ للعادِي

لَتَأْبُطَ شَرًّا ، وقِيلَ : المُشْلَيْكُ بنِ السُّلَكَة . وقِيلَ : لَأَعْشَى بَنِي فَهُم ، مِن قَصِيدَةٍ أَوَلَفَ : يا دارُ بَيْنَ عُباراتٍ وَأَكْبادِ

أَفُوتَ وَمَّرَ عَلَيْهَا عَهُدُ آبادِ أَفُوتَ وَمَّرَ عَلَيْهَا عَهُدُ آبادِ جَرَّتْ عليها رِياحُ الصَّيْف أَذْيُلَها وصَوَبَ الْمُزْنُ فيها بعــدَ إضعاد

وذَكَر في هــذا الفصل بيتاً شاهداً على الراح منى الارتياج ، وهو :

ولَقِيتُ مَا لَقِيَتْ مَعَـدٌ كُلُّهَا (٣) وَفَقَدْتُ واحى فِي الشَّبابِ وخالِي قال الشيخ \_ رحمه الله \_ البيتُ الجُمنيج ابن الطُّـمَاح الْأَسَدَى ، والحَـالُ : الاختيالُ والخُيلَاءُ .

وذكر في هذا الفصل عَجُدزَ بيتٍ شاهِداً على [١٣٩] قال الشيخ - رحمه الله : البيتُ | قَوْلُم : أَراحَ بُرِيحُ ، بمعنى تَنَفَّسَ ، وهو : فيمندُ تُربحُ إِذَا تَلْبَهِر قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لامريئ القَيْس يَصِفُ فَرَسًا بِسَعَة المُنْخَرَينَ، وصَدْرُهِ : لها منخر كوجار السباع وَذَكَرُ فِي هذا الفصل بيتاً شاهداً على المَرُوَّحة ـــ بفتح الميم ـــ للمَازَةِ ، وهو :

يا صاحمًا أَلَا لا حَيُّ بالوادي سوى عَبِيد وآم بينَ أَذُواد

<sup>(</sup>١) في الصماح ﴿ أَمْ تَعْدُوانَ ﴾ والأبيات في اللسان والأول في الناج وانظر المقاييس ٢ / ١٩٤

<sup>(</sup>٢) البيت الأول في الأغاني ٢/٧٧/ (ط دار الكنب) ونسبه إلى السليك بن السلكة ، وروايته «فإن الربح للفادى» وأنشد ممه بيتا قبله، هو :

<sup>(</sup>٣) الناج ، والصحاح، واللسان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه / ١٦٥ والصحاح ، والناج ، واللسان ، والأساس ، والمعانى الكبير /١٢٣ .

إِنَّ هٰذَا البِيتَ قَدِيمٌ ، و إِنِّمَا يَمَشَلَ به عمرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه .

وَذَكَر فِي هذا الفصلِ بِيتًا شاهِداً على المَسَوُرِجِ للّذِي أَصابَهُ الرّيحُ ، وهو :

- « هـل تَعْرِفُ اللَّدَارَ بَأَعْلَى ذِي الْقُورْ \*
- قَسْدُ دَرَسَتْ غَيْر رَمادٍ مَكَفُورْ 
   وَالْفُورُ : جُبِيْلاتٌ صِفارٌ ، واحدُها فارَةٌ ، والمَكْفُور : الذِّي سَفَتْ عليه الرِّيمُ التَّرابَ فَسَتَرَثُه .

كَأَنُّ رَا كِبَهَا غُضُنُّ بَمْرُوحَةٍ إذا تَدَلَّتُ به أوْ شارِبُّ ثَمِلُ قالَ الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لُمُورَ يَ الْحُطَابِ – رضى الله عنه – وقِيلَ : إنَّه يره، وتَمَثَّلُ هو به، قالُهُ وقد دَكِبَ راجَلتَهُ ف

ابنِ الخَيْطَابِ - رضى الله عنه - وقِيلَ : إنَّهُ للذِى أَصابَ لفيره ، وَتَمَثَّلُ هُو به ، قَالَهُ وقد رَكِبَ راحِلَتُهُ فَ ابن مَرْتَهُ بعض المُفَاوِزِ ، فَأَسْرَعَتْ ، يقول: كَانَّ راكِبَ هُرَعِهَا عُصْنُ بموضع تَحْرَقُ فيه الرَّبُ ابن مَرْتَهُ فَالنَّفُونُ لَا يَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) الصحاح ، والمسان ، والمقاييس ( ۹/۲ه ه ٤ ) والمخصص ( ۹ / ۸ ٪ ) والناج ، وقال الربيسدى : ﴿ وَجَدَّتُ فَى هَا مَسَ الصحاح لابن القطاع ، قال : وجدت أبا محمد الأسرد الفندجاني قد ذكر أنه لم يعرف قائل هذا البيت، قال : وقرأت في شعرعبد الرحن بن حسان قصيدة سمية ، فها :

كَأَنَّ رَاكِبَهَا عُصْنُ بمروَحَةٍ لَذَنُ الْحِسَّةَ لَذِنُ الْعُودِ من سَلَّمَ

لا أدرى : أهو ذلك ففر ، أم لا .

وفى الغربين الهروى أن ابن عمر ركب فافة فارهة ، فشت به مشيا جيدا ، فقال : كأن صاحبا ٥٠ » • البيت وفى الاشتقاق / ٢ ه أمشده مرتبن ، فى الأولى « ٠٠ إذا تمطت به ٠٠ » وفى النائية : « إذا استمرت به » •

- (۲) في الاشتفاق / ۲ ه روى ابن در يدعن الأصمى قال : ﴿ بِينا عمر بن الخطاب وحمه الله في بعض أسفاره
   على ناقة صعبة قــــد أتعبته › إذجاءه رجل بنافة قد ريضت وذلك › فركبها ، فشت به ·شبا حسنا ، فأنشد هــــــذا
   البيت ، ثم قال : استغفر الله ، قال الأصمى : فلا أدرى أتمثل به أم قاله » .
- (٣) الصحاح والناج واللسان ومادة (كفر) و (قور) وانظراً يضا : المفصص( ٧٨/٦) وإصلاح المنطق ١٢٦ و ١٢٧ و ٣ ۽ ١ و ٠ ۽ ٣ وورد في بعضها برواية ﴿ ٠ • مريخ ممطور» وزاد بعضها فيه مشطو دين هما : اُڏِ مَانَ عَيِناءُ سَمُّرُ وَ مُ الْمُسْمِرُورُ اُزْمانَ عَيِناءُ سَمُّرُ وَ الْمُسْمِرُورُ

أَزْمَانَ عَيْنَاءُ سُرُورُ الْمَسْرُورُ عَيْنَاءُ حَوْراءُ من العِينِ الحِــيْر

(rl-l)

وذكر فى هذا الفصل بيتًا [ ١٤٠] شاهدًا على قولهم : راحَتْ يَدُه بكذا، تَراحُ ، أى: خَفَّتْ ، وهو :

آسرائ يَداهُ بَحَسُدورَةِ
خُواظِى القِداحِ عَجَافِ النَّصَالِ
فَال الشَّيخُ سَدرِحه الله سَد: البيتُ لاميَّةَ
ابَ أَنِي عائِذ الْمُذَلِي، وأَرادَ بالْحَشُورَةِ نَبْلاً أَيْطِفَ
قَدُّها ، لأَنه أَشْرَعُ لهَا فِي الرَّفي عن القَوْسِ ،
والخَواظِي: الفِلاظُ القِصارُ ، وأرادَ بقولهِ:
«عِجافُ النَّصالِ » أنّها أرفَتْ .

وذكر في هذا الفصل بيناً شاهِداً على قولهِم :
راح الشيء بَرَاحُه : إذا وَجَدَ رِيحَه ، وهو :
وماء وردت على زَوْرة
كَمْشِي السَّبْلَقَ يَرَاحُ الشَّفِيفا
قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لَصَحْرِهِ
النَّيِّ الْمُسْذَلِي ، والزَّوْرَةُ هُنا : البُعْدُ ، وقيل :
الْحَرَافُ عَن الطَّرِيقِ ، والشَّفِيفُ : لذَّعُ البَرْدِ ،
والسَّبْنَتَى : النَّيْسُر ،

وذكر في هذا الفصل عَجُدزَ بيتِ شاهِدًا على الرَّوَج ب بفتح الراء والواو ب السَّمة ، وهو :

\* فَنْتُ الشَّمَائِلِ فِي أَيْمَانِهِم رَوحُ \* قال الشَيخ ب رحمه الله ب : البيتُ المُتَنَفِّلِ الْمُدَلِّي ، وصدرُه :

\* لَكِنْ كَبِيرُ بِنُ هِنْدِ يَوْمَ ذَلْكُمُ \*

وكَبِيرُ بنُ هِند : مَنَّ من هُدَيْلٍ ، والْفَتُخُ : جُمُّ أَفْتَخ ، وهـو اللَّبْنُ مَفْصِلِ اللَّيد ، يريدُ أَنَّ شَمَائِلُهُمُ تَنْفَيْخُ لِشِدَّةِ النَّزْعِ ، وكذلك قوله : « في أَيْمَايِهِمْ رَوَحُ » وهو السَّمَةُ لِشِدَّةٍ ضَرْبِها بالسيْف ، و بعده :

تَعْسَلُو السَّيُوفُ بِأَيْدِيهِمَ جَمَاجِمَهُمْ كَا يُفَلِّقُ مَرُّو الأَّمْسَزِ الصَّرِّ والصَّرَّ : الأبيضُ الخالصُ .

وذكر في هــذا الفصل صَــدُرَ بيت الأَّمْشَى شاهِدًا على قَوْلِهُم : طَيْرُ رُوحً، أي : مُتَفَرَقَةً ، وهــو :

- (۱) شرح أشمار الهذلين /۷. ه والصحاح؛ والناح، ومادة ( عجف ) واللسان، والمقاييس (؛ / ٣٣٦) والخزانة / ۱ --- ه، والمعانى الكبير ٢٠١٩ .
- (۲) شرح أشــمار الهذلين / ۲۰۰ في شعر صخرالني ، وفي المقاييس (۲/ ۲۰۵) ونسب إلى أب كبر الهذلي ،
   والبيت في الصحاح والناج واللسان ، وجمزه أيضافي (شنف) من ابن برى برواية : كذل السبني ٠٠٠ .
- (٣) شرح أشسماد الهذالين (٢٧٩ والصحاح والتاج ، واللسان والمختمص (٢ / ٥٣) والمعانى الكبير / ٠٠٠ وانظر الاشتقاق / ٢ه .
  - (٤) شرح أشعار الهذليين/٢٧٩ واللسان، والناج، ومادة (صرح) فيهما .

(١) \* ما تَميفُ اليومَ في الطُّبْرِ الرُّوحُ \*

قال الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ : وعجزه :

« مِنْ غُرابِ البَيْنِ أَو تَيْسٍ بَرْحُ \*

تَمِيفُ: تَزْجُو، وقِيل: في الرَّقِ : أَنَهَا جَمْعُ رائع، وهى الني تَرُوحُ إلى مَواضِعِها . وَرَحَ : من البارِج، وهو الذي يَمُرَّ بكَ من مَبامِنِكَ إلى مَاسِرِكَ ، خِلافِ السَّانِحِ .

وذكر في هــذا الفصل صَــدْرَ بيتٍ للنَّـــرِ ابنِ تَوْلَبٍ شاهِدًا على الرَّيْحانِ بمعــنى الرِّزْقِ ، وهُــو :

\* ورَحْمَـٰــــه وسَمــاء درر \*

و بعــــدَه :

غَمَامٌ يُنزَّلُ رِزْقَ العِبـادِ فأَحْيا البِلادَ وطابَ الشَجْرُ

فصل *الزای* ( ذیح

وَذَكَر فِي فَصِل ( زيح ) عُجُزَ بَيْتِ شَاهِدًا عَلَى قولهم : أَنْاحُهُ [١٤١] بمنَى غَيْرَهُ ، وهو :

قال الشيخُ \_ رحمه الله \_: البيتُ بكالِه : هَنَّا ولم مَنْ عَلَيها فَأَصْبَعَتْ

رَّ (٣) رَخِيَّةَ بالِ قد أَزَحْنا هُمْزالَمُ

وقبــــله :

وأَرْمَلَةٍ تُسْمَى بِشُعْثٍ كَأَنَّهَا

و آیاهم ر بداء حثّت رِءَالهَا

قوله : هَنَأْنَا ، أَى : أَطْعَمْنَا ، والشَّعْثُ : أُولادُها ، والرَّبُدُ : النَّمامُ ، والرُّبْدَةُ : لَوُنُها ، والرِّئالُ : جمع رَأْلٍ، وهو فَرْخُ النَّمامة .

<sup>(</sup>۱) ديوان / ۱۰۹ والصعاح ، والناج ، والمسان ، وأنشسه أيضا هجزه فى (تيس) برواية : ... أد تيس سسنح » وصدره فى المخصص ( ۹ / ۲ ° ) · وانظر المنايس ( ۲ / ۴ ° ° ) ·

<sup>(</sup>٢) شسعرالندرين تولب / ٥٠ و ٥٦ والأول في الصحاح والناج والبينان في اللسان وانظراً بيضا المخصص (١٢ / ٢٧٥) و(١٧ / ١٦٤) ·

<sup>(</sup>٣) الشمر للأعشى فى ديوانه / ٣ بم ١ ( ط بيروت ) والصحاح والناج واللسان .

# فصل لسين (س ب ح)

وَذَكَرَ الحَوهريُّ فِي فصل ( سبع ) قال : « والسَّبْحَةُ — بالضمِّ — : خَرَزاتُ يُسَبِّحُ بَما ، والسُّبْحَةُ ايضًا : النَّطَوْعُ من الدُّكْرِ والصَّلاة .

قال الشيئخ – رحمه الله – : لم يذكُر السَّبْحَةَ بالفتــح ، وهى الثَّيابُ من الجُلُودِ ، وهى النى وَقَعَ فيها التَّمْدِحِيفُ ، فقال أبو عُبيدٍ :

هى السَّبْجَةُ ، بالحيم ، وضَمِّ السينِ ، وغَلِسطَ فى ذلك ، إِنَّمَا السَّبْجَةُ: كساً السودُ ، واسْتَشْهَدَ أبو عُبَيْد على صِحِّة قوله بقول مالك بن خُو بْلد الهُدَلِيِّ ، وهو :

\* إذا عاد المسارح كالسماج \*

فَصَحَّفَ البيتَ أيضًا ، وهَـٰذا البيتُ من قَصيدَةٍ جائِيَّةٍ مَدَح بها زُهَيْرَ بَنَ الأُغَرِّ الْهُوْرِانُ، والبيتُ بكَالِهِ :

وصَبَاحٌ ومَنْتَاحٌ ومُعْمِطِ إذا عاد المَسادِحُ كالسَّباحِ

وأَوَّلُ الفَيصِيدَةِ :

فَتَّى مَاءَابُ الأُغَرِّ إِذَا شَتَوْنَا

ر۲) وحُبُّ الزّاد في شَهْرَىٰ قُمَاحِ

والصَّبَاحُ: الذي يَسْقِي الصَّبُوحَ، والمَسَارِحُ: المَواضِعُ التي تَسْرَحُ فيها الإبلُ، فشَّبْهَا — لَّ أَجْدَبَتْ — بالجُلُودِ الْمُلْسِ في عَدَم النَّباتِ.

وَدَكُو فِي هٰ ذَا الْفَصْلِ أَنَّ سُبْحَانَ فِي قَـُوْلِ الأَّعْشَى :

 <sup>(\*)</sup> هنا في نسخة (ش) بداية « المجلس السابع والمشرين بوم الاثنين الرابع والنشرين من ذي الحجــة سنة ست وسبعين
 وخمسائة » .

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهذلين /١٥٪ والناج ، والنكمة ، و يروى: « وسباح ومناح ٠٠ » والمسان والمخصص ١١/٤ ·

 <sup>(</sup>۲) شرح أشهمار الهذلين / ۱۵ ع والتاج واللسان ، ومادة (قح) و(لوح) والمخصص (۱۱ / ۱۳٤) ويأتى
 ف (لوح) مع آخر.

<sup>(</sup>٣) في (ش) ﴿ وعدم ﴾ والمثبت من اللسان متفقا مع (ك) .

فَدْ أَلْتُ لَمْ إِلَا عَلِي فَفْرُه

سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ للفَاخِرِ
إِنَّمَا امْتَنَعَ صَرْفُهُ للتَّمْرِيفِ، وشِبْهِ التَّأْلِيثِ.
قال الشيخ – رحمه الله – : إنما امْتَنَعَ صَرْفُهُ للتَّمْرِيفِ وزيادة الألفِ والنَّوفِ ، وَتَعْرِيفُهُ : كُونُهُ اسْمًا عَلَمًا للبَرَاءَةَ ، كَا أَنَّ نَزالِ: المُّ عَلَمُ للنَّقُونِ المُّ عَلَمُ للتَّقَوْنِ المَّ عَلَمَ السَّمَ عَلَم للتَّقَوْنِ . المَّ عَلَم للتَّقَوْنِ . المَّ عَلَم للتَّقَوْنِ . المَّ عَلَم للتَّقَوْنِ . المَّ عَلَم للتَّقَوْنِ .

( س ج ح )

وذَكَر في فصل ( سجح ) عَجَزَ بَيْتِ شاهدًا على الأَشْجِع لِهَسَنِ المُعْتَدِل ، وهو :

وَوَجُدُّ كِمِرْآةَ الغَرِيبَةِ أَسَعِبُ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لذى الرُّمَّةِ ، وصدرُه :

لَمْ اَذَٰنُ حَشْرٌ وَذِ فَرَى الْمِيلَةُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

من يُعنى بها، ويُميّن لها ما تَحْتَاجُ إلى إصلاحِه مِنْ عَيْبٍ وبحوه، فهى مُحْتَاجَةً إلى مِرْآتِها التى تَرَى فيها مَا يُشْكِرُه منها مَنْ رَآها، فِرْآتُها لا تَوَالُ أَدًا عَمْلُونَةً، والرَّوانةُ المشهورةُ في البيت:

وَخَدٍّ كُدِ رَاهُ الغَرِيبَةِ ...

( س ح ح )

وذَكَر في فصل (سحح) بيتًا لُدَرَ بيدِ شاهِدًا على السَّحَّ بَمْغَنَى الصَّبِّ ، وهو :

وُرُبَّتَ غارَةٍ اسْرَعْتُ فِيها

(٣) كَسعِ الخَزْرَجِيِّ جَرِيمَ ثَمْدِ

قال الشيخُ ـ رحمه الله ـ : هكذا فى نسخة الحَـوْهَرَى التى خَطَّه ) « الحَرْوَحِي » وغَيْرَهُ الله الحَرْقَ » وغَيْرَهُ الله الحَرْقَ » وكَشَفْته من شعره ، فَوَجَدْتُهُ كَمَا ذَكُره الجوهري ، والمعنى فيه أنَّى صَبَبْتُ على أعدائى ، كَصَبِّ الخَرْوَجِي مَا النَّمَو ، كَصَبِّ الخَرْوَجِي مَا النَّمَو ، وهو النَّوى .

اقولُ لما جاءَنى . . » رهوفى ديوانه/١٠٦ والجهرة ٢٢٢/١ والمقايس ٣ /١٢٥ والأساس . ومجالس نعلب ٢١٦/ ومجزه في المخصص ١٥ / ١٨٧ و ١٧ / ١٦٣ ·

<sup>(</sup>١) الصحاح والناج واللسان ، وفهه :

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ٨٨ واللسان والتاج والصحاح والمقاييس ٣ / ١٣٣ والمخصص ١٧ / ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) الصحاح والتاج ، والسان ، وماده (جرم ) والمعانى الكبير / ٣ ه ·

## (سدح)

وَذَكَر فَى فَصَل (سَدَح) بِينَا شَاهِدًا عَلَى فَولِهُم : سَدَحَه بمنى صَرَعَه ، وهو :

بِينَ الأَراكِ وَبِنَ النَّمْلِ تَسْدَحُهُم

وَرُوْقُ الأَسِيَّةِ فِى أَطْرافِهَا شَبَمُ

قال الشَّبِحُ – رحمه الله – : البيتُ لِحداشِ

ابن زُحْيْرٍ ، وكانَ الأصحى يُعِيبُ مَنْ يَرْوِى هٰذا

البيتَ « تَشْدَخُهم » بالشين والخاء المعجمتين ،

قالَ : لأَنَّ الأَسِيَّةَ لا تَشَدُخ ، إِنَّمَا ذلك بكونُ
لا قَطْعَ له ، وقبلَه :

قَدْ قَرَّتِ العَيْنُ إِذْ يَدْعُونَ خَيْلَهُمُ
لَكُ تُكُرُّ وَفَى آذَانِهَا صَمَّمَهُمُ
أَى: يَطْلُبُونَ منخيلهِم أَنْ تَكُرُّ فَلا تَطِيمُهم.

(سرح)

وذكر في فصل ( سرح ) عَجُسَزَ بيتِ المَبِيدِ شاهِداً على سَرْحَةً : اسم مَوْضع ، وهو : فَمَرْحَةُ فَالْمَرَانَةُ فَالْخَيَالُ قال الشيخُ – رحمه الله – : صَدْرُهُ : لَمَنْ طَلَّلُ تَضَمَّهُ أَثَالُ

وذكر في هــذا الفصل بيتا شاهدًا على أنَّ أُمَّ مِشْرِياح : امْرأَةٌ ، وهو :

إذا أُمَّ سِرْياجٍ غَدَتْ فِى ظَمَائِنِ جَوالِسَ نَجْدًا كادَتِ المَيْنُ تَدْمَعُ قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لدَرَاجٍ بِنِ ذُرْمَةً .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، والأساس ، والمقاييس ٣ / ١٥١ والمعانى الكبير / ١٠٩٢ .

<sup>(</sup>٢) اللسان .

<sup>(</sup>٣) شرح دیوانه / ۲۲۷ والصحاح ، والنکملة ، والناج والمسان وأبیضا فی ( شرج ) و ( خیل ) و ( مرن ) ومعجم البلدان ( سرحة ) و ( المرانة ) و ( الميانة ) و ( الميانة ) و روی أبیضا « فالجبال » و « فاطبال » .

<sup>(</sup>٤) الصحاح واللسان والناج .

<sup>(</sup>٥) في الناج: « دراج بن زرعة بن قطن بن الأحرف الضبابي ، أحد أمراء مكة ي .

وذكر أبو مُحَرَ الزّاهِدُ أَنَّ أَمَّ سِرْباح — فى غيرِ هـٰذا الموضع — : كُنْنيَةُ الجَـرادَةِ ، والسَّرْباحُ : اسمُ الجَـرادِ ، والجالِسُ : الآتِي نَجُـداً .

## (سطح)

وذَكَر في فصل ( سطح ) تَجُدَرَ بَيْتِ شاهِداً على المُسطَج : لَمُمُودِ الجاءِ ، وهو : وما خُيرُ ضَيْطارٍ يُقلِّبُ مِسْطُحاً قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لمالكِ

ابنِ عَوْفِ النَّصْرِى ، وصدرُه : تَمَرَّضَ ضَيْطارُو خُرَاعَةَ دُونَنَا والضَّيْطارُ : الضَّيْخُمُ الذي لا غَناءَ عندَه .

# ( س ف ح )

وذكر فى فصل (سفح) صدر بيت الأَعْشَى اللهِ السَّفِح : الموضِع بقينه ، وهو : تَرْ يَمِى السَّفْحَ فالكَثْنِيبِ . . .

(٢) رٍ ، فَرُوضَ القَطا فذاتِ الرَّالِ ومَعْنَى البيتِ مفهومٌ .

## (سنح)

وذكر فى فصل (سنح) فال : السانيحُ ، والسِّنيحُ : والسِّنيحُ : ما وَلَاكَ مَيَامَنةُ من ظَنِّي أو طَـيْرٍ ، أو غيرِهما ، وهـو إذا مَّرٌ من مَيامِرك إلى مَيامِنِكَ ، والعَربُ تَلَيَّدُنُ بالسانح ، وتَلَشاعَمُ بالباريح .

قال الشيئح - رحمهُ الله - : هذا الذى ذَكَره فيرُ مُجْمَع عليه، والمَرَبُ تَمْتِلْفُ فى ذلك، فأهلُ نَجْدَ يَدَيْمُنُونَ بالسانح، كقول ذِى الرُّمَّة، وهو نَجْدِيٌّ :

خَلَيْكُ لَا لَا قَيْتُما مَا حَيْتُمَا (٢) من الطَّيْرِ إلاّ السانِحاتِ وأَسَعَدًا

<sup>(</sup>۱) الصعاح والناج واللسان ، ومادة (ضطر) والجهسرة ۲/۱۵۲ والمقاييس (۱۰۲/۲) و (۲۲ و ۳۹۲) والخصص ۲/۷۷.

<sup>(</sup>٢) ديوانه / ١٦٣ ( ط بيروت ) والتاج ، رالصحاح واللسان ، ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>۲) اللسان وهو فی شعر ذی الرمة / ۲۹۶ من الزیادات در واینه : دو در « ... لا حییتما ما حییتما »

وقال النايغةُ ــ وهو تَجْدِيُّ أيضا ــ قَتَشَاءَمَ ويُرُوَى السَّ بالهــارح :

زَعَــمُ البوارِحُ أَنَّ رَحْلَتَنَا غَدًا و بذاكَ تَنْعابُ الفُرابِ الأَسْودِ وقال كُشَيِّرُ — وهو حجازِى ممر. يتشاءم لسانِح — :

ب أفول إذا ما الطَّيْرُ مَنَّتْ يُحْيِفَةً

سَوَا عُهَا تَجْرِى ولا أَسْتَنِيهُا الْمُدِيّ ولا أَسْتَنِيهُا فَهَا فَهِذَا هُو الأَصْلُ ، ثم قدد يَسْتَمْمُلُ النَّهْدِيُّ . لُغَةَ الخِّجَازِيِّ لَغَةَ النَّجْدِيِّ ، فَنَ ذَلِكَ قُولُ عَمْرِو مِن قَمِيْقَةً ... وهو تَجْدِيُّ ... : فيني عَلَى طَيْرِ شَحْنِيس تُحُوسُهُ

وقال الأعشى – وهو تَجْدِى ً - : وقال الأعشى – وهو تَجْدِى ً - : أَجارَهُما يِشْرُ مِنَ المَوْتِ بَعْدُما جَرَتْ لَهُما طَيْرُ السَّذِيجِ بأَشْاءًم

ويُروَى السِّناجِ أيضًا .

وذكر في هذا الفصل عَجُــزَ بَيْتِ الأَعْشَى شاهدًا مَلَى أَنَّ سَنَع وسانَعَ بمعنَى ، وهو : • جَرَتْ لَهُما طَــيرُ السَّناح بأَشَأَم \* فال الشيخُ - رحمهُ الله - : وصَدْرُه : (1)

و يُروَى : « أجارَهُما » كما تَقَدَّم . ويشر هذا هو يِشْرُ بنُ عَمْرِ وبنِ مَرْقَد، وكان مع المُنذِر بنِ ماء السَّماء يتَعَمِيلُهُ ، وكان في يوم بُوسِهِ الذي يَقْتُلُ فيه أَوَلَ من يَقَاه ، وكان قد أَتِي في ذلك البوم برجَلَيْنِ من بَى عَمَّ بِشْرِ ، فارادَ المُنْدُرُ تَتَعَلَّهُما ، فسالَه بِشْرُ فيهما ، فارادَ المُنْدُرُ وَتَعَلَّهُما ، فسالَه بِشْرُ فيهما ،

وذكر في هذا فصل بينًا شَاهدًا على سَنَحْتُ بِكَذَا ، أي : عَرَّضْتُ ، وهو :

(۱) ديوان كشير ( ۲ / ۱۰۵ ط الحزائر) واللسان ، والمعانى الكبير ، ۲۷۳ و ۱۱۸٦ و بعده :

فَدَنْكَ ابْنَ لَيْسَلَى نَافَقِي حَدَثَ الرَّدَى وراكِبُها ، إن كَانَ كُونٌ ، وكُو رُها

(۲) دیوانه / ۱۷ (ط معهـ ۱ انجهاوطات) بروایة «علی نجم شخیس» والمثبت کروایة التنبیهات ، وانظر الشـ مر
 والشعراء ۱ / ۳۷۷ ویجزه فی المعانی الکمبیر / ۲۷۲

رَدِّرُهُ فَوَهَبُهُما له .

(٣) ديوانه / ١٨٥ (ط بيروت) والنــاج، واللسان برواية :

« تلافا هما بشر»

(٤) ديوانه / ١٨٥ واللسان ، والتــاج ، والصعاح وفيـــه :

« أجارهما بشر »

وحاجَة دُونَ أَخْرَى قد سَنَحْتُ بها جَعَلْتُهُ ۚ لِلَّــتِي أَخْفَيْتُ عُنْـوَانَا قال الشبيخُ ــ رحمهُ اللهُ ــ : البيتُ اسَوَارِ ابن المُضَرَّبِ السَّعْدِيّ ، ومعناه مَفْهُوم .

## (سى ىح)

وذكر فى فصل ( سبح ) عَجُزَ بيْتٍ [٤٤/ب] للطِّـرِمَّاح شاهِدًا على المُسَيَّحِ، بمعنى المُخَطَّط ،

كَلَوْنِ الحَيْفُطَانِ المُسَبَّج قال الشيخُ ـــ رحمهُ الله ــ : صَدْرُهُ : من الهَـوْذِ كَدْراءُ السَّراةِ ولَـوْنُهِــا (٢) خَصِيفٌ ... ...

الهَـوْذُ : جمع هَوْذَ إِنَّ وهِي القَطاةُ والسَّراةُ : الظَّهُرْ، والحَيصِيفُ: الذي يَجْمَعُ لَوْنَيْن بياضًا | عليه الاهتِهامُ به ، والحِمَّدُ فيه ، واشْنَعَل بما وسَــواداً .

فصل لشين

( ش ح ح )

وذكر في فصل (شحع) عَجْدَزَ بَيْتٍ لابْنِ هَرْمَةَ شاهِدًا على قولهم: زَنْدُ شِحاحٌ : إذا لم يُورِ نَاراً،

٣٠) وقَــدْ حِي بَكَفِّي زِناداً شِحــاحا قال الشيئخ ـــ رحمه الله ـــ : صَدْرُه : وإنَّى وَتَرْكِى نَدَى الْأَكْرَمِين وانِّى وَتَرْكِى نَدَى الْأَكْرَمِين

كتاركة بيفها بالعراء

وُمُلْيِسَةٍ بَيْضَ أُخْرَى جَناحًا

وهــذا البيتُ يُضْرَبُ مَثَلًا لمن تَرَكَ ما يَجِبَ لا يَلْزَمُه ، ولا مَنْفَعَة له فيه .

وانظر المقاييس ٣ / ١٧٩ والشعر والشعراء / ٤٧٤ وحماسة البحترى / ١٧٢ •

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، واللسان، ومادة (عنن) .

<sup>(</sup>۲) دیرانه / ۷۸ والناج ( هوذ ) واللسان ، ومادة ( حقط ) و یروی « ... و بطنهُا خَصَیف » وانظر : الجهـرة ( ٣ / ٣١ ) والمعاني الكبير / ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) في المعاني الكبير /٢١٣ و ٥ ه ونسبة إلى ابن هرمة ، وفي الصحاح، والتاج، واللسان : وقَدْحَى بَكَفِّيَ زَنْدًا

وذَكَر في هذا الفصل َبِينًا شاهِدًا على قولِهم: شَخْشَحَ البَعْيرُ في هَدِيرِه: إذا لم يَكُرُثُ هَدِيرِهُ خالِصًا ، وهو :

(۱) \* فَرَدَّدَ الْمَدْرَ وما إِنْ شَخْشَمَا \* قال الشبخُ — رحمهُ اللهُ — : البيتُ لسامة ابن عبد الله العدوى ، و بعده :

(٢) مَمْ مُونَ وَهُ وَ مُونَا وَ مُعْلَمُونَا اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ م

أى : يَميلُ على الخَدِّينِ ، فَحذَفَ .

# (شىء )

وذكر فى فصل ( شبع ) عَجُـزَ بَيْتِ لاَّيِى ذُوَّ بِبِ شاهِداً على قَوْلهم : شايَّعَ الرَّجُلُ : إذا جَدَّ فَى الأَمْرِ ، وهر :

(٢٥) اليوم إلَّكَ شِيع .

﴿ قَالَ الشَّيخُ — رَحْمُهُ اللَّهُ — ؛ وَصَدَّرُهُ :

\* بَدَرْتَ إِلَى أُولاهُمُ فَسَبَقْتُهُم \*

وقبــــله :

وزَعَتُهُمْ حَتَّى إذا ما تَبَدَّدُوا سِمراعًا ولاحَتْ أَوْجُهُّ وكُشُوحُ يَرْثِي بذلك رَجُلاً من بنى عَمَّـه ، ويَصِفُ مَوَافَقَه في الحَرْب .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على قُوْلِهم:
أَشَاحَ ، فهو مُشِيحٌ ، بمعنى شايَحَ ، وهو :

• قُبُّ أَطَاعَتْ راعًا مُشِيعًا \*
قال الشيخُ – رحمهُ الله – : البيتُ
لاَّبِي النَّجْم ، و بَعْدَه :

(ه) \* لا مُنْفِشًا رَغْيًا وَلا صَرِيَعًا \* الفُبُّ: الضامِرَةُ ، والمُنْفِشُ: الذي يَثْرُكُها تَرْغَى لَيْلًا ، والمُرِيخُ : الذي يُريُحُها على أَهْلها .

وذكر في هذا الفَصْل بِنَّا شاهِدًا على قَوْلهم : شايَّحَ بمغي حَذِرَ ، وهو :

ع . كى يُرْدُو . \* شَاكِنَ مِنْهُ أَيَّكَ شِياحٍ \* قال الشبيئخ – رحمه الله – : البيتُ لَا بِي السَّوْداءِ العِبْلِيّ ، وقَبْلُهُ : \* إِذَا سَمِّعَنَ الْرَدْ مِنْ دَبَاحٍ \*

- (١) الصحاح؛ والناج، واللسان، والمخصص ٧ /٨٨٠ (٢) اللسان، والصحاح، والناج.
- (٢) شرح أشمار الحذايين / ١٤٩ والتاج، والصحاح، والأساس، واللسان، والمقاييس ٣ / ٢٣٣
  - (٤) اللسان ، والصحاح .
  - (٦) الصحاح، والتاج، واللسانب، والأساس، والمقاييس ٣ / ٢٣٤.

الرِّزُّ : الصَّوْتُ ، ورَّباح : اسمُ راعِ ، وشايَحْنَ : حَذِرْنَ .

# فصالص د

( ص ب ح )

وذكر فى فصل (صبح) بَيْتَا شاهِدًا على قَوْلهُم: صَبَحْنُه، أَى: سَقَيْنُه الصَّبُوحَ، وهو: كَانَ ابْنُ أَسْمَاءَ يَمْشُوهُ و يَصْبَحُهُ

(۱)
من هَمْمَة كَفَسِيلِ النَّخْلِ دُرَارِ
قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : البيتُ لقُرطِ
ابنِ النَّوْأَمِ البَشْكَرِيِّ ، ومَعْنَى يَعْشُوه ، أى :
يُطْهِمُه عِشَاءً ، والْمَجْمَةُ : القِطْعَةُ من الإبلِ ،
ودرار من صِفَتها .

وذكَ في هــذا الفصل تَجُــزَ بيتِ للأَهْشَى شاهِدًا على يَوْمِ الصَّبَاحِ ليَوْمِ النَّارة، وهو :

غَدَاةَ الصَّباحِ إِذَا النَّقَعُ 'ارَا \*
قال الشيئُ - رحمهُ اللهُ - : صَدْرُه :
 به يَرْعُفُ الأَلْفُ إِذْ أُرْسِلَت \*
يقول : [ ١٤٦] بهذا الفَرَسِ يَتَقَدَّمُ صاحِبُهُ
الأَلْفُ من الخَيْلِ يَوْمَ الغارَة .

( ص ح ح )

وذكر في فصل (صحح ) مَجُزَّ بَيْتِ للأَعْشَى شاهداً على فَوْلهم: اسْتَصَحَّ فُلانٌ مِنْ عِلْتِه بممْى صَعِّ ، وهو :

(٢) • نَفَضَ الأَسْفَامَ عَنْهُ واسْتَصَحَ قال الشيخ – رحمهُ اللهُ – : صَدْرُه : • أَمْ كما قالوا سَقِيمٌ فَلَيْنَ \*

ليُعِيدُنْ لمَعَدَّ عَكْرَهَا (٢) دَجَ اللَّهْ لِ وَتَأْخَاذَ المِنْدَ

<sup>(</sup>١) الصحاح، والناج، واللسان، وأيضا في (عشا) النكلة، وقال الصاغاني : ﴿ إنْمَا هُو : كَانَ ابْنَ شَيَّا . . ، ،
واحمه شرسفة بن حليف، فارس قباً د، قتله قرط بن الثوأم اليشكري. » .

وانظراً يضاً : إصلاح المنطق / ١٩٨ والمخصص ١٥/ ١١٨ و ٢٦ / ٢٦

<sup>(</sup>۲) ديوانه / ۸۶ (ط بيروت) واللسان ، ومادة (رعف) والمخصص ۱۳ / ۱۶۷ والمعانى الكبير / ۷۱ ·

<sup>(</sup>٣) ديوانه / ٣٩ والتاج ، والأساس ، واللسان ، وانظر (عكر) و(أخذ) .

## ( ص د ح)

وذكر فى نصل (صدح) بَيتًا شاهدًا على قَوْلُمُـم : صَدَحَ ، بمعنى صاحَ ، واسمُ الفاعِلِ منه صَدَّاحٌ ، وهو :

- \* وقَيْنَةٍ ومِنْهَنِ صَدُّاجٍ \*
- قال الشيخُ رَحْمُهُ اللهُ : قبله :
- \* وفتيّــة كالرَّسَلِ القِماحِ \*
- \* بِالْحَرْبُ مُجَلِّلُ وَرَاحٍ .
- \* وزَعْفَرانٍ كَدَمَ الأَذْباحِ \*

يُرْفي بذلك عامِرَ برَنَ مالِكِ بنِ جَمْفَــرٍ ، مُلاعِبَ الأَسِنَّةِ ، والرَّسَلُ : القِطْعَةُ من الإِيلِ، والقِاحُ : الرافِعــةُ رؤُوسِها ، والأَذْباحُ : جمع ذِيحٍ ، وهو ما ذُهِيحَ .

(صرح)

وذكر فى فصل (صرح) بَيْتًا شاهِدًا على صَرِيح : اسمِ فَحْمُلِ منْجِبٍ ، وهو :

ومُن كضّة صَريحي أبوها

يُهانُ لَمَا الفُلاَمةَ والفُلاَمةَ والفُلاَمةَ والفُلاَمةَ والفُلاَمةَ والفُلاَمةَ والفُلاَمةَ والفُلاَمةَ والفُلاَمةَ المُجَيِّعيّ ، وصوابهُ : « ومُرْكِعَضّةً صَرِيحيّ » بالرَّفْع ، لاَنْ قَبْله :

أَعَانَ عَلَى مِراسِ الحَدْبِ زُغْفُ ( أَعَلَى مُراسِ الحَدْبِ زُغْفُ ( أَعُلَامُ مُنْامُ مُنْ مُنْامُ مُنْ مُنْامُ مُنْامُ مُنْمُ مُنْامُ مُنْامُ مُنْامُ مُنْامُ مُنْامُ مُنْمُ مُنْ مُنْامُ مُنْام

والمعنى مفهوم .

وذكر فى هذا الفصل أَوْلَهُم : يَوْمُ مُصَرِّحُ ، أى : ليس فيه سَحابٌ ، وزَعَم أنّ شاهِدَه من شِعْرِ الطِّرِغاح ، ولم يَذْكُوْ .

قال الشيخ - رحمه الله - : بيتُ الطَّرِمَاجِ
هو قَوْلُهُ - في صِفَةَ ذِبُ - :
إذا امْتَلَّ يَبُويى قُلْتَ ظِلَّ طَخاءَة
ذَرا الرِّبُحُ في أَعْقَابِ يَوْمٍ مُصَرَّحِ
امْتَـلَّ : عَدًا ، وطَخاءَةُ : سِمَا اللَّهِ خَفَيْلَةً

فى ناحييةٍ من نَواحِي السَّماء .

- (۱) الرجز للبيد ، وهو فى شرح ديوانه/ ٣٣٣ (ط الكويت) والصحاح ، والتاج، والأساس، والجمهرة (٢٣/٢) واللسان .
  - (٢) شرح ديوانه / ٣٣٣ واللسان .
  - (٣) التباج ، واللمان ، والثانى أيضا فى (ركض) وفى (غل) ذاد بينا بينهما مو :
     ومُطَّــرِدُ الكُمُوبِ ومَشْرَقً من الأُولَى مَضارِبُهُ حُسامُ
     والأول فى المضمى ١/٣٦ / ٣٩ / ٩٩٠ .
    - (٤) التاج، واللسان، والأساس، والمصانى الكبير/ ١٩٠ وهو في ديوانه / ٧٠.

( ص ل ح )

وذكر فى فصل (صلح) بيتًا شاهدًا على صَلاح : اشْمِ مَكَّة َ، وهو :

أَبَا مَطَرٍ هَـلُمُ إلى صَـلاجِ

قَتَكُفيكَ النَّدائ مِنْ فُريْشِ
قال الشيخُ - رحمه الله - : البيتُ لحَرْبِ
ابنِ أُميَّة يُخاطِبُ أَبَا مَطَرٍ الحَضْرَى، والشاهدُ
فيه صَرفُ صلاح، والأصْلُ فيها أَنْ تَكُونَ مَبْنِيَّةً
كَفَطَام .

وذكر الهَــرَوِيُّ أَنَّ الشَاعَرَ هو الحَارِثُ انُ أُمَيَّةً ، ولا أَدْرِي ما صِحَّتُهُ ، و بعدَه :

وَتَأْمَنُ وَسُطَهُمُ وَيَمِشُ فَيِرِــم أَبا مَطَــرِهُــدِيتَ بَخَــْيْرِ عَلْمِش وَتَسْكُرُبُ بَلْدَةً عَزْتُ لَفَاحًا

وَتَأْمَنُ أَنْ يَزُورَكَ رَبُّ جَيْشِ يقالُ : حَنَّ لَفَاحُّ : إذا لَمْ يَدِينُــو للَّـلِكِ ، ومَهْنَى الأبيات مَقْهُومٌ .

وأما الشاهِـدُ على صَــلاج - بالكَسْرِ من غَيْرِ صَّرْفِ - فَقُولُ الآخر:

مِنْ الَّذِي بِصَلاحِ فَامَ مُؤَدِّنَا

لَمْ يَشْكِنْ لَمَّـدُدٍ وَتَنَصَّرِ

يعنى خُبَيْبَ بَنَ عَدِى .

( ص و ح )

وذكر فى فصل ( صوح ) تَصَــُّوَ الْبَقْــُلُ : يَبِسَ ، وصَوِّحَتُهُ الرِّيمُ : أَيْسَنَهُ .

قال الشيخ ــ رحمهُ الله ُــ : قد جاء صَوَّحَ الْبَقْــُلُ غَيْرَ مُتَعَدَّ ، بمنى تَصَوَّحَ ، إذا يَبِسَ ، وعليه قولُ أبى عَلِيَّ البَصِيرِ :

وليكنَّ البِــلادَ إذا افْشَمَرُتْ (٤) وصَــوَّحَ بَقْلُهــا رُعِي الْحَيْثِيمُ

وذكر في هذا الفصل عُجزَ بَيْتِ لعبِيدِ شاهدًا على قُولهم : انْصَاحَ النَّـوْب، فهو مُنْصَاحً : إذا انْشَقَّ من قِبَل نَفْسِه ، وهو :

<sup>(</sup>١) الصحاح، والناج، والأساس، وفي المخصص ١٣ / ١٨١ ﴿ فَنَكَنْفَكَ النَّدَّامِي، واظر معجم البلدان (صلاح) •

<sup>(</sup>٢) الناج ، واللسان ، والأول في الأساس . (٣) الناج ، واللسان .

<sup>(</sup>٤) التاج ، واللسان .

مِنْ بَيْنِ مُرتشِقِ منها ومُنصاح قال الشيخُ ــ رحمه الله : صدره :

\* فأَصْبَح الرَّوْضُ والقِيعانُ مُتْرَعَةً \*

والمُستَرَعُ: الْمَسْلُوءُ ، يصفُ مَطَسَرًا قد مَلاَ الهِهِ وَالْمُستَرَعُ: الذي الدي اللهِ اللهِ اللهُ وَقُولُهُ: منهُ اللهُ يُرِيدُ من نَبْيَهِا ، فَهَذَف المُضَافَ وأقامَ المُشَافَ إليهُ مُقَامَة .

وذكر في هذا الفصل: الصُّواح: الِحُصُّ ، وَعَرَقُ الْحَدْيلِ أَيضًا ، وَأَنشَدَ: جَلَبنًا الْحَمْلُ داميَةً كُالْهَا

يُسَنَّ على سَنايِكِها الصَّواحُ قال الشيخ – رحمهُ الله – : في هذا البيت شاهــدُّ على أن الصَّواحَ : العَــرَقُ ، كما ذكره الجَوْهَرِيُّ، وفيه أيضاً شاهِدُّ على الحَصِّ – على مارَوَاه ابنُ خالَوَيْهِ – وهو أنّه رَوَى عُجُزَ البَيْتِ :

(ع)

\* كَأَنَّ على سَنَادِكِها صُواحًا \*
والبيتُ تَجْهُول الفائِلِ، فلهذا وَقَمَ الاخْتِلافُ
ف روايت.

فصل *لف*اد ( ض ب ح )

وذ كرفى فصل (ضبح) بيناً شاهدًا على قولِهم:
ضَبَحَتْهُ النارُ، أَى: غَيْرَتْهُ ولم تُبالِيغْ فِيه، وهو:
[ ١٤٨ ] فلم أَنْ تَلْهُوجْنا شِـواءُ
به اللَّهَبَانُ مَقْهُ ــورًا ضَبِيحًا
قال الشيخُ - رحمه اللهُ ـــ: البيتُ لمُصَرِّس
خَلَطْتُ لَمُسَمِّمُ مَدَامَةً أَذْرِعاتٍ
خَلَطْتُ لَمُسُمِّمُ مُدَامَةً أَذْرِعاتٍ

- (۱) هذا البیت ینسب لعبید بن الأبرص ، وهو فی دیوانه / ۲۳۷ و ینسب آیضا الی أوس بن حجر، وهو فی دیوانه / ۱۷ وهو فی الناج، والصحاح، واللسان، ومادة ( وفق ) والمقاییس ۲ / ۳۲ والمخصص ۶ / ۸۷ وفی النکملة « والقیمان مرحة ... » .
  - (٢) زيادة من اللسان عن ابن الأعراب، والنفسير له .
  - (٣) الصحاح ، والتاج ، والمسان ، والمقاييس ٣ / ٣١٩
    - (؛) اللسان وفيه وفى التاج ؛

جَلْبُنَا الخَيْلِ مَن تثليثَ حَتَّى كَأْنَ

(ه) الصحاح، واللسان .

كَأْتُ على مَناسِجها صُواحًا (٦) اللمان . القَصيدَة قولُهُ :

والْمُلَهُوبُ مِن الشُّواءِ: الذي لم يَسيِّم نُضُجُه ، واللُّمَهِانُ : إيْقَادُ النَّارِ وإشْعَالِمُا .

وَذَكَر في هذا الفصل بيتاً سَا عدَّاعلي المَضْبُوحة لِجِهَارةِ القَدَّاحةِ التي كأَنَّهَا مُعْتَرِقَةً ، وهو :

\* والمَدْرُو ذَا الفداحِ مَصْبُوحَ الفَلْقُ \* قال الشيئح \_ رحمهُ اللهُ \_ : البيتُ لرُؤْبَةَ ابنِ العَجَّاجِ بَصِفُ أَنْنَا وَفَحَالَهَا ، وَقَبْلَهَ : \* يَدَعَنَ رُبِّ الأَرْضِ تَجْنُونَ الصِّيقُ \*

والصِّيق : الغُبارُ ، وجُنونُه : تَطَايُرُه .

وذكر في فصـل (ضرح) بَيْتًا شاهِـدًا على المَصْرَحِيِّ : السَّيَّد ، وهو : أَرْبِيضَ مِن أُمِيَّةً مَضْرَحَى بأبيض من أُميَّة مضرحي

( من رح )

بَسْيْرِ طُرَاحِيٍّ تَرَى مِنْ نَجَـائِهِ ِ جُاوِد المَهارَى بالنَّدَى الجَوْنِ تَلْبُعُ قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : البيتُ لُمَزَاحِم العُقَبْلِيِّ ، ومعناه مَفْهُوم .

قـال الشيخ أ ــ رحمـهُ اللهُ ــ : البيتُ

لَعَبْدِ الرَّحْمِنِ بَنِ الْحَكَمَ ، يَمْدَدُحُ مُعاوِيةً ، ومن

فصل الطساء

(طرح)

[١/١٤٨] وذكرَ في فصل (طرح) بيتاً شاهِدًا على قولهم : سير طَرَاحَىٰ ، أى : بعيد ، وهو :

ر (ه) تَكَشَّفُ عن مَنَا كِبِها القَطُوعُ

أَتَشْكَ العِيسُ تَنْفُخُ فِي بُراها

- (٢) ديوانه / ١٠٦ والصعاح، واللسان.
- (١) في اللسان ﴿ اتقاد النار واشتعالها ﴾ .
- (٣) ديرانه / ١٠٦ واللسان ، ومادة ( صيق ) .
- (٤) الصحاح ٤. والتاج وروايته حسيف نصيع والصواب حسنيم وأنشده على الصحة في ( صنع ) والصنيع : هو المحرب المُمَجِّلُونُ ، وهو أيضًا في اللسان ، ومادة ( صنع ) .
  - (ه) اللسان ، والتاج، إصلاح المنطق / ٩ والمخصص ٧ / ١٤٣ ، والبيتان في أخباره في الأغاني ٣ / ٩ ٥٠٠ .
- (٦) الصحاح ، والناج ، واللمان ، وهو فى شعر مراحم العقيل (قصيدتان لمزاحم ، مع أبيات منسو بة إليه) ص ٣٧

على أثرِ الجُمْفِيِّ دهرُ وقـداً تَى فصاُحُوا صِياحَ الطَّيْرِ من مُعْمَرَ ثِلَّةٍ

له منه ذُولَى يَسْجَعِ السَّمْرِ أُرْبِعُ عَبُورٍ ، لهــادِيها سنان وقَـــوْبَعُ

## (طلح)

وذكر فى فصل (طلح) طَلْحَة الطَّلْمَاتِ ، قَــال: وهـــو طَلْحَةُ بنُ عُبَيْــدِ الله بنِ خَلَفٍ الْحُزَاعِيُّ .

قال الشيخ — رحمه الله — : ذكر ابنُ الأَعْرَابِيَ في طَلْحَةَ هذا أَنه إِنَّمَا سُمَّى طَلْحَةَ الطَّلَحاتِ بسَدِب أُمَّه ، وهي صَفِيَّةُ بنتُ الحارِثِ بنِ طَلْحَةَ بنِ أَبي طَلْحَةَ ، وأَخُوها أَيْضًا طَلْحَةُ بنُ الحارِث ، فقد تَكَنَّفُهُ هؤلاءِ الطَّلَحاتُ — كَمَا تَرَى — وقَبْرُه بسِيجِسْتانَ ، وفيه يَقُولُ ابنُ قَيْسِ الرُّقِيَّاتِ :

رَحمَ اللهُ أَعظُمًا دَفَنُوهَا

بسيجستان طَلْحَةَ الطَّلَحاتِ

ومن الطَّلَحاتِ: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُبْانَ النَّيْمِيُّ، من الصَّحابة، وقَنْبُرُ بالبَصْرَة ، ويُرْوَى

عنه أَنّه قال: سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ — صلى الله عليه وسلم — يومَ أُحُد طَلْحَةَ الْخَسَيْرِ ، و يَوْمَ خُنِيْنِ طَلْحَةَ الْخَسِيْرِ ، و يَوْمَ خُنِيْنِ طَلْحَةَ الْحَسَيْرِةِ طَلْحَةَ الْعَشْيَرِةِ طَلْحَةَ الْفَسْيَرِةِ طَلْحَةَ الْفَسْيَرِةِ طَلْحَةَ الْفَسْيَاضَ .

ومن الطَّلْحَات أيضا: طَلْحَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ابنِ عَوْفِ الزَّهْرِيُّ ، وَقَبْرُهُ [ ١٤٩ ] بالمَدِينَةِ ، ومنهـم طَلْحَةُ بُنْ مُحَرَّ بَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَعْمَــرِ النِّيْعُنُ ، وُيقال له : طَلْعَةُ الجُدُودِ .

ومنهم طَلْحَةُ بُنُ عَبْسِدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ، و يُقالَ لَهُ : طَلْحَةُ الدَّراهِمِ . ومَدَحَ شَحْبانُ وائِلِ البَاهِلِيُّ طَلْحَةَ الطَّلْحَاتِ ، فقالَ :

ياطَلْحُ أَكْرُمَ مَنْ مَشَى حَسَبًا وأَعْطَاهُم لَتَـالِدُ مِنْسُكَ الْعَطَاءُ فَأَعْطِينِي وَمَلَّ مُذْسُكَ فَ الْمَشَاهِدُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه/ ۲۰ والناج ، واللسان ، والمختصِص ۱۷ / ۷۹ ومعجم البسلدان (سجمـــثان) برواية ﴿ نَضَّرُ الله م. » ومثله في المسان ﴿ نَضَرِ» .

<sup>(</sup>٢) ضبط « العشيرة » في الأصل بضبط الفنم كسفينة ، والمثبت من اللسان متفقًا مع القاموس (عشر) .

 <sup>(</sup>٣) فى هامش ١٤٨ ب من نسخة ش حاشية يخط الأصل ، وأشــير إلى موضعها بعـــد « طلعة الدراهم » ونصها :
 « الطلحات سنة : هؤلاء الذين ذكرهم شيخنا أبو محمد — رحمه الله ـــ وطلعة الخــير ، وهو ابن الحــن بن عل
 ابن أبى طالب ، وهو السادس ، يمنى من الطلحات ، ولم يذكره المصنف .

<sup>(</sup>٤) الناج ، واللسان ، والمستقصى ١ / ٢٨ ،

(١) فقال له طَلْمَةُ : احْتَـكِمْ . فقال : بِرْذُونَك الوَّرْدَ ، وُعُلامَكَ الْحَبَّازَ ، وَقَصْرَكَ الذي بمكانِ (۲) كَذَا ، وعَشْرةَ آلَافِ دِرْهَم .

فقال طَلْحَةُ : أُفَّ لَكَ ، لم تَسْأَ لَن عَلَى قَدْرِى ، (٣)
 (الله عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِكُوا عَلَيْكُوا عَلَ وُكُلِّ دابَّةٍ ، وَكُلِّ قَصْرٍ لَى ، لأَعْطَيْنَكَ . ومَن شْعْرِ شَعْبانَ قُولُه :

(\*) وذَكر في هذا الفصل عَجُزَ بَيْتٍ للأَعْشَى شاهِدًا على الطَّلَج – بفتح اللَّام – بَمَعْنَى النَّعْمَةِ ، عن أَبِي عَمْرِو ، وهو :

ر (وَ) وَرَأَ يُنَا المَــرَّءَ عَمْرًا بِطَلَحْ

قال الشيخُ ــ رحمُهُ اللهُ ــ : صَدْرُه : كَمْ دَأَ يَنَا مِن أُنَاسٍ هَلَكُوا

قاعدًا يُجنى إليه خرجه رين كُلُّ ما بين عُمانِ فالمَلِّح

يريدُ بَعْمُرُو هــذا عَمْرُو بنَ هِنْــدٍ .

وقِيل: إنَّ الطُّلَح في هذا البَّيْتِ: اللَّهُ مَوْضِع، وَحَذَفَ منه » ذا » لأَنَّ المكانَ اسُمُه ذو طَلَح ، وكان الأَعْشَى أَنَى عَمْرَو بنَ هِنْد بذِي طَلَحَ هذا.

فصلالظياء

[ مهمــل]

<sup>(\*)</sup> هنــا في نسخة ( ش ) « بداية المجلس الناسع والعشرين ، يوم الاثنين الناسع من المحرم سنة سبع وسبعين وخمسالة» •

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل: ﴿ برذونك وما عطف عليه بالنصب ، ومثله فى اللسان ، وهو ملى تقدير تمنحني برذونك . • الخ ، وضبطه فى التاج بالرفع، .

<sup>(</sup>۲) فى الناج « وقصرك بزرنج » و زرنج : قصبة سجستان » .

 <sup>(</sup>٣) لفظه فى الناج : < ٠٠ على قَدْرِك وقَدْرِ قَبِيلَتِك باهِلَة ، والله لو سَأَلْتَنى كُلُّ فَرَسٍ وقَصْرٍ وغُلام</li> لى لاَّ عَطَيْتَكُهُ ، ثَمُ أَمَر لهَ بما سَأَل، وفال: والله مارَأَيْتُ مَسْأَلُةَ تُحَمَّمُ الأَمَ منها. »

<sup>(</sup>٤) اللسان .

<sup>(</sup>٥) ديوان الأعشى / ٣٨ (ط بيروت) والصحاح ، والتاج، واللسان، والمقاييس ١ / ١١٦ والهنمص ١٢/ ١٩٨ وأصلاح المنطق / ٨٠

 <sup>(</sup>٦) ديوانه وفيه « آفِقًا يُجْمَى ٠٠ » والمنبت مثله في اللسان والناج .

# فصل العين

[ مهمـــل ]

فصل لخسين [سال]

فصاللمنساء

(فرح)

وذَكَر في فصل ( فَــرِح ) بَيْتًا شاهِدًا على قَولِهِم : أُفْرَحَهُ الدَّيُّ بَعْنِي أَثْقَلَهُ ، وهو : إِذَا أَنْتَ لَمُ تَبْرَحُ تُؤَدِّي أَمَانَةً

وَتُحْمِلُ أَخْرَى أَفْرَحَتْكَ الوَدَائِسَعُ قال الشيئح — رحمهُ اللهُ — : البيتُ لَبِيهُسِ (٢) المَددِينَ ، وقبلَه :

إذا أَنْتَ أَكْثَرْتَ الأَخِلَاءَ صادَفَتْ (٣) يَهِمْ حاَجَةٌ بعضَ اللِّدى أَنْتَ مانِـعُ ومعناه مفهوم .

(١) الصحاح ، والتاج ، واللسان .

(۲) فى النسان، والناج < العذرى > بدل « العدوى > وانظر فى أخبار بيمس ومسسبه الأغانى (۲۲/۱۳۰) فقد جعله
 الأسفهانى جرميّا ، وذكر فى نسبه (علميّ) وقال : < ... كان يدو بنوا عن الشام مع قبائل : جرم وكلب وعذرة > فهو على هذا عدوى ، وجرى ، وعذرى .
 (٣) اللسان ، والناج .

(٤) التاج ، والصحاح، والمسان و ( رضح ) و ( وأب ) و ( صرر) والمخصص ٤٩/٧ .

(٥) الناج ، واقلمان، و(صرر)و(رضح)و(وأب) والمعانى الكبير/ ١٦٩ .

#### (فرشح)

وذكر في فصل ( فرشح ) بَيْنَا شاهِدًا على أنَّ الفَرْشَاحَ من الحَوافير: المُنْسَطِعُ، وهو قوله:

\* لَبْسَ بُمُصَّلَرُ ولا فَرْشَاحٍ \*

قال الشميئخ – رحمـهُ اللهُ – : البيتُ لأَبِي النَّجْمِ ، وقَيْله :

ره) \* بكُلُّ وَأَبِ الْعَصَى رَضَّاحِ \*

والوَأْبُ : الْمُفَعَّبُ الشَّـدِيدُ ، والمُصْطَرُّ : الضَّـيِّنُ .

## (فرطح)

وذكر في فصل ( فرطح ) تَجُدَرَ بيت شاهدًا على قَوْ لهم : رَأْسُ مُفَرطَةً ، أى : عَرِيضٌ ، وهو :

كَالْقُرْصَ فُرْطِحَ مِنْ طَعِينِ شَعِيرِ قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : البيتُ لابنِ أَحْمَرَ الباهلِيِّ ، وصَدْرُه :

خُلِقَتْ لَمَازِمُه عِزِينَ وَرَأْسُهُ

يَصِمُفُ حَبَّـةً ذَكَرًا ، وصوابَهُ ﴿ فُلْطِحَ ﴾
باللّامِ ، وكذلك أنشده الآمدِئُ ، وبعده :
و يُدير عَيْنًا للوِقاعِ كَأَنَّها
سُمْراءُ طاحتْ من نَقيصِ بَرَبِرِ

شِدْقَا عَجُو زِ مَضْمَضَتْ لِطَهُورِ

وهذا الحرف – أهنى قولة : مُفَرْطَعً – الصَّحِيْءُ فيه عند الْحَقَقِينَ مِن أَهْلِ اللَّهَـةِ أَنَّهُ مُفْلَطَعٌ باللام دُونَ الرَّاءِ ، وفي الخَـبرَأَنَّ الحَسَنَ البَّفِرِيَّ ، مُ قال : مالي أُواكُم بُحُوسًا قد أَحْقَيْتُمْ فَسَلَمَ ، ثم قال : مالي أُواكُم بُحُوسًا قد أَحْقَيْتُمْ شَوَارِيَكُم ، وَحَلَقْتُم رُوُوسَكُم ، وَقَصْرْتُم أَكَمَاتُكُم ، وَقَصْرْتُم أَكَمَاتُكُم ، أَما والله لَوْزَهِدْتُمْ فيا عِنْدَ لَمَ اللهُوكِ لَرَغِبُوا فيا عِنْدَكُم ، ولكنسُكُم وَعَلَيْهُ فيا عِنْدَكُم ، ولكنسُكُم وَعَلَيْهُ فيا عِنْدَكُم ، ولكنسُكُم وَعَبْدَمُ فيا عِنْدَكُم ، ولكنسُكُم وَعِبْدَمُ فيا عِنْدَكُم ، ولكنسُكُم وَعَبْدَمُ فيا عِنْدَكُم ، ولكنسُكُم وَعِبْدَمُ فيا

عِنْدَهُم فَرَهِــُدُوا فياعِنْدَكُم ، فَضَحْتُم الْقُــرَّاءَ فَضَحَكُمُ اللهُ .

## (ف ص ح)

وذكر في فصل (فصح) عَجُزَ بَيْتِ شاهداً على الفَصِيحِ لِلَّبَنِ إِذَا أَخِذَتْ عِنه الرَّغْوَةُ ، وهو :

\* وَتَحْتَ الرَّغُورَ اللَّبَنُ الفَصِيحُ \* وَرُوى : اللَّبَنُ الفَصِيحُ \*

قال الشيغُ – رحمهُ اللهُ – : الرِّغُوةُ – بالضِّمُ والفَّنْحُ والكَمْرِ، والبيت لَنَصْلَةَ السَّلْمِيِّ، وصَدْرُهُ :

فَلَمْ يُغْشُوا مَصَالَتَهُ مَلَهِمُ وقبــــله: رَأُوهُ فَازْدَرَ وَهُ وَهُوَ حِرْقُ وَيْنَفُّهُ أَهْلَهُ الرَّجُلُ القَيِيحُ

- (۱) الناج، واللمان، ومادة ( فلطح ) ونسسه فيها الى رجل من بلحارث بن كعب، وفى الحمهــرة ٧ / ١٧١ ونسبه لأب مهدية، وفى التكلمة قال الصاغانى: ﴿ وقال رجل من بلحارث بن كعب يصف حيسة، وهو ابن أحــــر البجل ثم العنـــكى ﴾ .
- (۲) اللسان ، والأول في المعانى الكبير/ ۲۷۳ ونسبه لأعرابية جاهلية تصفأ فعى، وهما من أبيات في الأصميات/ ۳۵
   يتقديم الثانى على الأول ، ونسبها إلى أبي مهدية ، وروايته : « من نفيض » بالفاء والضاد المعجمة ، وانظر
   الحيوان ۲/ ۲۱ و ۲۵ ٠
- (٣) الأول في الجهرة ٢ /١٦٣ وبجزه في المخصص ٥/ ٤٠ والصحاح وهما في النتاج ، واللسان ، ومادة (صول)
   وانشدهما نماب في مجالسه / ٨٠ن خمسة أبيات لرجل من بنى مليم ، واظهر البيان والنبين ٣ /٣٣٨ نقد نسب الشعر فيه
   لأبي محجن .

## ( ف ض ح )

وذكر فى فصــل ( فضح ) عَجُزَ بْيْتِ شاهدًا على أَفْضَعَ الْبُسْرُ: إذا بَدَتْ فيه حُمْرَةً ، وهو : إذا فَتَح عَيْدَيْه ، أَوَّلَ ما يُفْتَحُ . (١) كالنّْخلِ زَيِّنَهَا يَنْعُ و إفْضَاحُ

> قال الشيئخ \_ رحمـهُ اللهُ \_ : البيتُ لاَّ بِي ذُوَّ بِبِ الْهُدِّلِيِّ ، وصَدْرُه :

> > ياهَلْ رَأَيْتَ حُمُولَ الحَيِّ غادِيَةً ر. ومعناه مفهوم .

وذكر في هذا الفصل عَجُـزَ بيتِ لابنِ مُقْبِيلِ شاهِدًا على الأَفْضَح ، بَمَعْنَى الأَبْيَضِ ، وهو : أَجَشُ سِمَا كِي مِنَ الوَ بْلِ أَفْضِحُ قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : صَدْرُه : \* فَأَضِحَى لَهُ جِلْبُ بِأَكْنَافَ شُرْمَةٍ \* والأَجَشُ : الذي في رَعْده عَلَظٌ، والسَّمَاكِيُّ: الذي مُطَرَ بَنُوءِ السَّمَاكِ، وشُرَمُةً : مُوضِعٌ بَعَيْنهِ، وَأَكْنَافُهَا : نَواحِيها ، والحُلُبُ : السَّحَابُ .

## (فقح)

وذكر في فصل (فقع) فَقَّعَ الْحِدُو : [١٥١]

قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ إِن وقد يُستَعارُ ذلكَ في فَيْرِ الْحِرْوِ، كَمَا جَاء فِي الحَدِيثِ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابن جَعْشِ أَسْلَمَ ثُمْ تَنَصِّر ، قَلِيمَ على ذلك ، فقال: « فَقَحْنا وصَاصَاً ثُمّ » أى : أَبْصَرْنا رُشْـدَنا ولم ر. تبصروا .

# (فلح)

وذكر في فصل ( فلح ) أَنْ عَنْتَرَةَ الْعَبْسِيُّ كَانَ يُلَقُّبُ الْفَلْحَاءَ ؛ لَفَلَحَةِ كَانتِ به ، و إنَّمَا ذَهَبُوا به إلى تَأْنِيثِ الشُّفَةِ ، وأُلْمِيقَ في حاشِيةِ النُّسْخَةِ بيتُ شاهدٌ على ذلك ، وُهو :

عدر مير کانه فند من عماية أسود

- (١) شرح أشمار الهذارين / ١٦٤ والصحاح ، والناج واللسان، وفي المخصص ١٣٢/١١ برواية : « يا هل أر يك حول ٠٠ » وفي ١٤/٥٥ « بل هل أر يك » ٠
- (٢) ديوانه /٣٢ والصحاح ، والنــاج ، واللسان ، ومادة ( ظهر) و ( شرم ) وعجزه فى المخصص ( ٢ / ١٠٨ ) .
- (٣) التاج ، واللسان ، ومادة (لأم) والمقاييس ٤/٠٥؛ ويعضه في ٤ / ١٦١ والمخصص (٤ / ٧٤) وروايته :

قالَ الشيخُ ــ وحمُهُ اللهُ ــ : البيتُ لشُرَيْمِ (١) ابنُ بَعَيْرِ بن أَسْمَدَ النَّفْلَيِّيِّ، وقبله :

ولوأنَّ قَــُومِي قَـُومُ سَـوْءٍ أَذِلَّهُ

لأُخْرَجَنِي عَوْفُ بِنُ عَوْفٍ وعِصْيَدُ وكانَ شُرَيْحٌ قال هذه القصيدة بسَمَبِ حَرْبٍ كانت بيُّنه و بين بَنِي مُرَّةَ بنِ فَــزَارَةَ وغَبْس ، والفَنْدُ: القَطْعَةُ العَظيمُةِ الشَّخْصِ مِنِ الْحَبَلِ، وَعَمَايَةُ : جَبِلُ عَظِيمٌ، والمُلاّمُ : الذي قد لَيِسَ لَامَتُهُ ، وهي الدِّرعُ .

وذكر النَّحْوِيُّون أَنَّ تَأْنِيتَ الْفَلْحَاءِ إِنْسَاعٌ لتَأْمِيثُ لَفْ يَظْ عَنْ مَرْهَ ، كَمَا قال الآخر :

أَبُوكَ خَلْمِهَا ۗ وَرَدُهُ أَخْرَى (٢) وأَنْتَ خَلِيَفَةٌ ذَاكَ الكَمَالُ

(ف وح)

وذكر في فصل (فوح) بيتًا شاهِدًا على قَوْلُم : أَفَاحَ دَمَه : إذا أَرَاقَهُ ، وهو : (٣)

(٣) \* إِلَّا دِبَارًا وَدَمَّا مُفَاحًا \*

قال الشيخُ \_ رحمـهُ اللهُ \_ : البيتُ لأَبِي حَرْبِ الأَعْلِم بنِ عُقْبِلٍ ، وهو جاهِليٌّ ، وقبلهَ : نَعْنُ فَتَلْنَا السَّيِّدَ الجَحْجَاحَا نَحْنُ فَتَلْنَا السَّيِّدَ الجَحْجَاحَا

ولم نَـدَعُ لسارِجٍ مُراحًا

وقد ذَكَرْهُما الجِيوْهُ مِي مُ

الجَعْجَاحُ : الْعَظِيمُ الشُّؤُدِّدِ ، والْمُرَاحُ : الذي تَأْوِي إليه النَّعَمُ ، أرادَ : لم نَدَعْ لهم نَهَمَّا تَعْتَاجُ إلى مُراح .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على قولهم: فِيحِي فَيَاجٍ ، أَى : السِّيمِي ، وهو :

(٢) اللسان ، ومادة (خلف) من إنشاد الفراء .

(٣) الصماح، والناج، والمخصص ٦/٥٥ والنوادر٧٪ وفيه أبوحوب بن الأهل، وفي النكلة قال الصافاني: ﴿ قَدْ سقط بين المشطورين — [الثانى والنالث] — خمسة أبيات مشطورة > والرجز لليلي الأخيلية ، والرواية :

دَهرًا ، فَهَيَّجْنَا بِهِ الْأَنُواحَا نحنُ قَتْلُنا المَـلكَ الجَحْجاحَا قَوْمِي الَّذِينَ صَبَّحُوا الصَّباحَا لا كَذِبَ البَيْومُ ولا مِرَاحَا مَذْجِعَ فَأَجْتَحْنَاهُمُ أَجْتِياحاً يَوْمَ النُّخَيْــل غارةً ملحاحًا إِلَّا دِبَارًا ودَمَّا مُفَاحَا فيكم نَدَع لسارج مُرَاحًا \* نَمْنُ بِنُو خُوَيْلِدٍ صِرَاحًا \*

<sup>(</sup>١) الناج، واللسان.

دَفَعْنا الخَيْدَلَ شَائِلَةً عَلَيْهِم

وقُلْنَا بالضُّحَى : فِيحِى فَيَاحِ قال الشيخُ – رحمـهُ اللهُ – : البَيْتُ لُعَيِّ | وصَدْرُه : ابنِ مالك ، وقيــل : لأبى السَّفَّاحِ السَّــلُولِيِّ ، والشائِلَةُ : الْمُرْتَفعةُ، يعني أَنَّ أَذْنَابَهَا ارْتَفَعَت ، و إِنَّمَا تَرْتَفُعُ أَذْنَابُهَا إِذَا عَدَتْ، وذلك يَدُلُّ [١٥٢] على شِدَّة ظَهُورها ، كما قال المُفَضَّلُ النُّـكُرِيُّ : تَشُقُّ الأَرْضَ شائِلَةَ الذَّنابَي

وهاديهـا كأنْ جِذْعُ سَحُــُوقُ وقــولهُ : فِبيحِي فَبَاحِ ، أي : السَّمِي عليهم ياغارَةُ ، وُخْذِيهُم من كُلِّ وَجْهِ .

> فصل لقاف (قدح)

وذكر في فصل ( قدح ) عَجُزَ بيتِ شاهدًا على المُقْدَحِ للمِغْرَفَةَ ، وهو :

« لَنَا مِقْدَحُ مِنْهَا وَالْجَارِ مِقْدَحُ \* قال الشيخُ - رحمهُ اللهُ ب: البيتُ لِحَرِيرٍ،

\* إذا فِدْرُنَا يَوْمًا عَنِ النَّارِ أُنْزِلَتْ \* ر. ومعنى البيت مَفْهُوم .

وذكر في هذا الفصل بيًّا شاهِدًا على القَدِيحِ لما يَبْقَى في أَسْفُل القَدْرِ ، وهو :

فَظَلُّ الإماءُ يَبْتَدُرُنَ قَدْيَحَها كا أبتدرت كلب مياه فرافر

قال الشيخُ \_ رحمهُ اللهُ \_ : البيتُ للنابغَة الذُّبيانِيِّ ، وصوابُه : « يَظَلُّ الإماءُ » بالياء ، وقبسله :

بِقِيَّة قِدْرٍ مِن قُدُورٍ تُوْوِرِثَتْ لآلِ الحُـلاجِ كَابِرًا بَمْدَ كَابِر

- (ه) هنا في نسخة (ش) بداية «المجلس الثلاثين» يوم الاثنين السادس عشر من المحرم سنة صبع وسيمين وحميهائة) . (١) الصحاح ، والناج، واللسان، وتحرف اسم الشاهر فيهما إلى غنى، بالغين المعجمة ، وبعسدها نون ، وأورده على الصواب في مادة ( نحو ) وأنشد له من البحر والروى :

الله عبد المنافر عنوي والمسلمة من البيم والروق : الهد صَبَرَتُ حَنِيفَةُ صَبَرَ قوم كِرامٍ تَمْتَ أَظْلالِ النّواحِي والبيت في الهنمس ١٢/ ١٠٠ ويجزه في ١٧ أر ٧٠

- (٧) اللسان ، وبعض عجزه في ( سحق ) وفي ( هدى ) روايت. ﴿ حَوْمُ الشَّدَ ﴾ والقصيدة التي منها البيت هي الأصمية / ٦٩ في (الأصمعيات ٢٠٣). .
- (٣) ديوان جرير / ١٠٢٤ فيا ينسب إليه عن اللسان (قدح ) و لجوير من البحو والروى في ديوانه / ٨٣٤ وهو في التاج واللسان ، وفي الأصل < على النار » والمثبت من اللسان .
- (٤) الأول فى الصحاح والبيتان فى ديوانه/ه ٧ (ط بيروت) و روايته ﴿ تَطَلَّمُ ٠٠ » و ﴿ كَمَا الْبَدَرَتُ سَعَدُ ﴾ وهى رواية أي عبيدة ، كما سياتى ، وافظر اللسان ، والناج ، والشكلة ، والأساس ، والمقاييس (ه/٢٨) ومعجم البلدان (فراقر) .

أى : يَبْتَدِرُ الإماءُ إلى قَديح هذه القدر ، كَأَنَّهَا مِلْكُهُم، كَمَا تَبْتَدِرُ كَلْبُ إلى مِياهِ فُرافِر؛ يَّةً ماؤُهُم. لأنه ماؤُهُم.

ورواه أبو عَبيدَة: «كما ابْتَدَرَتْ سَعْدُ » قال: وْقُرَاقِرُ هُو لَسَّمْدٍ هُذَيْمٍ ، وَلَيْسَ لَكَلَيٍّ .

(قرح)

وذكر في فصل ( قرح ) بيتًا شاهِدًا على القريح للجَرِيح ، وهو :

بن للهُ يُسْلِمُونَ قَرِيحًا حَلَّ وَسُطَهُمُ

يومَ اللَّفَاءِ ولا يَشُوُونَ مَن قَرَحُوا . قال الشيئخ ـــ رحمه الله ــ : البيتُ للمُتنخِّلِ الْهُنَدْلِيِّ ، ومعناه : لايُسْلِمُونَ من جُرِحَ بَيْنَهُمْ لأَعْدائيهِـم ، ولا يُشُولُونَ مَنْ قَـرَحُوا ، أي : لا يُخْطئُونَ في رَمْي أعْدائهم .

وذكر في هـــذا الفصل بَعْضَ بَيْتٍ لأَبِي ذُوَّ يْبِ شاهِدًا على المَـقَارِ بح ، وهو : \* ... والقُبُّ المَقَارِيحُ \*

قال الشيخُ ــ رحمه الله ـ : البيتُ بكَاله: جاَوَرْتُهُ حِينَ لا يَمْشِي بِعَقْوَيِّهِ إِلَّا الْمَقَانِبِ وَالْقُبُّ الْمَقَارِيحُ

يقول: جاوَرْتُ هــذا الدُّرْيُّ حينَ لا يَمْشِي بساَحةِ هـــذا [١٥٣] الطّــريقِ المَخُــُوفِ إلا المَقانبُ من الخَيْلِ ، وهي القطَعُ منها ، والقُبُّ : الضُّمُّو، والمَـقَارِيحُ: كَأَنَّهُ جَمُّ مِقْرَاجٍ ، مثل: مَدَاكيرَ ، كأَنه جَمُّعُ مِذْ كارٍ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على القرواح للطُّويل ، وهو :

أَدِينُ وما دَيْنِي عَلَيْتُكُم بَمُغْـرَمٍ ولكنْ مَلَى الشُّمِّ الجلادِ القَراوِج قال الشيخُ \_ رحمه اللهُ \_ البيتُ لسُوَيْد ابنِ الصَّامِتِ ، و بعده :

لَيْسَت بَسَمْهَا وَلَا رَجَّبِيًّا إِ ولكن عَرَايا في السِّنينِ الْحَوائِجِ

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان ( قراقر ) نقل ياقوت عن ابن الكلبي في كتاب الجمهرة : ﴿ اختصمت بنو القين بن جسر ، وكلب، فى قراقر، كل يدعيه ، فقال عبد الملك بن مروان أليس النابغة الذي يقول ... \* كما ابتدرت كلب مياء قراقر ه فقضي بها

<sup>(</sup>٢) شرح أشسمار الهذاليين / ١٢٧٩ والصحاح ؛ والتاج ؛ واللسان ، والجمهرة ٢/ ١٣١ و إسلاح المنطق / ٨١

 <sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين/١٢٧ والتاج ، والصحاح ، وفى اللسان: «إلا المقانيب» وفى المخصص ١٣٨/٦ «جاوزته» .

<sup>(\$)</sup> التاج، واللسان، وأيضا في (جلد) و (دين) وتقدم في (رجب) ص ٨١٠

<sup>(</sup>٥) الناج ، واللسان وأيضا في (جوح ) و ( سسنه ) و ( عرى ) وتقدم في ( رجب ) وهوفي مجالس ثعلب / ٧٦ والمخصص ١٦ / ٤٥ وعجزه فيه ( ١٤٢/١٢ ) وفي البيت خرم .

يقول - نُحاطِبًا لقومه - إنما آخذُ بدَيْ على أن أُودِيهُ مِن مالي ، وما يَرْزُقُ اللهُ مِنْ مَسْرِه ، ولا أَكَلَفُكُم قَضاءً هَ عَنَى ، والشَّمُ : الطَّوالُ مِن النَّهْلِ وَغَيْرِها ، والجلادُ : الصَّوارُ على الجَرِّد ، والقرَارِحُ : جمعُ مَل الخَرْ القي الجَرْد ، والقرَارِحُ : جمعُ وطالَتْ ، وكان حَقَّلُهُ القَراوِيم ، فحذَق اليا، وطالَتْ ، وكان حَقَّلُهُ القَراوِيم ، فحذَق اليا، وَمُرورة ، والسَّنْهَاءُ : التي تَعْمِلُ سَنَةً وَتَدُكُ أَنْرَى ، والرَّجِيلُةُ : التي يَعْمِلُ سَنَةً وَتَدُكُ

(قلح)

وذكر فى فصل (قلح) بيناً شاهداً على القِلْعَمَّ وهو المُسِنَّ من كُلِّ شَيْءٍ، وهو مُلْحَقَّ بَجِردَهْمٍ، بزيادةِ مِيم ، وهو :

ه قد كُذْتُ قَبْلَ الكِتَبِ الفِلْحَمَّ .
 قال الشيخُ – رحمه الله – البيتُ لرُؤْبَةَ
 ابنِ المَجَّاجِ ، وبعده :

وَقُبْسَلَ نَحْضِ الْمَصْلِ الزَّمِّ \* وَقُبْسَلَ نَحْضِ الْمَصْلِ الزَّمِّ \* وصوابُ فِلْمَحْمِ أَن يُذْكَرَ فِي فصل (قلحم)

لأَنَّ فِي آخِرهِ مِيمَيْن : إحداهما أَصْلِيَّة ، والأُنْوَى النَّهُ فَيْ اللَّهُ الذِّنْد : هَ

(اللَّهُ وَ اللَّهُ ا

و إنما أَتِيَ باللام في قَلْمَدُمُّ ، لأَنه يقال : رَجُلُّ قَحْلُّ ، قَحْمُّ ، للنُسِنَّ ، فَرُكِّبَ اللَّفْظُ نهما ، وكذلك في الفِعْل ، قالوا : قَلْحَمَّ .

> فصل لکاف ( الاس ح )

وذَكَر في فصل (كسح) عُجُــزَ بيتِ للأَعْشَى شاهداً على الأَكْسَج ، للأَعْرَج ، والكَسَمُ مصدَّره ، وهو :

- (١) ديوان رؤية /١٤٢ واللسان (قلحم) .
- (٣) ف (ش) والديوان / ١٤٢ ﴿ تحض العفل» كالمثبت ، وفي (ك) واللمان (قلحم) نخص بالحك المعجمة والصاد
   المهملة ، وهما بمنى ذَهاب اللّهُم وقائمة كوبّرًا .
  - (٣) في اللسان عنه ﴿ قلحم ﴾ .
  - (٤) الذي في اللسان تنجم عنه : ﴿ قالوا : افْلَحَمَّ ﴾ ، وأنشد ابن برى :

رَأَيْنَ خَدُّمَا شَابَ وَاقْلَحَمَّا طَالَ عَلَيْهِ الدَّهْرُ فَاسْلَهُمَّا

(١)
 ﴿ وَخَدُولِ الرِّجْلِ مِن غَيْرِ كَسَعْ ﴿
 قال الشيئعُ — رحمه الله — : صَدْرُهُ :

\* بَيْنِ مَغْلُوبِ نَبِيلِ جَدْه \*

يَصِفُ قَوْمًا تَشَاوَى ما بِيَنَ مَفْلُوبِ فَــد فَلَبَهُ السُّكُرُ، وَخَذُولِ الرِّجْلِ من غَيْرِ كَسَح ، ويُردَى « تَلْيِسِل خَدُه » بالخاء المعجمة ، والدال المُهمَــلة .

(كمح)

وذكر فى فصــل (كع ) [ ١٥٤ ] بعــضَ بَيْتِ شاهِدًا مَلَ أَنْتَمَّتُ الدَّابَّةَ : إذا جَذَبْتَ عِنانَهُ ، وهو :

عِنانَهُ ، وهو :

\* ... والرَّأْسُ مُكَــَهُ \*

وقال الشبيئُخ \_ رحمــه الله \_ البيتُ أَى : أَقَامَ به ، وهو :

لذى الرَّمَةُ ، والبيتُ بَكَالِه :

\* أَلَعَ عَلَى أَكْتافِ

تُمُـوجُ ذِراعاهَا وَتَرْمِى بَجَـوْزِها حِذاراً مِن الإِبعادِ والرَّأْسُ مُكَحَـ أرادَ بالإِبعادِ صَرْبَه لها بالسَّوْطِ، فهى تَجَتَمِدُ فى المَدْوِ ؛ خَوْنِها مِنْ صَرْبِهِ ، وَرَأْسُهَا مُكَمَّحُ ، ولو تُرِكَ رَأْسُها لكانَ عَدْوُها [ أَشَـدُ ] .

فصيل للأم

( ل ح ح )

وذكر فى فصل ( لحح ) عُجُزَ بيتِ شاهِدًا على قولهم : أَلَحَّ السَّحابُ بالمكانِ ، مثل : أَلَبَّ ، أى : أَقَامَ به ، وهو :

> . أَيَّةً عَلَى أَكْنَا فِهِمْ فَتَبُ عُقَرٍ \* \* أَلَحُ عَلَى أَكْنَا فِهِمْ فَتَبُ عُقَرٍ \*

(۱) ديوان الأحثى / ۱۱ (طبيروت) وروايته: « تليل خده » وقد أشار المصف إلى مذه الرواية ، وفي اللسان

:

كُلُّ وَضَاجٍ كَرِّيمٍ جَدُّه

وأشار ابن منظور إلى الروايتين الأخريين ، وعجزالبيت في المخصص ٩/٢ ه ٠

- (۲) قال في اللسان : « عزاه أبو هييد لا بن مقبل ، وهو لذى الرمة » و وجدته في ديوانه / ۹۰ .
- (٣) ديوان ذى الرمة / ٩٠ وڧالسان ﴿ تمور بضبعيا> وأشار إلى رواية المصنف، وفيه أيضا ﴿ بحوزها › بالحاء المهملة › والتصحيح من الديوان والتاج ( ط الكويت) والجوز: وسط الشيء ومعظمه .
  - (٤) سقط من الأصل ، وزدناه من اللسان عنه .
- (ه) الصحاح، والتاج ، واللمان ، ومادة (عقيمير) والمقاييس (١٣/٤) و( ٥ / ٢٠٢) وعجزه في إصلاح المنطق / ٢٠٢)

قال الشيخُ ـــ رحمــه الله : البيتُ للبَعِيثِ الْجَاشْعَى ۚ ، وَصَدْرُه :

أَلَدُ إذا لا قَيْتُ قَوْمًا بِخُطَّة

وَصَفَ نَفْسَه بِالْحِذْقِ فِي الْحُنَاصَمِيةِ ، وأَنهُ إذا مَاتَى نَخْصِم لَمُ يَنْفَصِلُ [ منه ] حَتَى يُؤَثِّرُ كَمَا يُؤَثِّرُ الْفَتَبُ فِي ظَهْرِ الدَّابَّةِ .

وذكر في هذا الفصل عَجُزَ بَيْتٍ لابْنِ مُقْبِلِ شاهدًا على قولهـم : تَلَيْحُلَحُوا : لَمْ يَبْرَحُوا من مكانهم ، وهو :

أَقَامُوا عَلَى أَثْقَا لِهِمْ وَتَلَحَلَّحُوا قال الشيخُ – رحمـه الله – : صَدْرُه : أُناسُّ إذا قيلَ : انْفُسُرُوا قَدْ أُنْلِيتُمُ يُريد أَنَّهُم شَجْعانُ لا يَزُولُونَ عن مَوْضِعِهم الذي هُمْ فيه إذا فِيلَ لهم : قد أُنْيِتُمُ ، ثِقَةً مِنْهُمُ

( 6 و ح )

وذكر في فصل ( لوح ) بيتًا شاهدًا على قولهم: أَلاحَ بمعنى أَشْفَق ، وحاذَرَ ، وهو :

- \* إِنَّ دُلَيًّا قد أَلاَّحَ مِنْ أَيْ \*
- \* وقالَ : أَنْزِلْنِي فَلَا إيضَاعَ بِيْ \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : دُلَمْ : اممُ رجل ، والإيضاعُ : سَيْرُ شَدِيدٌ ، وَقُولُه : فلا إِيضَاعَ بِي ، أَي : لَسْتُ أَفْدُرُ عِلَى أَنْ أَسِيرَ الوَضْعَ ، واليَّاءُ رَوِيُّ القَصِيدة ، بدَّلِيل قَوْله
  - (٣)
     الشَّقْرَةِ يَقْدِينَ القَرِيَ
     الشَّقْرَةِ يَقْدِينَ القَرِيَ أى : يَأْتِينَ بِالعَجَبِ فِي السَّيْرِ .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهداً على قولهم : لَوْحُتُ الشيءَ بالنارِ : إذا أُحْمِيَّةُ ، وهو : عُقَابٌ عَقَنْبَأَةً كَأْنُ وَظِيفَها ويُعْرَطُومَها الأَمْلَ بنارِ مُسَلَّحُ

- (١) الصحاح ، وديوانه / ٣٤ والناج ، واللسان ، وفيه وفي المعانى الكبير / ٨٨٦٠.
- « بَحَىَّ إِذَا قِيلَ : أَظُمُنُوا قَدُ أُتَدِيمُ . . » وعجزه في المقاييس (٢٠٢/٥ والهنمس ٦٦/١٢ .
  - (٢) السان ، ومادة (وضع) من إنشاد ان عمرو ، وفي (دلم) روايت : ﴿ قُدْ أَلاحَ بِعَشِيمِ » .
  - (٣) فى الأصل ﴿ بالشمرة › . والتصحيح من اللسان ومعجم البلدان ( الشقرة ) وروايته عن السيرانى :

« ... يَقَــر بر\_ الفسرى" » (٤) د يوانه / ٤ والناج ، واللسان ، والأساس ، رأيضا في (حقنب) والمعانى الكبير/٢٧٩ والهنصص ٨/١٤٨ و و ١٦ / ٧ وفال ابن ســيـه : « يُقال : عُقَابَ عَقَصْناةً ، وَعَبِثْقَاةً و بِعَقْناةً \* ه ، كل هذا عل قانون القلب ، وهي ذات المخالب ، وفي المحكم ( ٢ / ٢٩٤ ) حديدة المخالب .

قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لِحْرَانِ العَوْدِ ، واسمه عامِرُ بنُ الحارِثِ . ومعناه مَفْهُوم

وذكر فى هذا الفصل َ بِيْتَ [ ١٥٥ ] شاهِدًا على أَ لُواجِ السَّلاجِ لمَّا يَلُوحُ منه ، كالسَّيْفِ ، والسَّنانِ ، وهو :

م. تمسِى كأَلْواجِ السَّلاجِ وُتُضْد

حِى كَالْمَهَاةِ صَيِيحَةَ القَطْـرِ
قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لَعَمْرِو
ابن أَحْمَر الباهلِ ، وقبل في أَلُواجِ السَّلاحِ : إنّها
أَجْهَانُ السُّيُوفِ ؛ لأنَّ غَلاقَها مِن خَشَب ،
يُراد بذلك صُمُورِها ، يقول : تُمَيى ضامِّرةً ،
ولا يَضُرُها صُمْرُها ، وتُصْبِحُ كَأَنَّها مَهاةً صَبِيحَةَ
القَطْرِ ، وذلك أَحْسَنُ لُحا ، وأَسْرَحُ لَمَدْوِها .

وذكر فى هذا الفَصْل بيتاً شاهِداً على اللِّباحِ للزُّبْيَضِ ، وهو :

أَفَتُ البَطْنِ خَفَّاقُ الْحَشَايا يُضِيُّ اللَّيْسَل كالفَّمَرِ اللِّساجِ

قال الشيخ - رحمه الله - : البيتُ لمالِكِ ابنِ خالِدِ الحُمَّاعِيِّ ، يَمْدَّ وُهُوْرَ بِنَ الأَغْرِقُ ، والسوابُ أَن يَقُول فِي اللَّباح : إِنَّهُ الأَبْيضُ المُتَلَائِيء ، ومنه قولهم : ألاح بَسْيفه : إذا لَمَعَ به ، والذي في شعره : « خَفَاقُ حَشاه » وهو السَّحِيعُ ، أَي : يَحْفِقُ حَشَاه لَقِلَةً طُعْمِه ، وقبله : فقي ما ابنُ الأَغْرِ إذا شَتَوْناً وَهُمْ رَبِّ الزَّادُ فِي شَهْرَى قُمَاحٍ وَمُثَمَّراً الْبَرْدِ . وَحُمَّا الْبَرْدِ .

فصالهیم ( لاح ح )

وذكر في فصل ( محمح ) بينًا شاهدًا على المُحَّ: الصُفَرةِ البَيْضَةِ ، وهو : سرة ، بر مج مج مرت ير بريت .

كَانَتْ قُرِيْشُ بَيْضَةً فَتَفَلَّقَتْ فَالْمُـنَّخُ خَالِصُهُ لَعَبْسِدٍ مَنَافِ

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والناج ، واللسان ، والأساس ، والجهرة ٢ / ١٩٤ والمقابيس ه / ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) شرح أشسمار الهذايين / ٥١، برواية < خفاق حشاه » ومثسله فى الناج، والنكلة ، وفى المخصص ٤/٧٠:</li>
 « أقب الكشع» والمنبت مثله فى الصحاح، والهسان .

<sup>(</sup>٣) التاج ، واللسان، والنكلة ، والأساس( قمح ) والمخصص ه ١٩٤/١ وشرح أشمار الهذايين / ٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح ، والناج ، واللسان . وهو منسوب لابن الزبعرى فى سسيرة ابن هشام ١ / ٩٤ وشرح ابن أبي الحديد على نهسج البلاغة ٣/٣ ه ٤ والعينى ٤ / ١٤ ، وفى الأصداد لابن الأنبارى / ٧٨ من غير عزو ، وفى أمالى المرتضى ٢ / ٢٦٨ من أبيات منسوبة إلى مطرود بن كعب الخزاعى .

قال الشبخ – رحمه الله – : البيتُ لَمَيْدِ اللهِ اِن الرَّبَعْرَى ، فَمَنْ رَوى « خالِصَةً » بالناء ، فهو في الأصْلِ مَصْدَر كالماقِبَةِ ، ومنه قولُهُ أَمَالُ ﴿ إِنَّا أَخْلَصُنَاهُ مُ مِنالِصَةٍ ذَكْرَى اللّهَ لِي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ومن قَرَأ · « خالِصُهُ » بالهاء فلا إشْكالَ .

(مدح)

وذكر في فصــل ( مدح ) بينًّا لأَبِي ذُقَرْبٍ شاهِدًا على الأَمادِ بِح فَ جَمْعٍ أَمْدُوحَةٍ ، وهو : لَوْ كَانَ مَدْحَةُ حَنَّ مُنْشَرًا أَحَدًا

أَخْيَا أَيا كُنَّ يَا لَيْسَلَى الأَمادِيحُ قال الشيخ – رحمه الله – الرّوايةُ الصحيحةُ التي رواها الأَصْمَيْ «أَنشَرَتْ أَحَدًا » مكان «مُنشَرًا » و :

رَمِه الله ـــ : البِيتُ لَمَّيْدِ اللهِ رَوى « خَالصَةً » بالنَّاء ، رَوى « خَالصَةً » بالنَّاء ، ( مُنْشِرًا » لأَنه ذَكَرَ المُؤَنِّتَ ، وكان حَقَّ ه أَنْ ( مُنْشِرًا » لأَنه ذَكَرَ المُؤَنِّتَ ، وكان حَقَّ ه أَنْ ( )

يَقُولَ : هُمُشِرَةً» وفيه ضَرُورةً من هذا الوَجْهِ، وأَمّا قولُه : أَحِيا أَبُوْتَكَ » فإنّه يُخاطِبُ به رَجُلًا من أَهْلِه يَرْشِه كان قُتِـلَ بالمَمْقاءِ ، وقبـلّه بأَشِياتٍ :

أَنْفَيْتُهُ لا يَدُمُّ القِرْنُ شَوْكَتُهُ

ولا يُخالِطُه في البَّاسِ تَسْمِيحُ
والتَّسْمِيحُ : الْهُـروبُ ؛ والبَاسُ : بَأْسُ

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على قَوْلُم : تَمَدَّحَتْ خَواصِرُ الماشِيَةِ ، بمعنى اتَّسَعَتْ ، وذكر أنه يَصِفُ فيه فَرَسًا ، وهو :

لو كَانَ مِدْحَةُ خَيَّ أَنْشَرِتْ أَحَدًا أَحْبَ أَبُوتِكَ الشُّمُّ الأَمادِيعُ».

. والذي في اللمان عنه ﴿ لو أن مدحة حيَّ ٠٠ ﴾ وانظر بِصائر ذري التمهيز ٥/٥٠٠

<sup>(</sup>١) في اللسان «كالمانية » وهما سواء في النظير ، فكلاهما مصدر ورد على فاعلة •

<sup>(</sup>٢) سورة صَّ الآية ٦ ۽ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح أشرار الهذايين /٢٧٧ والناج ، والصعاح ، والجمهرة ٢٦٢/١ والمقاييس ٥٠٨/٥ واللسان .

<sup>(؛)</sup> في هامش (ش ) حاشبة يخط الأصل نصباً : ﴿ وَوَابِّهُ الْأَصْمِي :

<sup>(</sup>٥) شرح أشيار الهذليين / ١٢٤ وفيه ﴿ لا يَفُّل القرن » و ﴿ فِي النَّاصِ » وماهنا أجود ، ومثله في اللسان .

فلمّا سَقَيناها العَكيسَ تَمَدَّحَتْ

ر) خَواصِرُها وازْدادَ رَشْحًا وَرِ بِدُها

قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ للرَّاعى \_ واسمُهُ عَبِيدُ بنُ الْحُصَينِ \_ يصفُ أَمْرَاةً، وهي أمُّ خَنْزَرِ بنَ أَفْرِنَ ، وكانَ بينَه وبينَ خَنْزَرَ هِجَاءً، فَهَجَاه بِأَنَّ أَمَّه نَطُرُقُه وَنَطَلْبُ مِنْهُ الْقِرَى؛ وليس يصفُ فَرَسًا ، كما ذكرَ ، لأَنَّ شِعْرَهَ يَدُلُّ على أنَّه طَرَقته امْرَاهُ تَطْلُبُ ضَيَاقَتُه ، ولذلكَ قَالَ قَبْلَه :

فلمَّا عَرَفْنَا أَنَّهَا أَمُّ خَـنْزَرِ (٣) جَفاهَا مَوالِيها وغابَ مُفيدُها رَفَعْنا لها نارًا تُشَقَّبُ للقـرَى ولِقْحَةَ أَضِيا فِ طَوِيلًا رُكُودُها ولمَّا قَضَتْ من ذي الإناءِ لُبَانةً أَرَادتْ إِلَيْنا حاجَةً لا نُريدُها

والمَكِيسُ : لَبَنُّ يُخْلَطُ بَمَوْقٍ . (م ذح)

وذكر في فصل ( مذح ) عَجُـزَ بَيْتِ الدَّعْشَى شاهِدًا على الأَمْذَجِ ؛ للَّذِي تَصْطَكُّ فَخِذَاهُ إِذَا مَثَّىَ ، وَمُصْدَرُه المَّذَحُ ، وهو : كالخُصَى أَشْعَلَ فَبِينٌ المَّذَحُ قال الشيخُ \_ رحمه الله : صَدْرُه : مرر ر کو کو مرده فهم سود قصار سعیم

والذي في شِعْره : « أَشْسِعِلَ » على ما لَمْ يُسَمُّ فَاعُلُهُ ؛ وَنُسِّر المَدَّحُ بِأَنَّهُ الحِكَّدُ فِي الأَفْعَادُ ، وقد فِيلَ : إِنَّهُ حَرْقُ مِن السَّحْجِ .

(مرح)

وذكر في فصل (مرح) بيتًا شاهدًا على قُوْلَمُم مَرِحَتْ عَيْنُهُ مَرَحَانًا ؛ فَسَدَّتْ ، وهو :

- (۱) الناج ، والصحاح ، واللسان ، وتسبه فيها وفى ( مذح ) و ( ذخر ) إلى الراحى، وفى ( وشح ) و ( عكس إلى أبى منصور الأســـدى ، وفى ( خصر ) من غير عرر ، وانظر المقا يبس ( ۲/ ۲۷ ) و ( \$ / ۱۰۷ ) والتكلة (٢) في اللسان : دين أرقم » . ( مدح ) و ( مذح ) والمخصص ٤/ ه ١٤ والمعانى الكبير ٣٨٤ .
  - (٣) اللسان ، والثاني في المماني الكبير/ . ٢٧ وبعده : إذا ما اعْتَرانا الحَتَّقُ بِالسَّهْلِ أَصْبَحَتْ

لَمَا مِثل أَسْرابِ الضَّباعِ خُدُودُها وانظر شرح دیوان الحماسة ( ۲۰۹/۲ – ۲۱۵ ) .

- (£) رواية ابن تنيبة في المعانى الكبير / ٣٨٥ < من ذي الأباء » بالبـا. الموحدة ، وفسره بأنه موضع فيــه أباء ، وهو ر رُوس القصب ، وقال : المعنى أنها أرادت الفجور ولم نرد ذلك » •
  - (ه) ديوان الأمشي /٢٤ وعجزه في الصحاح ، وهو في السان والجمهرة ٢/٢٩/٠

كَأَنَّ قَدِّى فِي الَمَيْنِ قد مَرِحَتْ به
وما حاجَةُ الأُتْرى إلى المَسرَحانِ
قال الشيخُ حـ رحمه الله حـ : هذا البيت
يُنْسَبُ إلى النابِعَةِ الجَمْدِيِّ عندبَعْضِهم ، وقبلة :
[ ١٥٧ ] تَواهَسَ أَضُعانِي حَدِيثًا فَقِهَتُهُ
خَفِيًّا وأَعْضادُ المَطِيِّ عَدوانِي

والتُّواهُسُ : النَّسَارُ ، أراد أنَّ أَصْحَابَهَ نَسَارُوا بَحِدِيثِ حَزَّنه ، والعَوانِي هُنا : العَوامِلُ .

وقِيلَ - في مَرِحَتِ القَيْنُ - : إنها بَمْنَى أَسْبَلَ المَطَرَ، أَسْبَلَ المَطَرَ، وَلَذَكَ السَّحابُ إذا أَسْبَلَ المَطَرَ، والمَمْنَى أَنَّه لَنَّ بَكَى أَلِمَتُ عُشُه، فصارتُ كأنَّها فَذِيَةً ، ولما أَدامَ البكاءَ قَذِيَت الأُشْرَى ، وهذا كَفُول الآخر:

بَكَتْ عَيْنِي الْبُمْنَى فَلَمَّا ذَجَرُتُكَ (٢) عن الجَمْلِ بعدَ الحِمْ أَسْبَلَتَا مَعَا

وذكر في فصل (مسح) بيئا شاهدًا على المسيحة للقوس ، وجَمْهُما مَسائحُ ، وهو :
للقوس ، وجَمْهُما مَسائحُ ، وهو :
للما مَسائحُ رُورُ في مَرا كِضِها لينً ، ولَيْسَ بِها وَهْنَ ولا رَقَقَ الله الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ لأبي المَسَيمُ النَّمائِيَّ ، وصوابُ إنشادِه « لنا مَسائحُ » أي : لنا قِسِيَّ ، ورُورٌ : جمع زَوْراهَ ، وهي : المائلةُ ، ومَراكِضُها : يُرِيدُ مَرْكَضَيْها ، وهما : يُريدُ مَرْكَضَيْها ، والوَهْمُ والرَّقَقَ : الضَعْفُ .

(م ص ح)

وذكر فى فصل ( مصح ) قَوْلَمْنُم : مَصَحْتُ بالشَّيْءِ : ذَمَبْتُ به .

- (\*) هنا فى نسخة (ش) بداية المجلس الحادى والثلاثين ، يوم الخميس الناسع عشر من المحرم سنة سبع وسبعين وخمسائة» .
- (۱) الناج ، وفى الأساس نسبه إلى كثير ، وقال الزمخشرى : ﴿ وَكَانَ أَعُودٌ ، فَبَكَى فَى إحدَى عَوْنِهِ ﴾ وهو فى المخصص ١ / ٢٧ / من غير صرر ، وفى اللسان للجمدى .
  - (٢) اللسان .
- (٣) البيت الصمة بن عبد الله الفشيرى في أبيات مما يستجاد له ، وهي في الأغاني ( ٦ / ٧ ) ومعها خبرها ، وانظر أيضا
   شرح الحماسه الرذوق / ٢ ٢ ٦ وأنشده في اللسان والناج غير معزو .

قال الشيخ – رحمه الله – : هذا يَدُلُ عَلَى عَلَمُ اللهُ مَالِكَ عَلَمُ اللهُ مَلِكَ عَلَمُ اللهُ مَالِكَ – بالصاد – وَوَجُهُ غَلَطه أن مَصَحَ اللهُ مَالِكَ لا يَتَصَدّى إلا بالباء ، أو بالهمزة ، فيقال : مَصَحْتُ ، بمنى أَذْهَبُنه ، والصَّوابُ في ذلك ما رَواهُ الهَروِيُّ – في كنايه الغريبينُ – قال : يُصَالُ : مَسَحَ اللهُ ما بِكَ – بالسّين – قال : يُصَالُ : مَسَحَ اللهُ ما بِكَ فو كان بالصاد لقال : مَصَحَ اللهُ بيك ، فو كان بالصاد لقال : مَصَحَ اللهُ بيك ، وأَمَصَحَ اللهُ بيك ،

#### (مضح)

وذكر فى فصل (مضح) بينًا للفَرَزُدْقِ شاهِدًا على قولهم : مَضَعَ عِمْضَهُ ، وَأَمْضَحَهُ ، بَمْنَى شانَه ، وهو :

وأَمْضَحْتَ عِرْضِي فِى البلادِ وشِنْتَنِي وأَوْفَــٰدْتَ لِي نارًا بِكُلِّ مَكانِبِ

قال الشيئع – وحمه الله – صواب إنشاده « وأَمْضَحْتِ » بكسر الناء؛ لأَنَّه بُخاطِب النوارَ امْرَأَتَه ، وقَمْلَة :

ولو سُـنْلِتْ عَنَّى النَّوارُ و رَهْطُها

إذَن لم تُوارِ النَّاجِذَ الشَّفْتَانِ

لَمْدُرِى لَقَدْ رَقَقْتِنِي قَبْلَ رِقِّي

وذكّر فى هذا الفصل بيتًا شاهــدًا على مَضَح بَمْقَى أَمْضَحَ ، وهو :

- (1) \* لا تَمْضَحَنْ عِرْضِى فَإِنَّى مَا ضُحُ \* قال الشيئح – رحمه الله – : البيتُ لَسَكْرِ بن زَيْدِ التَّشَيْرِيَّ ، و بعده :
  - ه عرْضَكَ إن شاتَمْتُنِي وقادِحُ \*
  - \* في ساقي من شاتَمَنِي وجارِحُ \*

- (۲) ديوان الفرزدق / ۸۷۰ والصحاح، وفي التاج واللسان « ٠٠ مرضي في الحياة » ومثله في المخصص (۲۱ ۱۷٤) .
  - (٣) ديوان الفرزدق / ٨٧٠ واللسان •
  - (٤) الصحاح ، والتاج ، واللسان ، والمخصص (١٢ / ١٧٤ ر ١٤ / ٢٥٠ ) .
    - (ه) اللسان ، ومادة (جرح) والأول في التاج، والمخصص (١٤/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>١) فى(ش): « ما بك » والمثبت من اللسان عنه متفقا مع التاج ·

والقادِحُ : عَيْبُ يُصِيبُ الشجرةَ في ماقِها ، وساقُ الشُّجَسرةِ : عَمُسودُها الذي تَتَفَرُّعُ فيسه الْأَغْصَانَ ، يُريدُ أَنْهُ يُهلُكُ مِنْ شَاتَّمَهُ ، ويَفْعَلُ به ما يُؤَدِّى إلى عَطَّيِه ، كالفادِج في الشجرةِ .

#### (م ل ح)

وذكر في فصل ( ملح ) بينًا لأبي الطُّمْحانِ شاهِدًا على المِلْمِج للرَّضاع ، وهو : فَإِنِّى لأَرْجُــو مِلْحَهَا فِي بُطُــونِكُمْ

وما بَسَطَتْ من جِلْدِ أَشْعَتْ أَغْبِراً قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : صوابُهُ أَغْبَرِ بالخفض - والقصيدة تَخْفُوضة الرّوى ،

أَلاَحَنَّتِ المَرْفَالُ واشْتَاقَ رَبُّهَا یَدَ کُرُ اَرْمَامًا وَاذْ کُرُ مَعْشَری تَذَکُرُ اَرْمَامًا وَاذْکُرُ مَعْشَری وَقِيْلٌ: إِنْ الْمُلْحَ - في بِيتَ أَبِي الضَّمَحَانَ -: الحُـرْمَةُ ، والنَّمَامُ ، ويُقَـال : بَيْنَ فُــلانِ

وَفُلَانٍ مِلْحُ وَمِلْحَةً ، أَى : ذِمَامٌ وَحُرْمَـةً .

يقسول : إنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَأْخُذَكُمُ اللهُ بُحُـرْمَةِ صاحبها ، وغَدْرِكُم بِهِ ، وكَانُوا اسْتَانُوا له نَعْمًا . كَانَ يَسْقيهم لَبَنَّها .

وذكر الجوهيريُّ أنَّ الْمُالِحَـةَ : الرَّضاعُ ، يقال : بَيْنَنَا مُمَاكَـةٌ ، أي : رَضاعٌ .

وقال أبو القاسِم الزُّجَّاجِيُّ : لاَيصِيُّ أن يُقالَ: مَّمَالَةِ الرَّجُلانِ : ۗ إذا رَضَع كُلُّ واحِد منهما صاحِبَه، هذا عُالُ، لاَيَكُونُ، و إنمَا الملْعُ: رَضَاعُ الصُّبِّيِّ المَــرأَةَ ، وهذا ما لا يَصِحُّ فيــه المُنفَا عَلَهُ مَ فَالْمُمَا لَمَنهُ : لَفظَلَّهُ مُولَّدَةً ، ليست من كلام العَرَب ، قال : ولا يَصِعُ أَنْ يَكُونَ بمعنى الْمُوَّاكَلَةِ، و بكونَ مَأْخُوذًا مِن الْمُلْجِ؛ لأَن الطَّعامَ لايَخْلُو مَن المِلْحِ . وَوَجْهُ فَسَادِ هَذَا القَوْلِ : أَنَّ المُفَاعَلَةَ إِنمَا تَكُونُ مَأْخُودَةً مَن مَصْدَرٍ، مثل: الْمُضَارَبَة، والمُقَاتَلة، ولا تكون مأخسوذة من الأشماء غير المَصَادر، ألا تَرَى أَنَّهُ لاَيُحُسُنُ أَنْ يُقالَ في الاثنين \_ إذا أَكَلا خُنزًا \_ : يَنْهُما لَخُمَانِزَةً ، وإذا أَكَلا لَمْنَ بَيْنُهُما مُلاَحَةً ؟ .

<sup>(</sup>١) الصحاح، والناج، والأساس، والجمهرة ٢ / ١٩١ والمخصص ١ / ٢٦ والمعانى الكبير / ٢٠٤ والنكلة، وقال الصاغانى : والقافية مكسورة ، ويروى ﴿ أَشْعَثُ مُقَرِّبٍ .

<sup>(</sup>٢) الأغانى ١٣/١٣ في أبيات معها مناسبتها في أخبار أبَّي الطمحان القَهْنَى ، وروايته فيهـا : « وائْتَبُّ رَبُّها ٠٠ تَذَكُّرُ أَوْطاناً ٠٠ » .

والمثبت كردايته فى اللسان ، واغظر الشعر والشعراء / ٢٢٩ . (٣) فى اللسان نسب هذا القول إلى أبي سم ، يعنى السكرى .

<sup>(؛)</sup> في اللسان عنه ﴿ رَفُدُرُكُمْ بِهَا ﴾ .

وذكر في هذا الفصل أنَّه يُقال : مَاءً مِلْتُكُ ، ولا يُقالُ : مالِـحُ إلّا في لُغَةٍ رَدِيَّةٍ . قال الشيخُ — رحمه الله — : قد جاء مالِـحُّ

- (١) \* تَخَالُه من كَرْفِيهِنَّ كالِحَا \*
- \* وافْتَرَّصابًا ونَشُوقًا مالحِيَا \*

وقال غَسَانُ السَّلِيطِيِّ :

وبيضٌ عَذَاهُنَّ الحَلِيبُ وَلَمْ يَكُنْ عَذَاهُنَّ نِينَانُّ مِن البَحْرِ مالِحُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِن أُناسِ بَقْرْيَةٍ يَوُجُونَ مَوْجَ البَحْرِ والبَحْرُ جامِحُ وأنشد أَبُو زِبادِ الكِلابِيُّ :

إلى المُهَاتِ جَــدُ الله دارِهُم أَسَوْا رَمَاداً فلا أَصْلُ ولا طَرَفَ كانُوا إذَا جَمَلُوا في صِيرِهم بَصَلاً ثُمُّ اشْتَوْوا كَنْمَداً من مالِح جَدَفُوا وقال مُذا فِرُّ الكِنْدِئُ :

مَشِخُن قَوًا والجمامُ واقتعُ
 وماءُ قَــو مائِخٌ وناقِــع \*

وقال جَريرُ :

- \* بَصِيرِيَّةُ تَزُوجَتْ بَصِيرِيَّا \*
- \* يُطْعِمُها المالح والطّريا \*

وقال مُحَرِّ بنُ أَبِي رَ بِيعَةَ :

ولو تَفلَتْ فى البَحْرِ والبَحْرُ مالِـحٌ (٧) لأَصْبَحَ ماءُ البَحْرِ مِنْ رِيقِها عَذْبا

- (٣) اللسان، والمخصص ٩/١٣٧
- (٢) التاج، واللسان .
- (٤) ديوانه/٣٩١ والناج، والتكلة (صير)واللسان وأيضا فى (كنعد )و (جدف )و (صير)
- (ه) في الديوان «واسْتَوْسَقُوا مالِحاً من كَنْعَدِ. . «وهي الرداية الصحيحة ، كا نبه عليه الصاغاني في التكملة (صبر) ·
- (٢) الصحاح، وإصلاح المتعاق/٢٨٨ والجهوة ٢/ ١٩١ والثان فى المخصص ١٣٦/٩، والربن فى اللسان، والناج، وقبله فهما مشطوران هما :

أَوْ شَاءَ رَبِّي لَمُ أَكُنْ كَرِيًّا ﴿ وَلَمْ أَسُوقَ لِشَعْفَرَ المَطِيًّا

(٧) ديوان عمر بن أبي ربيعة / ٧٧٪ (ط ليدن) في إلز بادات ، وهو في اللسان، والتاج ، والمصباح .

(1-14)

<sup>(</sup>١) الناج، واللسان، ومادة (كرف) وأنشُّه الثانى أيضا في (نشق).

(١) وهذا البيتُ وَجَدْتُه في شِعْرِ [ابن] أَبِي عُبِيْنَة ابن مُحَدِّد بنِ أَبِي صُفرَةً ، في قصيدة أُولُمُ : يَجَنَّى عَلَيْنَا أَهْمُ مُ مَكْتُومَةَ الدُّنْبَا (٢) وكانُوالنّـا سِلْماً فصَارُوا لناحرُبا وقال أَبُو الدُّقَيْشِ الأَعْرِابِيُّ : يُقال : ماءً مالِيةً ومِلْح ، وقال ابنُ الأَعْرِ إِنَّ : يُصَالُ : شيءُ مالِيخُ ، كما يُقال : حامِضُ .

وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهدًا على قُولُم : كَتِيَكُ مُلْحَاءً ، يُرِيدُ بيَاضَ السَّلاحِ ، وهو : وإنَّا نَضْرِبُ الْمَلْحِاءَ حَتَّى

رم) تولىَ والسَّـيوفُ لنــا شُهُودُ قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لَحَيَّانَ ابنِ دَبِيعِهَ الطَّائَيِّ ، والمَشْهُورُ في الرِّوآية : « وَأَنَّا نَضْرِبُ » بِفَتْحِ الهمزة ، وقبلَه : لَقَــُدْ مَلِمَ الْفَبَائِلُ أَنَّتُ قَوْمِي ذَوُو حَـــَّذَ إِذَا لُبِسَ الحَـديدُ

وَمَعْنَى قُولُه : «حَتَّى أُولِيَّ » أَي: تَفُرُ مُولِّيةً ، يَعْنِي كَتِيبَةَ أَعْدَائه ، وجَعَـل تَفْليلَ السُّيوف شاهِدًا على مُقَارَعَـة الكَتَائب ، وُيْرُوَى : ه لَمَّا شُهودُ » .

فَمَنْ رَوَى « لَنَا شُهُودُ » فإنَّه [ ١٩٠ ] جَعَلَ قُلُولَمَا شُهُودًا لهم بِالْمُقَازَعة ، ومن رَّوَى « لَمَا شُهُودُ » أرادَ أَنَّ للسُّسيُوف شُهُودًا على مُقَارَعَتُها ، وذلِكَ تَفَايِيلُها .

وذكر في هذا الفصل بيتًا شاهدًا على المُلَّاحيّ بَشْدِيد اللام للمنّبِ الأَبْيِض ، وهو : وَقَدْ لَاحَ فِي الصَّبْخِ النَّرْيَّا كَمَا تَرَى الْمُنْجِ النَّرِيَّا كَمَا تَرَى الْمُنْجُ النَّرِيَّا الْمُنْفُودِ مُلَّاحِيَّةٍ حينَ نَـوْرًا قال الشيئخ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأبي قَيْسِ بنِ الأُسْلَتِ ، ومَعْنَاهِ مَفْهُومٍ .

وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهدًا على المُلْساء: لَكَتِيبَةٍ كَانْتَ لآلِ الْمُنْذِرِ ، وهو : رَّهُ تَدُورُ رَحَى الْمُلْحَاءِ فَى الأَمْنِ ذِى الْبَزْلِ

يقولُون : مَنِّ القَلْبَ بعدَ ذَهابِهِ فَقَلْتُ لَمُم: هُو باي آو أَنَّ لَى قَلْبَا

<sup>(</sup>۱) في اللسان هن ابن برى: « · · أن عيينه محمد · · الخ » · والذي في الأغاني (٢٠/٥٧) — في نسب ابن أبي حبينة وأخباره — : أنه ﴿ محمد بن أبِّ ميينة بن المهلب بن أب صفرة » .

<sup>(</sup>٢) السان والأغاني (٢٠/ ٢٤) و بعده فيها :

 <sup>(</sup>٣) الصماح، والناج، واللسان. (٤) ورد اسمه في الناج والمسان من ابن برى حسان. (٥) اللسان.
 (١) الصماح، والناج، واللسان. وهو في شعر أن قيس بن الأسلت في الأغاف ( ١٣/١٧) وحكى الأصفهاني من صالح. ابن حسَّان أنه آحسن بيت وصفت به الثريا ﴾

<sup>(</sup>٧) عجزه فى الصحاح وهو فى اللسان ، ومادة ( بزل) وفى المقاييس ٢٥٥١ ورواية الناج : «الكركب الضخم » .

قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ لَمَمْرِو ابنِ شَأْسِ الأَمْدِيُّ ، وصَدْرُه : يُفَلِّقُنَ رَأْسَ الكُوكِبِ الفَيْشِ بَعْدَما والتُحُوكُ : الزَّيشُ المُفَـدُّمُ ، والبَّرْلُ :

وذَكَر فيهذا الفصل بينًا شاهدًا على الأَمْلاَح: لمَوْضِع بَعْشِنه :

عَفَّ من آلِ لَيْسَلِّي السَّمْ.

(١) .بُ فالاَّمْلاُحُ فالنَّمْــرُ قال الشيخُ ـــ رحمه الله ـــ : البيتُ لطَرَفَة ابن المَّبْدِ، وهذه كُلُها أسماءُ أَمَا كِن .

> فصالنون ( ن ب ح )

وذكر فى فصل (نبح) بينًّا للاَّغْطَـلِ غاهِدًا على النَّبُوح لضَجَّةِ الحَىِّ ، وأَصُواتِ كِلابِيم ، وهو :

إنَّ العَسرارَة والنَّبُوحَ لدارِم والعـزُّ عِنْدَ تَكَامُلِ الأَحْسابِ قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ الطَّرِمَاحِ ولَيْشَ الدَّخْطِلِ كَمَا ذَكُو ، وصوابُ إنشادِه « والنَّبُوحُ لطَّيَءٍ » وَقَبْلَهَ :

يا أَيُّ الرَّجُلُ الْمُفاحِرُ طَيْتً

أَغْرَبْتُ نَفْسَكَ أَيَّا إغْرابِ

وأما بيتُ الأَخْطَلِ فهو :

إنَّ المَرَارةَ والنَّبُوحَ لدارِم والمُسْيَخْتُ أُخُوهُم الأَثْقَالاَ

بعسده

المانِدِينَ الماءَ حَتَّى يَشْرَبُوا (٢) مَفْدواتِه ويُتَسَّمُوه سِجالًا

> (١) لم أجده في ديوان طرفه ، وهو منسوب إليــه في اللمان والتاج والتكلة ( عرق ) وزاد الصاغاني بعده : مُ كُنِّ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ مُ كُنِّ مِنْ وَالْمُوالِّعِيْنِ بعده

(٢) ديوان الطوماح ١٣٢ والصحاح ، والتاج ، والنكلة ، والسان وفيه . ﴿ أَمَرْبُت ... أيما إَمْرَابِ بالدين المهملة

والزای المعجمة ، وفي مادة (مرد) « أغربت أيما إغراب » بالنين المعجمة والراء المهملة . (٣) ديوان الأغطل / ١ ه والتاج والجمهسرة ١/ ٢٣٠ والمقاييس ؛ ٣٧ واقسان ومادة (عرر) والثاني في (عفو) وانظر الأساس ( نبع ) والمفصص ٢/ ١٩٥٠/١٣١ والمعاني الكبير ٢٦٥ في ص ٦٢ه وروايته :

« المانِعِيكَ الماء حتى يَشْرَبُوا »

مدح الأُخْطُلُ بَى دارِم بَكَثْرَة مَدَدِهِم، وَخَمْلِهم اللاُنُمُورِ النِّقَـالِ التي يَمْجَزُ غيرُهُم عن خَمْلِها ، ويُروَى « المُستَخَفَّ » بالرَّفْع والنَّصْب .

قَنْ نَصَبَهُ عَطَفَهُ على الله إِنَّ ، وأَخُوهِم : خَبرُ إِنَّ ، والأَثْقَالُ : مَفْعُولٌ بِالمُسْتَخِفِّ ، تَقْدِيرُه : إِنَّ المُسْتَخِفِّ ، تَقْدِيرُه : إِنَّ المُسْتَخِفِّ الإنقال أَخُوهِم ، فَفَصل بين الصَّلة والمَنوصُولِ بَخَبر إِنَّ الغَّرُورَةِ ، وقد يَجُوزُ أَن يَنْصَب بإشمار فِقْ لِ القَّر وقلام المُضْمَر الفاعلُ المستترف في المُسْتَخِفُ ، تقديرُه : أن الذي استَخَفَ الأَنْفالَ أَخُوهُم بِنَّ الله المُسْتِخِفِّ ، والمَّاثِقُ المائِدُ على الأَلْفِ واللهم المُضَمِوبَةً ، ويكونُ العائِدُ بالمُسْتَخِفِ ، والمَّاثِقُ العائِدُ على الأَلْف واللهم الفَسِّيرِ الذي أَضِيقَ المِن الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذي الله الله المُسْتَخِف الله المُسْتَخِف أَلْمائِدُ ، ويَكُونُ العائِدُ الله الله المُسْتَخِف أَخُوهُم الأَنْف الله هُم ، فَلَذَى الْمَسْتِخ المُسْتَخِف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخِف المُسْتَخِف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخِف المُسْتَخِفِق المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْفُ المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْفِق المُسْتَخْف المُسْتَخْف المُسْتَخْفُ المُسْتَخْفُق المُسْتَخْفِق المُسْتَخْفُ المُسْت

وأَمَّا مَنْ رَفَعَ المُسْتَخِفِّ فإنَّه يَرْفَسُه بالعَطْفِ على مَوضع إنَّ ، ويكونُ الكلامُ في رَفْع الأَّخ ، من الوجَهَيْنِ المَّذَكُورَيْن كالكلام فيمَنْ نَصَبَ المُسْتَخِفُّ .

( ن ص ح )

وذكر الجوهَرِئُ في فصل ( نصح ) قال : يُقالُ : انْتَصَحَ فَلانُّ ، أي : فَيِلَ النَّصِيحةَ ، يُقالُ انْتَصِحْنِي الْبِي لَكَ نَاصِحُ .

قال الشيخ برحمه الله به المناق وهم منه الله منه الأنه مُطَاوعُ نَصَمِح بمنى قَبِلَ النَّصِيحَة الاَيْتَعَدَّى، لأَنّه مُطَاوعُ نَصَحَتُه فَانْتَصَحَ ، كما تَقُولُ : رَدْدَتُه فَارْدَدُهُ فَارْدَدُهُ فَامْدَدُهُ فَامْتَدَّهُ فَامْتَدَّهُ فَامْتَدَّهُ فَامْتَدُهُ فَامْتَدَّهُ فَامْتَدَّهُ فَامْتَدَّهُ فَامْتَدُهُ وَمَا الْتَصَحَى الْحَيْ الْحَيْقُ فَامْتَدُ فَامْتَدُ فَامْتَدُ فَا الْتَصَحَى اللّهُ فَامْتَدُ فَلَا اللّهُ فَامْتُدُهُ وَمُنَافِعُ اللّهُ فَامْتُدُ فَلَا اللّهُ فَامْتُدُ فَلَا اللّهُ فَامْتُدُ فَلَا اللّهُ فَامْتُدُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَالَهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَلْللللللللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَلْللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّ

وشاهِدُ قَوْلِمُسم : انْتَصَحْنَى إنِّي لك ناصِحُ قولُ الشّاعِرِ :

ُ فَقُلْتُ أَنْتَصِحْنِي إِنِّي لَكَ ناصِعِ وما أَنَّا إِنْ خَـــَّــُرْتُهُ بأَمِيرِنِ

(a) هنا في نسخة (ش) بداية المجلس الناني والثلاثين في يوم الاثنين سلخ المحرم سنة سبع وسبعين وخميائة .

<sup>(</sup>١) النَّكُلَةُ ورنسهِ الصاغاني إلى جا رِ بن النطب الجرى ، وقال : الصواب ﴿ فقال انتصحْنِ ... » وهو في الناج والسان، وفيها: ﴿ إِنْ خَرِبُمُ ﴾ .

(نفح)

وذكر فى فصل (نفح) بينًا شاهِدًا على قَوْلِم: نَهَحَه بَشَىٰو، اَى : أَعْطَاهُ ، ولِفُسلانِ نَفَجَاتُ من المَّعْرُوف ، وهو :

المَّ أَيْنَكُ أَرْجُو فَضْلَ نَائِلِكُمُ

الْفَتْحُنِي نَفْحَةً طَابَتْ لَمَا الْعَرْبُ

أَى : طَابَتْ لَمَا النَّفْسُ .

قال الشيخ – رحمه الله – : البيتُ لابن مَيْادَة ، واسمُه الرَّمَاكُ بنُ أَبَرَدَ المُسرَّىُ ، ومَيَّادَة : اسمُ أُسِّه ، مَدَح بهذا البَيْتِ الوَلِيسدَ ابنَ يَزِيدَ بنِ عبدِ المَلِكِ ، وقبِلَه :

إلى الوَلِيدِ أَبِي العَبَّاسِ ما عَلِمَتْ
وُدُونَهَا المُعْطُ من تُبَانَ والكُنْبُ
(٢)
(٢)
المُصْطُ : اللهُ مَوْضِع ، وكذلك تُبَانُ ،

 (۱) الصحاح، والتاج، واللسان، ومادة (عرب) فها ، وهو أيضا في بصائر ذوى النمييز ه/٩٣ وفي أحبار ابن ميادة وشعره في الأغاني (٢٠٤/٢) برواية :

لَمَا أَتَيْنَكُ مِن نَجَدٍ وساكِنِه ... ... طارَّتْ لهـــ العَرَّبُ

(٢) اللسان ، وفي الأغاني (٣٠٣/٢)روايته :

... ... ... ما عَجِلَتْ ودُونَه المُصْطُ من لُبُسَانَ ...

وزاد بعده البيت التانى — وهو الذى قبل بيت الشاهد السابق — :

أَعْطَيْنَي مَانَةٌ صُـفُرًا مَدَامِعُها كَالنَّخْلِ زَيِّنَ أَعْلَى نَبْتِهِ الشَّرَبُ

- (٣) فى هامش اللسان كتب مصححه : « قوله : والمعط : امم موضع • النج أما تبان بضم المثناة وتحفيف الموحدة فوضع ، كا قال ، ونس عليه المحد ، و باقوت ، وأما المعط فلم ترفيا بيدنا من الكتب أنه اسم موضع ، بل هو إنتا جع أمعط ، أو معطاء ، يقال : رمال معط ، وأوضون معط : لا نبات فيما ، كا نص عليه المحد وغيره ، والمعنى في البيت صحيح على ذلك ، فنامل » .
- (٤) في هامش اللسان أنه بضم المثناة، وتخفيف الموحدة وتقدم أنه في الأغاني ﴿ مَن لبنانٍ» وفي هامشه عن بعض نسخه ﴿ نيانَ » وقد وود نيانَ أيضًا في شمر ابن ميادة ، وهو قوله

و بالغَمْرِ قد جازَتْ وجازَ مَطِيْهَا طيه فَسَلْ عن ذاك نَيَانَ فالغَمْرَا وَ نَيَانَ ، والنمر ، موضان ببادية الشام قرب تهيا. والكُنْبُ: جَمْعُ كَثِيبٍ ، والعَرَبُ : جَمْعُ عَرَبَةً ، وهي النَّفُسُ .

وِقُولُ الْجَـوْهَــِرِيِّ : « طابَّتْ لهـــا العَرْبُ ، أى : طابَّتْ لها النَّفْسُ » ليسِّ بَصَـحِيح ، وصوابُهُ أَن يَقُولَ : طابَتْ لهـا النَّفُوسُ ، إلاّ أَنْ تَجْعَلَ النَّفُسَ جِنْسًا لا تَخُصُّ واحِدًا بِعَيْنِهِ ، ویروی :

> \* لَمَّا أَنَيْهُ لَكُ مِنْ نَجْدِ وَسَاكِنِهُ \* أغنى البيتَ الْمُتَقَدِّمَ .

وذكر في هذا الفَصْل تَحُدِزَ بَيْتِ شاهِداً على الَّنْفِجِ للَّبْرِدِ ، بخــلافِ اللَّفْجِ الذي يَكُونُ لِلْحَرِّ ،

 ... يمانية نفوخ قال الشيخُ \_ رحمه الله \_ : البيتُ لأَيِي ذُوَّ بِيْبٍ ، وصَدْرُه :

ولا مُتَحَيِّرُ باتَّتْ عَلَيــه

وقولُه : مُتَحَيِّرٌ بِيدُ ماءً كَثِيراً ، وقد تَحَـيرً لهذا ، ولامَنْفَذَ له ، يصفُ طِيبَ فَم تَحْبُو بَيْه ، وَشَهُّهُ بَخُمْرٍ مُنْ ِجَتْ بِمَاءٍ ، وبعده : بأَطْيَبَ مِنْ مُقَبِّلِها إذا ما دَنَا الْعَيْوُقُ وَاكْتَنَمَ النَّبُوحُ والنَّبُوحُ: ضَجَّةُ الحَيَّ، وأَصْواتُ الكِلابِ . فصلالواو

(وحح)

وذكر في فصل (وحج) بيتًا شاهِدًا على قَوْلُم : رجل وحواح ، أى : خَفِيفُ ، وهو : واتَّسَفَتْ لزاجِرٍ وَخُواجٍ قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لأَبِي السُّوْدَاءِ العِجْلِيِّ ، و بعدَه :

\* مُلازِم آثارَها صَيْداج \* والصَّيْدَحُ والصَّبْدَاحُ : الشَّدِيدُ الصَّوْتِ ، والمَعْنَى مَفْهُومُ .

> (١) الأول بعضه في الصحاح ، والبيتان في شعره في شرح أشعار الهذليين / ١٧٢ وبينهما البيت . نخالط مايمها خَصَرُ وريحُ خلاف مَصابِ بارِقَةِ هَطُولِ

> > وانظرالتاج واللسان ، ومادة ( نبح) فيهما .

(٢) الصحاح؛ وفي الناج واللسان بتقديم الناني على الأول لكن اللسان في ( صدح ) أوردهما على الترتيب برواية : « وَذَعِرَتْ مِن زَاجِرٍ ... به ومثله في المنجد ٣٤٦ •

(٣) في السان ، والناج « أبو الأسود » ·

وذكر في هـــذا الفَصْل بَيْتًا للنَّا بِغَــةِ الْحَعْدِيُّ شاهدًا على الوَحوَّج بمعنى الوَّحُوَاجِ ، وهو : ومِنْ قَبْلِهِ مَا قَدْ رُزِئْتُ بِوَخُوَح ر١) وكانَ ابْنَ أُمِّى والخَلِيلَ المُصافياَ قال الشيئخ ــ رحمـه الله ــ : وَحَوْحٌ فِي البيت : اممُّ مَلَمُّ لَأَخِيه ، وليس بِصَفَةٍ ، ورَثَى في هذه القصيدة مُحارِبَ بنَ قَيْسِ بنِ عُدَّسَ مِنْ بْنِي عَمِّه ، وَوَحْوَحًا أَخَاهُ ، وَقَبْلَهَ : أَكُمْ تَعْلَمِي أَنِّي رُزْتُتُ مُحَارِبًا ۖ (٢) فمالك فيه البَوْمَ شَيْءٌ ولا لِيَا فَتَى كُلُتُ أَخْلاَقُهُ غَرْ أَنَّهُ جَواَدُ فلا ُيبْقِي من المــالِ باقِيَا

(وشح) وذكر في فصل ( وشح ) بَيْناً شاهداً على الوُشُحُنّ بمعــنى الوُشاحِ ، و زيدَتْ فيــه النُّونُ مُشَدَّدَةً لضرُورَة الشُّعْرِ ، وهو :

والشاهد على وَحُوج \_ صِفَة \_ قولُ الرَّاحِز: \* يَارُبُ شَيْخ مِن لُكَيْرٍ وَحُوَجٍ \*

\* يَفْدُو بَدُّلُو ورشاءٍ مُصْلَحِ \*

(ف) \* أُحِبُ مِنْكِ مَوْضِعَ الوَشْحَنَ \* قال الشيخُ ــ رحمه الله ــ : البيتُ لدَّهْلَبِ ره، ابن قُرَيْع ، وبعدَه :

. و.وضعَ اللَّبَّةِ والقُرْطُنِ .

(١) شعرالجعدى ١٦٦ والصحاح ، والناج ، واللسان .

[ ١٦٣ ] ومنْ قَبْلُه ماقَدْ رُزْتُتُ .... البيت

- (٢) شعر الجمدى ( ١٦٦ ١٨٠) واالسان ؛ والبيت الثانى من شواهد البلاغيين فى باب تأكيد المدح بما يشسبه الذم وأنشده ابن المعترف البديع/١١١ وابن أبي الأصبع في تحرير التحبير ، والعسكرى فى الصناعتين ، ونسبه في ٣٢٩ إلى الجعدى ، لكن في ٣٩٣ حكى هن أبي عمر آلزاهد عن ثعلب هن ابن سلام نسبته إلى جندل بن جابرالفزارى .

وآخر بعدهما ، وهو :

\* حَتَّى أَنَّهُ مَاءَةً كَالْإِنْفَعِ \*

- (٤) اللسان وفی (وخش) و (قطن) أبیـات له من البحر والردی .
- (ه) فى اللسان أنه يخاطب بهــذا الربن ابنا له ، وضيط الكاف فى « منــك » بالفتح وهو فى الأمـــل بكسرها خطابا للونت ، وهو المناسب لذكر موضع الوشاح ، واللبــة ، والقرط ، فهذه المواضع عمـا يتغزل فيه من المرأة ، وأول الرجز في مادة (وخش) :

· الله عَلَيْهُ لَيْسَتْ مِنَ الوَّخْشَنِ .

### (وطع)

وَذَكَرَ فَى فَصِلَ ( وطح ) تَجُدَزَ بِيتِ شَاهِدًا على : تَواطَعَ القُومُ ، أي : تَداوَلُوا الشَّرَّ فَيا بَيْنَهُم ، وهو :

ر.) يَتَوَاطَحُونَ به عَلَى دِينَارِ قال الشيخُ \_ رحمه اللهُ \_ : البيتُ للحَكَمِ الخُضْرِىِّ ، وصدرُه :

لَّذَ بَأَفُواهِ الرُّواةِ كَأَنَّمَا وقَبْسلَه :

وَأَبِي جَمَالَ لَفَدْ رَفَعْتُ ذِمارَها بشَـباب كُلِّ مُحَـبِّرِ سَــبَارِ

لَدُّ بِأَفُواه ... البيت .

و جَمَالُ : اسمُ اصْرَاةً ، وذِمارُها : ما يَلْزَمُ له من الحِفظ والصَّيانَةِ ، ولَدَّ : يَسْتَلِدُه الرَّاوِي المُنْشِدُ له ، والحُجَرِّ : البيتُ الحُسِّنُ من الشمرِ ، والسَّيَارُ : الذي سارَ وَتَنَاشَدُه الناسُ ، وقوله : « بَشَيابِ كُلِّ عُجَرٍ » أي : لم يُخْلِق عندَ الرَّواةِ ، بَلْ هُو جَدِيدٌ .

# فصلالب ار

(یوح)

قال الشيخ – رحمه الله – : لم يَذْكُو الموهريُّ في فصلِ اللهِ شَيْثًا ، وكانَ يَنْهَ بَي له أَنْ يَذْكُو مِنْ في فصلِ اللهِ شَيْئًا ، وكانَ يَنْهَ بَي له أَنْ يَذْكُو ، وهو قولُم : يُوحُ : اممُ الشَّمْسِ، وكان ابنُ الأَنْباريِّ يقولُ : هو بُوح – بالباء – وهو تصيحيفٌ منه ، وذكره أبو ميَّ الفارسيُّ في المَنْبَيْنِ ، في في المَنْبَيْنِ ، في أَنْ المَنْبَيْنِ ، في أَنْ المَنْبَيْنِ ، في أَنْ المَنْبُ ، في أَنْ المَنْبُنْ ، في أَنْ المَنْبَيْنَ ، في أَنْ المَنْبُرَقِ ، في أَنْ المَنْ المَنْبُونَ ، في أَنْ المَنْبُونَ ، أَنْ المَنْبُلُ ، أَنْ المَنْبُرْنِ ، في أَنْ المَنْبُونِ المَنْبُونَ المِنْ المَنْبُونَ ، في أَنْ المَنْبُونَ المَنْبُونَ ، في أَنْ المَنْبُونَ ، في المَنْبُونَ ، في المَنْبُونُ ، في المَنْبُونُ ، في المَنْبُونُ ، في المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المُنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المُنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُولُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ المَنْبُونُ

و يُوشَــُعُ رَدُّ يُوحَا بِمضَ يَوْمٍ وأَنْتَ مَتَى سَفَرْتَ رَدَدْتَ يُوحا

ولما دَخَلَ بغدادَ اءْتُرِضَ عليه في هذا البَيْتِ، وقِيسِلَ له: صَفَّفْتَه، وإنَّمَا هو بُوح بالباءِ، واحتَجُّوا عليه بِكِتابِ الأَلفاظِ لابنِ السَّجَّبِ، ففالَ لهم، : همذه النَّسنَةُ التي بأَ يُديكُمُ فَيْرَهَا

<sup>(</sup>۱) التاج واللسان ، وسمى الشاعر الحسكم الحضرى ، لحرفه ، والمثبت هو الصواب ، كما فى معجم الأدباء ٢ / ٢ ٢ - ٥ ه ٤ ٢ واسمه الحسكم بن معدر بن قدير بن جعاش ، وله نقائض مع ابن ميادة انظرها فى الأغانى ٢ / ٢٨٦ وما بعدها ، والشاهد فى المخصص ٢ / ٢٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) التاج ، وعجزه في الدان ، وانظر شروح سقط الزند ۱ / ۲۷۸ وأيضا شرح النتو ير على سقط الزند ۱ / ۸۹ وفي الأصل « وأنت ... » بكسر الناء ، والتصحيح من المراجع السابقة .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان عنه ﴿ بِمَا ذَكُرُهُ أَبِنِ السَّكِيتُ فَى أَلْفَاظُهُ ﴾ .

(١) بالباءِ المُعجَمَةِ بواحِدَةٍ ، وجَرَى بينه [١٦٤] شُيوخُكُم ، ولكن أَمْرِ جُـوا النُّسَخَ العَتِيقَـة ، وبينَ أَبِي مُمَرِّ الزَّاهِدِ كُلُّ شَيْءٍ ؛ حتى فالت الشُّعَرَاء فَأَثْرَاجُوا النُّسَخَ الْعَتِيقَةَ ، فَوَجَدُوها كَمَا ذَكَرَ ر و روي في ما أُخْرَجُنا كتابَ « الشَّمْسِ والقَمْرِ» لأَخْرَجُنا كتابَ « الشَّمْسِ والقَمْرِ» لأَدِي حاتِم السِّجِسْتانِيِّ ، فإذا هو يُوح ، بالياء المعجمة باثنتينِ ، وأما البُوحُ بالباء، فهو النَّفْسُ أبو العَــلاءِ .

وقالَ ابنُ خالَوَيْهِ : هو بُوح، بالياءِ المُعْجَمَةِ باثنتَيْنِ ، وصَّعْفَه ابنُ الأَنْبارِيِّ، فقال : بُوح ،

(۱) ﴿ بِينسه » يمنى ﴿ بِينَ ابنَ الْأَنْبَارِي ﴾ كما صرح به في اللسان .

# (أرخ)

ذَكَر في فَصْدِلِ (أرخ) فقال: الإراخُ: بَقُرُ الوَّحْشِ .

قَالَ الشَّيخُ ــ رحمه الله ـ : ظاهِرُ كَلامِه يَقْضِى بأَنَّ الإِراخَ بِنْطَلِقُ مِلَى الذُّكُورِ وَالإِناثِ، وقد قالَ به غيرُه .

وقال القَــزّازُ : الأَرْخُ : الأُنثَى من البَقَرِ ، والجمعُ إِرائحُ ، قالَ : والعَرَبُ تُسَبُّهُ النِّساءَ الْحَفِراتِ فِي مَشْيِهِنَّ بالإِراخِ، كقولِ الرَّاجِزِ : فَهٰذَا بَكُونُ عَنَدَه مثلَ قَوْلُم : كَلُّ وَكُلْبَةً .

(١) \* يَمْشِـينَ هَوْنًا مِشْيَةً الإِراخِ \* وأَنْشدَ أيضًا لابني مُقْيِلٍ : أَو نَعْجَةُ مِنْ إِراخِ الرَّمْلِ أَخْذَكَ (٢) عن إلفْها واضحُ الْحَدَّيْنِ مَكْحُولُ قَالَ الشَّيخُ ــ رحمه اللهُ ــ ؛ وهٰذَا البيتُ يُفَوِّى قَوْلَ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الإِّرْخَ : الفَتِيَّةُ بِكُرًّا كَانَتْ أُو غَيْرَ بِكُرٍ ، الا تَرَاهُ قد جَمَلَ لَمَا وَلَدًا

وقال اللبثُ: الأَرْخُ: للذِّكَر، والأُنْفَى أَرْخَةُ،

بقوله : « واضِعُ الخَدَّيْنِ مَكْمُحُولُ » .

<sup>(\*)</sup> هنا فى نسسخة (ش)بداية المجلس النالث والثلاثين ، يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من صفو سسنة سبع وسبعين وخمسهائة . )

<sup>(</sup>١) الناج واللسان .

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن مقبل/۳۸۴ والتاج واقسان والمخصص ۳۷/۸، و پروی آیضا لجران العود ، وهو فی دیوانه / ۰ ۶ ۰

وقال ابن السّكِيتِ : الأَرْخُ : بَقَرَ الوَحْشِ، بَقَصَلَه جِنْسًا ، فبكُونُ الواحِدُ عَلَى هـٰذا القَوْلِ أَرْخَةً ، مشل : بَطُّ وبطَّة ، و تَكُونُ الأَرْخَةُ تَقَعُ على الذَّكِ والأُنتَى ، كَمَّا يِقُال : بَطَّةٌ ذَكَرٌ ، وبطّـةٌ أُنثَى ، وكذلكِ ما كانَ من هـٰذا النَّوع جِنْسًا ، وفي واحِده تا التَّأْنِيثِ ، نحو : حَمامَة وحَمام ، تقولُ : حَمامَةً ذَكَرٌ ، وحَمامَةً أُنثَى . وهذا المَدْهَبُ هو ظاهِرُ كَلام الجَوْهَرِي ؛ لِأَنْهُ جَمَلَ الإراخَ : بَقَرَ الوَحْشِ ، ولم يَجَعَلْها وتَكُونُ مُنْطَلِقَةً عَلَى المُذَكِّ والمُؤَنَّثِ .

> فصل لبار [مهسل]

ف*صلالت*اء [سسل]

فصل *لثاء* ( ٹ و خ )

وذَكَر فِي فَصْدِلِ ( نُوخ ) بِينًا شَاهِــدًا عَلَى قَوْلِهُم : ثَاخَتْ قَدَمُهُ فِي الوَّحْلِ تَثُوخُ ، وهو : [١٦٥] أَبْيَضُ كَالرَّجْعِ رَسُوبٌ إِذَا

ما ثاخَ في مُحْتَفَدِلٍ يَخْتَدلِي

قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمُهُ اللهُ - : البِيتُ للمُتَنَخِّلُ الْمُنْفِّ، الْمُنَفِّلُ الْمُنْفِّ، الْمُنْفِّ، والمُنْفِّ، والمُنْفِّ، والمُنْفَ، والمُنْفَ، والمُنْفَ، والمُنْفَلُ: والرَّسُوبُ : الذِي يَرْسُبُ فِي الظِّيمُ ، والمُنْفَلُ: أَعْظَمُ مُوضِعٍ فِي الجَسِّدِ ، ويُخْتِلَى : يَقْطَمُ .

وذكر في هذا الفصل عَجُزَ بيت لأبي ذُوَّ بِيْ يَصِفُ فَرَسًا ، وهو :

(٢) \* ... فهى تَثُوخُ فيهِ الإصبَعُ \*

- (۱) شرح أشعار الهذلين / ۱۲۹۰ واللسان وأيضا في (رسب) و( حفل) والمخصص ۱۲۹/۱۰ وفه «أَ بَيضَ رُسُوبٍ» على الجر، وفي ٢ / ٢١ « أَبْيَضَى ... رَسُوبًا » بالنصب، والمنبت هوالصواب الذي يقتضمه سياق البيت في القصيدة .
- (۲) اللسان ، ومادة (نوی) وهو والنباج والصحاح والأساس (شرج) والجهيرة ۲ / ۷۸ والمقاييس ۱ / ۲۹۲ والمحمص ه / ۹۹ و ۱۳ / ۲۸۰ وهو فی قرح أشارالهمدالين / ۳۳

قال الشيخُ \_ رحمه اللهُ \_ : صدرُه : فَصَرَ الصَّبُوحَ لَمَا فَشُرَّجَ لَمُمُنُهَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فصلتجسيم (ج خ خ )

وذَ كَر في فصل (جخخ) بَيْتُ شَاهِداً على قولهِ عَنْ تَجَخْجَخَ : إذا اضْطَجَع وَتَكَكَّرَ واشْتَرْنَى ، وهو :

إِنْ سَرَّكَ العِزْ جَفَخِيخَ بِمِشْم .
 قال الشيخُ ــ رحمه اللهُ ــ : البَيْتُ الأَغْآبِ العِبْمِلِيّ ، وبعده :

رَّ فِي \* أَهْلِ النَّبَاهِ والعَدِيدِ والكَّرَمُ \*. والمعنى مَفْهومُ .

( ج و ځ )

وَذَكُرْ فِي فَصِل (جَوْخٍ) عَجُمُزَ بِيْتِ شَاهِدًا عَلَى قُولِهِم : جَاخَ السَّيْلُ الوادِيّ : إِذَا قَطَعَ أَجْرَافَهُ، وهو :

- (3) \* وللصَّخْرِ من جَوْجِ الشَّيُولِ وَجِيبُ \* قال الشَّيْرِ السَّيْرِ البَّيْتُ للنَّمِرِ اللهِ تَوْلَيْبُ ، وصَدْرُه :
  - (؛) \* أَخَتَّ عَلَيْهَا دِيمَـةُ بِعَدُ وَابِيلٍ \*

فصل *لح*اء [مسل]

فصل کخساء

[ مهمـــل

- (۱) انظره فی ص ۲۱۰ من هذا الجزء .
- (٢) التماج واللمان ومادة ( جشم ) وأنشسده أيضا في ( جمع ) برواية « فحميع » بالحاء المهملة ، وهي روايته في الشمر والشعراء / ه ٩ ه
  - (٣) فى اللسان والتاج ﴿ فَى جَمْمٍ ﴾ •
- (٤) التاج واللسان ، وفهما : ﴿ من جوخ السيول قسيب ﴾ والقسيب : صوت المساء ، وفي مادة ( خوع ) برواية ﴿ من خوع السيول ﴾ وهو أيضا في الحموة ٢ / ٦٣ والمقاييس ١ / ٩٣ ٤ ولم أجده في شعر النمر بن تولب الذي جمه فورى القيسي .

وينسب أيضا إلى حميد بن ثورالهلاني ، وهو في ديوانه / ١٥

# فصل إلدال

(د م خ)

وذَكَّر في فصلِ ( دمخ ) بيتاً شاهِداً على دَغْخ: اسم جَبَلٍ ، وهو :

كَفَيُّ حَزَّنًا أَنِّي تَطَالَلْتُ كَيْ أَرَى ذُرَى قُلَّـتَى دَخِي فَكَ تُرَبان قال الشيئخ \_ رحمه اللهُ \_ : البيتُ لطَّهُمانَ ابنِ عَمْرِو الكلابِيِّ ، وَدُخُّ : جَبَلُّ مِنْ أَجْبَالِ ضِخام فَى ناحِبَةِ ضَرِيَّةَ ، يُقال : أَنْقَلُ مِنْ دَنَخِ الَّدْمَاخِ ، وَتَطَالَلْتُ ، أي : مَدَدْتُ عُنْقِي لِأَنْظُرَ .

> فصل الذال [ مهمـــل ]

> > فصل الراء

( رخخ)

والرُّخُ - بالضِّم - : نَباتُ هَشُّ .

قال أَبُو حَنيفَةً \_ في كتاب النّبات \_ : وزَعَم بعضُ الرُّواةِ أَنَّ الرُّخِّ : نَباتُ هَشُّ . قَالَ : وَالرَّحَاخُ : لِينُ الْعَيْشِ .

فأَمَّا الرِّخاخُ من العَيْشِ فَمَعْرُوفٌ ، وأَمَّا الرُّخُّ من النَّباتِ فلم أَجِدُهُ مَعْرُوفًا ، ولم يَذْكُرُ أَبُو حَنِيفَةَ غىرَ ذٰلك .

فصل الزاي

فصلالسين

(شدخ)

وذَكَر في فصل ( شَدَخَ ) بَيْتُ شاهِدًا عَلَى وذَكَرَ الحَوْهَرِيُّ في فصلِ ( رخخ ) قال : الشَّادِخَةِ ، وهي اَلْفَصْلَةُ القَبِيحَةَ المَشْهُــورَةُ ،

<sup>(</sup>۱) الناج واللسان ومادة ( طلل ) والمقاييس ( ۲ / ۳۰۰ ) و ( ۳ / ۴ ، ٤ ) وهو فى ابيات أو ردها ياقوت فى معجــم البلدان ( دمخ ) والمنازل والديار تحقيق ١٢٢ و١٢٣

 <sup>(</sup>٢) في الدرة الفاخرة (١/٣/١٠ و ١٠٤) حكى حزة عن ابن الأعراب قال : « دمخ : لبني نفيل بن عمرو بن كلاب : جُبل بين أجبال ضخام في حمى ضربة »

كَأَيّْهَا لِفُدوَةً طَدانُوبُ تَدَبُّسُ فَ وَكُيِّهَا الفُسُلُوبُ فصل لص إ

[ مهمـــل ]

فصالضاد

[مهمـــل

فصل لطساء

[ مهمسل]

(طبخ)

وذَكَر فى فصل ( طبخ ) بينًا شاهِــداً على الطّباخ بمعَى النّقَوةِ ، وهو :

(۱)

\* ورَكِبَ الشَّادِخَةَ الْحُرَّبَةُ \*
قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للمَيْفِ
المَّبْدِيِّ بِهِجُوبِهِ الحَارِثَ بَنَ أَبِي شَمِرِ الفَسَّانِيُّ ،
وقد تقدَّمَ في فصل (زنا).

(شي ي خ )

وَذَكَر فِى فصــل ( شيخ ) عَجُــزَ بيت لَمَييدِ ابنِ الأَّبْرَصِ شاهِدًا على الشَّيْخَةِ للرَّأَةِ، فِى مُقَابَلَةٍ الشَّيخِ للرَّجُلِ ، وهو :

\* كَأَنَّهَا شَـهِ فَهُ رَفُوبُ \*

قال الشيخ - رحمه اللهُ - [١٩٦]: صَدْرُه:

(۲)

\* باتت عَلَى إِرَّمٍ مَسَدُّوباً \* والشَّمِيرُ في « باتت عَلَى إِرَّمٍ مَسَدُّوباً \* والشَّمِيرُ في « باتت » يعودُ على « لِفَوَةٍ » تَقَدَّمَ ذَكُمُ ا ، والشَّفَوَةُ ؛ المُقابُ ، شَبَّهَ جها فَرَسَه إذا الْقَصَّتُ للصَّبِيدِ ، وعَسَدُوباً : لم تَأْكُلُ شبئاً ، والنَّقَبُ وَلَدَها خَوْفًا أَن يَمُوتَ ، وقبسله :

(١) في مطبوع الصماح نسب الرجز إلى جوير ، وأنشد مع مشطور الشاهد مشطورين قبله ، وهما :

- \* لاهُمَّ إِنَّ الحَارِثَ بِنَ جَبَلَهُ \*
- \* زَنَّا عَلَى أَبِيلَهِ ثُمُّ قَنَلَهُ \*

وقد تقدم الرجز في (زناً ) ص ١٩ وهو أيضًا في التاج والسان، واظر المخصص (١٤/ ٢) و (٢٢/ ١٦) .

- (٢) الصحاح رديوان عبيد/ ٢٩ ( ط بيروت ) والتاج والسان، والشاهد في المخصص ١٦ / ٩٩
  - (٣) في ديوانه/ ٢٩ ﴿ تَحْزِنَ فِي رَكِمًا ﴾

المالُ يَفْقَى رِجالاً لا طِباحَ بِيحمْ كالسَّيْسِ يَفْشَى اصُولَ الدَّنْدِنِ البالي قال الشيخ ـــ رحمه الله ــ : البيتُ يُرْوَى لحسّان بن ثابِت ، والدُّندنُ : ما بَلِيَ وَعَفِنَ من أَصُولِ الشَّجْرِ ، الواحِدَةُ دِنْدَنَةٌ .

وقد جاءً هذا البيتُ في شعرٍ لِحَيْــةَ بنِ خَلَفٍ الطائيِّ بِخَاطِبُ امْرَأَةً مِن بَنِي شَمَجَى بَنِ جَرْمٍ يُقالُ لِهَا : أَسُمَّاءُ، وكانت تَقُولُ : ما لِحَيَّةً مالُّ، فقال مجاويًا لما :

َتَقُولُ أَسماءُ — لَمَّ جِمْتُ خاطِبَها — : يا حَقُّ ما أَرْبِي إلاَّ لِذِي مالِ أَسِماءُ لا تَفْعَلِيها ، رُبُّ ذِي إِدِل يَغْشَى الفَواحِشَ لا عَنْفٍ ولا نالِ قولُه : « نال » من النَّوالِ ، وأَصُلُهُ نَوِلٌ ، مثل : كَذْشِ صافِ ، وأَصْلُهُ : صَوفَ . الْهَقُرُ يُزِي بِأَقُوامِ ذَوِى حَسَبِ (٣) وفَـــدُ يُسَوِّدُ غــيرَ السَّيِّدِ المــالُ [مهمـــل]

والمــالُ يَغْشَى أَناسًا لا طِباخَ بهِم كالسُّيْلِ يَغْشَى أَصُولَ الدُّنْدِنِ البالي أَصُونُ عِرْضِي عِمالِي لا أُدَنَّسُه لا بارَكَ اللهُ بعدَ العِرْضِ في المالِ أَخْنَالُ اللَّـالِ إِنْ أُودِّى فَأَكْسِبُه وَلَسْتُ لَلْمِرْضِ إِنْ أُوْدَى بَمُحْتَالِ

فصلاظاء

<sup>(</sup>١) الصماح، واللمان، ومادة ( دنن ) و (يأس) وديوان حمان ١/ ٢١٤ وفي الاشتقاق/ه ٤٧ و لاخَلاقَ لَمُمْ ۾ .

<sup>(</sup>٢) اللسان .

<sup>(</sup>٣) اللسان ، وفي ديوان حسان ٢/١٤/١ بتأخير الأبول من الأبيات الثلاثة البالية له ، وبعض هذه الأبيات في اللسان (بأس) د(نول)

# فصالفاء

## ( ف ت خ )

وَذَكَرُ فِي فَصِلَ ( فَتَخ ) بِينًا شَاهِدًا عَلِى الفَتَخَ جَعَ نَتَخَةٍ ، لَحَلْقَةٍ مِن فِضًّـةٍ لَا فَصَّ فِيها ، وهــو :

" تَسْقُطُ مَنْ فَتَعِنَى فِي كُمَّى " قال الشيخُ — رحمه الله — : البيتُ للدهناء بنت مِسْحَلِ ، زوج العَجَاج ، وكانَتْ رَفَعَتُهُ إلى المُنْهِرَةِ [بن شُعبة] فقالت له : أُصلَمَكُ الله ، إلى منه بَجْعِ ، أى : لم يَفتَضْنِي ، فقالَ العَجَّاج : الله يُعد مُن يا مُن سَبَرَةُ أَنْنِي قَدْ دُسُمًا دَوْسَ الحصانِ المُرْسَلِ وَأَخَدُمُ مَا أَخْدَ المُنقَسِبُ شَاتَهُ وَأَخَدُمُ مَا أَخْدَ المُنقَسِبُ شَاتَهُ وَأَخَدُمُ مَا أَخْدَ المُنقَسِبُ شَاتَهُ

عَجْـلانَ يَذْبَحُها لِقَـوْمٍ نُـزُّلِ فقالت الدَّهْناءُ :

- \* واللهِ لا تَخْدَعُنِي بشَمٍّ \*
- ولا يتَقْبِيــلٍ ولا يِضَمَّ •

\* إلا بزَّعْزاع يُسَلِّي هُمِّي \*

تَسْقُطُ منه نَتَخِي فى كُمّى \*

[ ١٦٧ ] وحَقيقَةُ الفَتَخَةِ أَنْ تكونَ في أَصابِعِ الرِّجَائِينِ .

# فصل لقاف

### ( ق ل خ )

وذَكَر فى فصـــل ( فلخ ) بيتًا شاهِدًا على القُــلاخِ ، قالَ : وهو القُــلاخُ بنُ حَزْنِ السَّمْدِى ، وهو :

- (٥) \* أَنَا القُـلاخُ فَي بُعَايِّي مِقْسَماً \*
- \* أَفْسَمْتُ لا أَسْأَمُ حَتَّى يَسْأَمَا .

قال الشيخُ — رحمه النه — : هذا القَالاخُ لِيسَ هو القُلاخَ بنَ حَرْنِ ، كها ذَكَرَ ، وإنّما هو الْقَلاخُ الْمُنْبَرِيّ ، ومِفْسَمُّ : غُسلامُ القُلاخُ هذا المَنْبَرِيّ ، وكانَ قد هَرَبَ ، فَقَرَجَ في طَلْبِه ، فَنَزَلَ بَقَوْمٍ ، فقالُوا : من أَنْتَ ؟ فقالَ :

- \* أَنَا الْقَلاخُ جِنْتُ أَبْنِي مِفْسَها \*
  - (٢) زيادة من اللسان للإيضاح .
- (١) الصحاح ، والتاج ، واللسان .
  - (٣) التاج ، واللسان .
- (٤) الناج ، واللسان ، ومادة (زهع) والمقاييس ٤٧٠/٤ .
- (•) فى(ش) < حتى أسأما » والتصحيح من النــاج ، واللسان ، والتكلة ، وفي الصحاح : < حتى تسـاً ، » .

فصل لكان [سد] فصل الأم [سد] فصال الميم فصال الميم (م دخ)

وذَكَر في فصل ( مرخ ) تَجُدِزَ بِيتِ الشَّمَاخِ شاهِدًا على المِّرْبِيخِ لَسَهْمِ طَوِيلِ له أَرْبُعُ قُدُذُ ، وهــو:

كما سَطَعَ المِرَّيُّ شَمَّرُهُ الفالِي قالَ الشيئُه ـــ وحِمُهُ الله ـــ : صَدْرُه :

أَذِنْتُ له فى النَّوْمِ والصَّبِّحُ ساطِحٌ وصَفَ رَفِيقًا معه فى السَّفْرِ غَلَبُهُ النَّمَاسُ ، فأَذِنَ له فى النَّوْم ، ومَعَى شَمَّرُه ، أى : أَرْسَلَه ، والنالى : الذى يَمْلُو به ، يَنْظُرُ: كم مَدَى ذَهابِهِ ؟ .

#### ( م س خ )

وذَكرى فصل (مسخ) بَيْتًا شاهِدًا على المَسِيخِ للحَمْم الحوارِ الذّى لا طَمْم له ، وهو : مَلِيخٌ مَسِيخٌ كَلَحْمِم الحُوارِ مَلِيخٌ مَسِيخٌ كَلَحْمِم الحُوارِ أَنْتَ حُلُو ولا أَنْتَ مُنْ وَلا أَنْتَ مُنْ الشّعَرِ قالَ الشيخُ حَرَّحِمه اللهُ ح: البيتُ للأَشْعَرِ الْوَقَبانِ يُخاطِبُ رَجُلاً اسْمُه رِضُوانُ ، وقبلَه : بَحْسُبِكَ في القَوْمِ أَنْ يَمْلُمُوا بَعْمَدُوا بِهِ بَعْمَدُوا بَعْمَلُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَامُ بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَدُوا بَعْمَامُ بَعْمَامُ بَعْمَامُ بَعْمَوْنُ بَعْمُوا بَعْمَدُوا بَعْمَامُ بَعْمَ أَنْ يَعْمَدُوا بَعْمُوا بَعْمَامُ بَعْمَامُ بَعْمَامُ بَعْمَامُ بَعْمَامُ بَعْمُ بَعْمِي بَعْمَامُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ بِعُمْ بَعْمِ بَعْمَامُ بَعْمِ بَعْمَامُ بَعْمُ بَعْمِ بَعْمِ بَعْمِ بَعْمِ بَعْمَامُ بَعْمُ بِعْمُ فَعِلَامُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمِ بَعْمُ بَعْمِ بَعْمِ الْعِلْمُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ الْعُمْ فَعِيْمُ بَعْمُ بَعْمُ فَعِلْمُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ أَمْ بَعْمُ بِعِمْ فَعِلْمُ بَعْمُ بِعِمْ الْعُمْ بَعْمُ بَعْمُ بَعْمُ الْعُمْ أَعْمُ الْعُمْ فَعِمْ فَعِلَامُ بَعْمُ الْعُمْ فَعِلَامُ بَعْمُ بَعْمُ فَعِلَامُ الْعُمْ فَعِلَامُ بَعْمُ الْعُمْ فَعِلَامُ بَعْمُ الْعُمْ فَعِلَامُ الْعُمْ فَعِلَعُ بَعْمُ فَا عَمْ فَعِلَامُ الْعُمُ فَعِلْمُ الْعُمْ فَاعِمُ الْعُمْ فَاعِمُ فَاعِمُ فَعَاعُوا ا

(۱) هيوان الثباخ/ ٢٥٦ وهو من زيادانه في أبيات معها تخريجها ، وانظر شرح شــواهد المفـــني (٢/ ٩٠٠) والبيت تمــامه في مطبوع الصحاح برواية :

« أَرِقْتُ له فِي القَــومِ »

ومثله فى اللسان، والناج ( شمر) و ( سطع ) وعجزه فى ( غلا ) ٠

(۲) الصماح والناج واللمان والمنابيس ٢٦١/٣ و ( ٣٢٠/١ والمفصص ( ٢٨٠/١٢) وفي (٣١/١٤) دوايت : سَــلِينُخُ كَطَعْمِ الحِلوارِ

(٣) الناج ، واللسان ، وفيهما : ﴿ الْمُعَثِّرُ الطارْقُولُ ﴾ وزاها بعده ، → وهو الذي قبل بيت الشاهد → :

إِذَا مَا انْتَدَى الْقَوْمُ لَمْ تَأْتِيمُ ۚ كَأَنَّكَ فَدْ وَلَدَنْكَ الْحُمُـــُو

وفي التــاج :

« قَدْ قَلَدُنْكَ الْحُمْرُ »

(1-14)

وَقَدْ عَلِمَ المَّمْشُرُ الطّارِقُونَ أَنَّكَ للضَّبْفِ جُوعٌ وقُرُّ والمَلِيخُ بمغى المَسِيخِ ، وهو الذى لاطَّمْمَ له ، وُيرُوى « الطّارِقُوك »

وقَرَّبْتَ مُبْرَاةً تَخَـالُ ضُلُوعَها

من الماسخيات القيسيَّ المُوتَّراً قال الشيخُ – رحمه الله – : البيتُ للتَّماخِ بنِ ضِرارٍ ، وأَرادَ [١٦٨] بالمُبْراةِ : ناقَةً في أَنْهَا بُرَةً .

> فصل *النون* ( ن ب خ ) كوفياه المنظر الثاثارة

وذَكَر فى فصلِ ( نبخ ) بيتًا شاهِدًا على النَّبنج للجُدَرِيّ ، وما يَتَنقُطُ و يَمْتَلِيءُ ماءً ، وهو :

تَعَطَّمَ عَهَا قَبْضُها عَنْ خَرَاطِيمٍ وعَنْ حَدَقِي كَالنَّبْخِ لَمْ تَشَقَّقِي

قال الشيخُ – رَحِمُهُ الله – : البيتُ لُوهِيُّ ابنِ أَبِي سُلْمَى بِصِفُ فِراخَ النَّمام ، وقد تَحَطَّمَ عنها بَيْشُها ، فظَهَرَتْ خَراطِمُها ، وظَهَـرَتْ أَعْيِنُها كالنَّبْخِ ، وهي غَيْرُ مُفَتَّمَةٍ .

وذَكَر في هذَا الفَصْلِ بِيتًا لساعِدَة بنِ جُوَّيَّة شاهِدًا على النَّائِخَةِ للمُتَحَيِّرِ ، وهو :

تَغْشَى عليه من الأَمْلائِ الْمِخَةَ

(٣) من النّوابِيخ مِثْلَ الحادِرِ الرَّذِمِ فال الشَّيخ – رحمه اللهُ – صوابُه: «يَحْشَى» بالياءِ ، لانَّ فيه صَميرًا يعسودُ على ابنِ جُمْشُمِ في بليتٍ قبلَهُ ، وهو :

يُسدِى ابْنُ جُعْشُمُ الأَنْبَاءَ تَعْوَهُمُ (!) لامنتأى عَنْ حِياضِ المَوْتِ والحُمِيم

- (\*) هنا في نسخة (ش) بداية «المجلس الرابع والثلاثين في الحادي والعشرين بن ذي الحجة سنة سبع وسبعين وخميهائة» .
  - (١) الصحاح واالسان ، وفي ( برى ) نسبه إلى النابغة الجعدى وهو في ديوانه / ١٢٣ وفيه ﴿ المؤتِّرا ﴾ .
- (٧) هو لكعب بن زهير في ديوانه / ٢٤٩ ونسبته إلى زهير مهو من المصنف ونسب ٤ إلى كعب على الصواب في التاج
   واللسان ٤ والجهرة ١ / ٢٤٠ .
- (٣) شرح أشعار الهذليين /١٦٣٧ والرواية ﴿ بائجة من البوائج › بالجيم فيهما ونسب الرواية باظاء إلى بندار الأصبهانى ،
   وفيه ﴿ مثل الخادر » باظاء المعجمة › ومثله في المخصص ١٢ / ١٩٨ والمثبت كاللسان ومادة ( رزم ) .
  - (٤) شرح أشعار الهذليين / ١١٢٣ واللسان ومادة (جعشم).

ر مرم ابن جُعشم هذا هو سُراقَة بنُ مالِكِ بنِ جُعشم من بنى مُدْلِجٍ، والْحَمْمُ: وهي القَدَرُ، والحادِرُ: والأَعْجُمُ: الذي لا يُحِسنُ الحُداَء. الَغَلِيظُ ، وأَرادَ به الأَسَدَ ، والرَّزِمُ : الذي قَدْ رَزَمَ بمكانه

( ن خ خ )

وَذَكَرُ فِي فَصِلِ (نَحْخُ ) بِينًا شَاهِدًا عَلَى النَّنِّحُ } غَيِزيرٍ ، وهو : للسَّيْرِ العَنِيفِ ، وهو :

(٢) \* أَعْجَمَ إِلَّا أَنْ يَنْـُخْ نَخًا \*

قال الشيخُ ــ رحمه اللهُ ــ : البيتُ لِحُمْيانَ ابنِ قُحالَةَ ، وقبلَه :

(٣)
 المَقْدُ بَمَشْنا حاديًا مِنْخَا \*

المِزَخُ : الذي يَدْفَعُ الإِيلَ في سَـــــيْرِها ،

( ن ض خ )

وذَكَر في فصل ( نضخ ) عَجُزَ بيتٍ لِحسرانِ العَوْدِ شَاهِدًا عَلَى قُولِهِمْ : غَيْثُ نَضَّاخٌ ، أَى :

وبالخطّ نَضّاخُ العَثانِينِ واسِعُ قال الشيخُ ــ رحَمُهُ اللهُ ــ صدرُه : (٤) ومِنْهُ على قَصَرَى عُمَانَ سِحِيفَةً ومِنْهُ على قَصَرَى عُمَانَ سِحِيفَةً السَّحِيفَةُ : المَطْرَةُ الشَّدِيدَةُ ، وعُثْنُونُ المَطَر : أَوَّلُه .

- (١) قال السكرى في شرح إشمار المذلين / ١١٣٣ : ﴿ الْجُمَّم : الأقدار . يقال : حُمَّ كذا وكذا ، أي :
  - (٢) في مطبوع الصحاح ورد المشطوران بترتيبهما ، و بعدهما مشطور هو :
  - \* والنُّنَّحَ لَمْ يَتُولُكُ لَمُنَّا كُنًّا \*

والرجزفي الناج ، واللسان ومادة ( زخ خ ) وفي المخصص ١١٢/٧ :

- \* أُغِبَهُ لا يُحسنُ إِلَّا نَضًا \*
- (٣) الرواية في الناج واللسان : ﴿ إِن لِهَا لسائقًا ٠٠ ﴾ وفي اللسان ( وُخخ ) روايته : ﴿ إِن طَلِكَ حاديا ٠٠ ﴾ ٠
- (٤) عجز البيت فى الصحاح ، والبيت فى الناج واللسان ، ومادة (صحف )وعجزه فى ( مثن ) و يروى « سَمَيقة » بالقاف وهي رواية الديوان / ١ ه وكلاهما بمنى المطرة العظيمة تجرف كل مامرت به .

( ن ق خ )

وذكر في فصل ( نقخ ) بيتًا للمَّرْحِيَّ شاهِدًا على النَّفَاخِ للمَّ العَــُدْبِ الذي يَنْقَخُ الفُــُوَادَ بَرْدِهِ ، وهو :

فإنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِواكُمُ وإنْ شِئْتِ لَم أَمْلِهُمْ أَفَاخًا ولا بَرْدَا قال الشيخُ – رحمه الله – المَّرْجُ : اسمُه عبدُ الله بن عُسَر بنِ عَرْو بنِ عَبْانَ بنِ عَفّان ، ونُسِبَ إلى العَرْجِ ، وهو مَوْضِعٌ وُلِدَ به .

[ فصول : الواو ، والهاء ، والياء من باب الحاء مهملات ، وَلَمْ أَجِد فَى اللسانِ عن ابن برى شيئًا فيها .

وبهـذا ينتهى باب الخـاء من كتاب التنبيـه والإيضـاح ، المعــروف بحواشى ابن برَّى على الصَبحاح ، ويليه ( باب الدال ) وهو أول الجــز، الثانى والحمــد لله الذي بنعمته تمّــ الصالحات ] .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والتاج ، والسان ، والمقاييس ١ / ٢٤٣ والسان ، ومادة ( برد ) .

# اهمم مراجع التحقيق

- ١ \_ أساس البلاغة للزنخشري .
- (ط. دار الكتب ١٩٧٢ ١٩٧٣) ٠
- ٧ 🔃 الاشتقاق لابن دريد . تحقيق عبد السلام هارون .
  - (ط. دار المعارف ــ القــاهـرة ١٩٥٨).
- ۳ الإصابة في تمييز الصحابة . لابن حجر العسقلاني .
   ( القاهرة ١٩٠٥ ١٩٠٧ ) .
- إصلاح المنطق . لابن السكيت محقيق أحمد شاكر، وعبد السلام هارون.
   (ط: دار المعارف القاهرة ١٩٧٠) .
  - الأصمعيات . تحقيق أحمد شاكر ، وعبد السلام هارون .
     ( ط . دار المعارف القاهرة ١٩٥٦ ) .
- ۲ الأضداد . لمحمد بن القام الأنبارى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .
   (ط. الكويت ١٩٦٠) .
  - لأغانى . لأبى الفرج الأصفهانى . الأجزاء (من ١ ٢٤) .
     (ط. دار الكتب المصريه ١٩٧٧ ١٩٧٤) .
- ٨ إنباه الرواة على أنباه النحاة . للقفطى ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم .
   (ط . دار الكتب ـــ الفحاهـرة . ١٩٥٠ -- ١٩٥٥) .

- ٩ أنساب الحيل . لابن الكلبي . تحقيق أحمد زكى باشا .
  - (ط. دار الكتب سنة ١٩٤٦).
- الأنوار وعماس الأشمار . للشمشاطي . (على بن مجمد بن المطهر) .
   تحقيق السيد مجمد يوسف ومراجعة عبد الستار أحمد فراج .
  - (ط. الكويت ١٩٧٧ و ١٩٧٨).
  - البديع لابن المعتز . (ط . القاهرة ١٩٤٥) .
- انيس الحاساء في شرح ديوان الحنساء . (نشر لويس شيخو اليسوعي)
   (ط . بيروت ١٨٩٦ م) .
- بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العــزيز . للفيروز آبادى . تحقيق عمد على النجار ، وعبد العليم الطحاوى (ط ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .)
   الإسلامية .) [ القاهرة ١٣٨٣ ١٣٩٣ ه .]
  - ١٣ ـــ البيان والنهيين . للجــاحظ . تحقيق عبد السلام هارون .
  - (ط. لجنة التأليف \_ القاهرة ١٩٤٨ \_ ١٩٥٠) .
  - ۱۶ تاج العروس من جواهر القاموس . للزبیدی . القاهرة ۱۳۰۹ ه .
     ( و ط . الكویت : الأجزاء من ۱ ۱۷ ) .
    - ١٥ تاج اللغه وصحاح العربية . للجوهـرى .
- (ط. القاهرة ۱۲۹۲ هـ). و « نشرة أحمد عبـــد الغفور
- عطار » [ ط . دار الكتاب العربي . القاهرة ١٩٥٦ ] .
- ١٦ تبصير المنتبه . بتحـرير المشتبه . لابن حجـر العسقلانى ، تحقيــق :
   ١٦ عبد على النجار ، وعلى مجمد البجاوى .
  - ( ط . نشرة وزارة النقافة والإرشاد سنة ١٩٦٤ ) .

۱۷ – تحرير التحبير ، لابن أبى الاصبع ، تحقيق د ، حفى محمد شرف ،
 ( ط ، المجلس الأعلى للشئون الإسلاميه ) القاهرة ۱۸۳۸ ه .

۱۸ - تفسير القرطبي . ( الجامع لاحكام القرآن الكريم ) .
 ( ط . دار الكتب ــ القاهرة سنة ١٩٦٧ ) .

١٩ -- التكلة والذيل والصلة . للحسن بن مجمد بن الحسن الصفانى فى ستة أجزاء . (ط . مجمع اللغه العربية بالفاهرة - ١٩٧٠ - ١٩٧٨) .

ومراجعة الأستاذ عبد الحميد حسن .

والشانى والخامس تحقيق الأستاذ إبراهم الإبيارى .

ومراجعة الأستاذ مجمد خلف الله أحمد .

والشالث والسادس تعقيق الأستاذ مجمد أبو الفضل ابراهيم .
 ومراجعة الدكتور مجمد مهدى علام .

۲۰ ــ تهذیب الألفاظ . لابن السکیت . نشر او یس شیخو .
 (ط . بیروت ۱۸۹۵) .

٣١ – جمهرة أشعار العرب للخطابي . (ط. بولاق ١٣٠٨ هـ) .

٢٢ — جمهرة اللغة لابن دريد . تحقيق كرنكو .

(ط . حيدر آباد بالهند ١٣٤٤ - ١٣٥١ م).

٣٣ — الجيم . لابى عمرو الشيبانى . (ط . مجمع اللغة العربية بالفاهرة ) .

الأول تحقيق الأستاذ ابراهيم الابيارى.

ومراجعة الأستاذ مجمد خلف الله أحمد سنة ١٩٧٤ .

ـــ الثانى تحقيق الأستاذ حبد العليم الطحاوى .

ومراجعة الدكتور مجمد مهدى علام سنة ١٩٧٥ .

الثالث تحقيق الأستاذ عبد الكريم العزباوى .

ومراجعة الأستاذ عبد الحميد حسن سنة ١٩٧٦ .

٢٤ ــ حماسة البحترى نشرة كمال مصطفى .

(ط. الرحمانية القاهرة ١٩٢٩).

٢٥ ـــ الحيوان للجاحظ ــ تحقيق عبد السلام هارون .

(ط . الحلبي القاهرة ١٩٣٨ – ١٩٤٥ ) .

٢٦ – خزانة الأدب للبغدادي – ط. بولاق ١٢٩٩ ه .

٢٧ خلق الإنسان -- لثابت بن أبى ثابت. تحقيق عبد الستار أحمد فواج .
 ( ط . الكويت ١٩٦٥ ) .

۲۸ — الدرة الف نحرة في الأمثال السائره . لحمدزة الأصفهاني . تحقيق
 د . عبد المجيد قطامش . ( القاهرة ط . دار المعارف سنة ۱۹۷۲ ) .

۲۹ ــ دیوان الأخطل • (أنظر شعر الأخطل) تعلیق الأب انطون صالحانی
 الیسوعی • (ط • بیروت ۱۸۹۱) •

۳۰ دیوان الأدب . للفارابی ( فی بر مجلدات ) تحقیق د . أحمد مختار عمر
 ومراجعة د . ا براهیم أنیس .

(ط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٩٧٤ — ١٩٧٩).

۳۱ — ديوان الاعشى الكبر. (ميون بن قيس )تحقيق د . مجمد حسين .
 ( ط . القـــاهـ، ١٩٥٠ ) .

٣٢ ـ ديوان امرئ القيس . تحقيق مجمد أبو الفضل ابراهيم .
 ( ط . دار المارف ) القاهرة ١٩٥٨ .

۳۳ ـ دیوان أمیه بن أبی الصلت ــ نشر بشیر یموت ــ ط . بیروت . ( ۱۳۵۲ هـ — ۱۹۳۶ م . ) .

> ۳۵ – دیوان أوس بن حجر . تحقیق محمد یوسف نجم . (ط . بیروت ۱۹۶۰) .

دیوان بشار بن برد . تحقیق محمد الطاهر بن عاشور .
 ( ط . القاهرة سنة ١٩٥٠ ) .

۳۹ ـ ديوان بشر بن أبى خازم . تحقيق عزة حسن . ( ط . دمشق سنة . ۱۹۲ ) .

٣٧ ـ ديوان جران العود النميري . (ط. دار الكتب ـ القاهرة سنة ١٩٣١ ).

۳۸ ـ دیوان جمیل بثینة . (ط . دار بیروت ۱۹۲۲ م ) .

۳۹ – دیوان حاتم الطائی – ط . دار صادر ( بیروت ۱۹۶۳ ) .

٤٠ ديوان حسان بن ثابت ، نشر عبد الرحمن البرةوق ، القاهرة ١٩٣٩ .
 ١٩٦٦ ) .

٤١ ـــ ديوان الحطيئه ــ تحقيق د . نعان طه .

(ط - . القاهرة سنة ١٩٥٨) .

ديوان جهيد بن ثور . تحقيق عبد العزيز الميمنى .
 ( ط . دار الكتب حد القاهرة سنة ١٩٥١ ) .

- ٤٣ ديوان الخنساء (ط. دار صادر بيروت ١٩٦٣).
  - ٤٤ ديوان ذى الرمه . تحقيق كارليل هنرى هيس .
  - (ط . كبردچ سنة ۱۹۱۹) .
- ديوان رؤبه بن العجاج . (ج ٣ من مجموع أشعار العرب) .
- نشر أهلورت ـــ ليبزج ط . سنة ١٩٠٣ .
- ديوان سحيم (عبد بن الحسماس) تحقيق عبد العزيز الميمنى .
   (ط . دار الكتب ــ القاهرة سنة . ١٩٥٠) .
  - ٤٧ ديوان سلامة بن جندل ( ط بيروت ١٩١٠ ) .
  - ٤٨ ديوان الشاخ ، تحقيق : د . صلاح الهادى .
     ( ط . دار المعارف القاهرة ١٩٦٨ م ) .
  - ٤٩ ديوان طرفه بن العبد . (ط . دار صادر بيروت ١٩٦١) .
- ٥٠ ــ ديوان الطرماح ــ تحقيق . د . عزة حسن . دمشق سنة ١٩٦٨ .
  - ٥١ ـ ديوان عاص بن الطفيل (ط. لندن ١٩١٣).
- ٥٢ ديوان عبيد بن الأبرص . تحقيق لايل . (ط . لندن سنة ١٩١٣) .
- ه) .
   ۳ دیوان عبیــد الله بن قیس الرفیات . (ط . بیروت سنة ۱۳۷۸ ه) .
  - شرح دیوان العجاج ۱ للا محمدی ، بتحقیق : د . عزة حسن .
  - (ط .دار الشرق : سوريا ، بيروت ١٩٧١ ) .
    - ٥٥ ديوان عدى بن زيد . تحقيق : محمد جبار المعيهد .
    - (ط. وزارة الثقافة ببغداد ١٩٦٥ م).
- ٥٦ ديوان علقمة الفحل (ضمن خمسة دواوين العرب) ط الوهبية ١٢٩٣.

- دیوان عمر بن أبی ربیعه (ط. دار صادر بیروت سنة ۱۹۹۳).
   و (ط. لیبسك سنة ۱۹۰۱م).
  - ديوان قيس بن الخطيم تحقيق : د . ناصر الدين الأسد .
     ( ط . القاهرة سنة ١٩٦٢ ) .
- ۹۰ دیوان کعب بن زهیر . (ط . دار الکتب الفاهرة سنة ۱۹۵۰) .
- ٠٠ ـ ديوان لبيد . تحقيق . إحسان عباس (ط . الكويت سنة ١٩٦٢) .
  - ديوان شعر المتلمس ألضبعي . تحقيق حسن كامل الصيرق .
     (ط . معهد المخطوطات العربية ، القاهرة سنة ١٩٦٨) .
  - ۲۲ ديوان المثقب العبدى . تحقيق حسن كامل الصيرف .
     (ط . معهد المخطوطات العربية ، القاهرة سنة ١٩٧١) .
- ٦٣ ديوان ابن مقبل . تحقيق عزة حسن (ط . دمشق سنة ١٩٦٢) .
  - ديوان النابغة الدبيانى . نشرة كرم البستانى .
     دار صادر بيروت سنة ١٩٦٣) .
  - مه سلط اللآلى ، لأبي عبيد البكرى تحقيق عبد العزيز الميمنى .
     (ط . القاهرة ١٩٣٦) .
- ۳۲ شرح أدب الكاتب للجواليق (ط ، القدسى الفاهرة ، ۱۳۵ هـ) .
   شرح أشعار الحماسة للرزوق تحقيق عبد السلام هارون
   ط ، لجنة التأليف القاهرة ۱۳۷۱ هـ .
  - ۳۷ شرح أشعار الهذايين . للسكرى . تحقيق عبد الستار أحمد فراج .
     (ط . دار العروبه القاهرة ۱۹۲۳ ۱۹۳۰) .
- ٦٨ ـ شرح ديوان جرير. نشرة محمد إسماعيل الصاوى . القاهرة سنة ١٩٣٥ م .

٦٩ -- شرح ديوان زهير بن أبي سلمي ، لثعلب .

(ط . دار الكتب ، القاهرة سنة ١٩٤٤) .

مرح ديوان عنترة بن شداد . تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف القاهرة .
 ( ط . مؤسسة فن الطباعة – بدون تاريخ ) .

۱۷ – شرح دیوان الفرزدق – نشرة محمد اسماعیل الصاوی –
 ( ط . القاهرة سنة ۱۹۳۹ ) .

۲۷ – شرح دیوان کثیر عزة – نشر هنری بیرس (ط. الجزایر)
 الجزء الأول سنة ۱۹۲۸ ، والثانی سنة ۱۹۳۸ .

٧٣ – شروح سقط الزند .

(ط. دار الكتب ١٩٤٥ –١٩٤٨) .

٧٤ – شرح التنو يرعلى سقط الزند.

(ط. السعادة – القاهرة ١٩٠٧م).

مرح شافية ابن الحاجب ، تحقيق : مجمد نور الحسن و آخرين .
 (ط . حجازی الفاهرة ـــ بدون تاریخ ) .

٧٦ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .

(ط . الميمنية – القاهرة ١٣٢٩ ه ) .

سعر الأخطل – تعليق الأب أنطون صالحانى اليسوعى .
 (ط. بيروت ١٨٩١) .

٧٨ – شعر طفيل الغنوى – تحقيق كرنكو (ط . لندن ١٩٢٧ ) .

٧٩ ـــ شعر النابغة الجعدي ـــ جمع ماريا نللينو ( ط .دمشق سنة ١٩٦٤ ).

۸۰ سعر النمر بن تولب ب صنعة الدكتور نورى حمودى الفيسى ب ۸۰
 (ط. بغداد سنة ۱۹۶۹).

٨١ ـــ الشعر والشعراء تحقيق أحمد شاكر ، وعبد السلام هارون .
 ط . دار المعارف ــ القاهرة ١٩٩٦ م .

٨٢ ـــ الصبح المنير في شعر أبي بصير والأعشين الآخرين ( ط · فينا ١٩٢٩ )٠

٨٣ \_ طبقات ابن المعنز \_ تحقيق عبد الستار أحمد فراج ٠

(ط. دار المعارف القاهمة ١٩٦٨).

٨٤ – عيون الأخبار لابن قتيبة .

(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ــ الفاهرة ١٩٦٣) .

٨٥ ـــ الفاخر . للفضل بن سلمة . ــ تحقيق الأستاذ عبد العليم الطحاوى .
 ( وزارة الثفافة ط . عيسى الحلبي ـــ القاهرة ١٩٦٠) .

۸۹ – الفائق فی غریب الحدیث للزمخشری – القاهرة (۱۹۶۰–۱۹۴۸).

٨٧ ـــ الكتاب لسيبويه ــ ط . القاهرة : بولاق سنة ١٣١٦ ه .

٨٨ \_ كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى .

( ط . دائرة المعارف العثمانية – حيدر آباد ١٣٥٨ ) .

٨٩ ـ كتاب الصناعتين . لأبي هلال العسكري .

( ط . محمد على صبيح — القاهمة ) بدون تاريخ .

. ب الكنز اللغوى (ط . بيروت ١٩٠٣)

السان المرب لجمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ٠ (ط ٠ الأميرية ببولاق ١٣٠٠ – ١٣٠٨ ه) ٠

۹۲ – المؤتلف والمختلف للامدى . نشر الدكتور سالم الكرنكوى .
 ( ط . القدس ١٣٥٤ ) .

۹۳ — مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب .

(تحقيق عبد السلام هارون ــ ط . دار المعارف سنة . ١٩٦٠

٩٤ – المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها لابن جني .
 تحقيق الاستاذ على النجدي ناصف . وآخرين.

(ط. المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - القاهرة سنة ١٣٨٦ه).

٩٥ — المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة لابن سيده ( الأجزاء من ١ — ٧ ) .

( نشرة معهد المخطوطات العربيةط. الحلبي القاهرة ١٩٥٨–١٩٧٣ ).

٩٦ — مختار الأغانى . لابن منظور . نشرة المؤسسة المصريه العامة للتأليف.

(ط ٠ عيسي الحلبي – القاهرة ١٩٦٥ – ١٩٦٦)٠

٩٧ – المخصص في اللغة لابن سيدة . ( بولاق ١٣١٦ – ١٣٢١ هـ ) .

٩٨ — المصباح المنير. للفيومي . ط . الأميرية ١٩٣٠ م .

٩٩ - المعانى الكبير، لابن قنيبة - حيدرآباد - بالهند صنة ١٩٤٩.

١٠٠ – معجم الأدباء لياقوت الحموى .

(ط. دار المأمون ـــ القاهرة ١٣٢٣).

١٠١ — معجم البلدان. لياقوت الحموى. القاهرة ١٩٠٩.

١٠٢ – معجم الشعراء ، للوزباني – نشر المستشرق سالم الكرتكوى .
 (ط. القدسي – القاهرة ١٣٥٤ هـ) .

١٠٣ ـ معجم ما استعجم للبكرى تحقيق مصطفى السقا .

(ط. لحنة التأليف - القاهرة سنة ١٣٦٨) .

١.٤ – المعرب للجواليق – تحقيق أحمد شاكر – القاهرة سنة ١٣٦١ ه.

• ١٠ ـــ المفضليات للضبي ـــ تحقيق أحمد شاكر ، وعبد السلام هارون . ( ط . دار المعارف ـــ القاهرة سنة ١٣٦١ هـ) .

١.٦ ــ مقاييس اللغة . لابن فارس تحقيق عبد السلام هارون .
 ( ط. القاهرة ١٣٧٦ ــ ١٣٧١ هـ) .

المنازل والديار . لأسامة بن منقذ تحقيق مصطفى حجازى .
 ( ط . المجلس الأعلى للشئون الاسلامية سنة ١٩٦٨ ).

١٠٨ – المنجد ، لكراع ، تحقيق : أحمد مختار عمر ، وضاحى عبد الباق .
 ( ط. الأمانة – القاهرة ١٩٧٦ ) .

١.٩ – النبات لأبى حنيفة الدينورى – نشر او يد (ط . لندن سنة ١٩٥٣).

۱۱۰ — النوادر في اللغة لأبي زيد الانصاري — نشر سعيد الشرتوني.
 ( ط. بيروت سنة ۱۸۹٤ م ).

۱۱۱ – هاشمیات الکیت شرح آبی ریاش .
 (ط. بریل سنة ۱۹۰۶).

رقسم الإيداع بدار الكتب ه٢٦٥ لسنة ١٩٨٠ الترقسيم الدولى 4 / 909 / 201 / 977

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الآميرية

رئيس مجلس الإدارة مهندس/زهير محمد حسب النبي

> الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣١٠٦ س ٢٠٠٧ - ١٣١٠